







009647702304025

الإيميل: amirmaktaba@yahoo.com

الطبعة الأولى ١٤٤٤هـ٣٠٠٦م ردمك: 9789923797167



ع**مان ـ الأردن** وصوران: 00962790474491 darlrayaheen.jo@gmail.com

بيروت ـ لبنان ماتيف وناكس: 009611660162 جــــــــوال: 009613602762 dar.alrayaheen@gmail.com



جميع الحقوق محفوظة، لا يسمع بإعادة إصدار هذا الكتاب أو تذرّبته في نطاق استعادة المعلومات أو نقله أو استنساخه بأي شكل من الأشكال، دون إذن خطي مسبق من الناشر.





ستان القيَّلَـُونِ الْمَسِيِّةِ الْزِيَّافِيَ مُعَّدُ بْرِحُحَتَّمَدُ بْرِلْكِسِيِّنَ نَصِيرِّالْاَيْرِ الْطُّوْسِيُ ت ٢٠٠١،

> سيسسى عَلْمَهَ المثانِوْنَ وَعَابَهَ العَقْبِنَ مُحَتَّعَه برَتَحْسُجُود ٱلْمِبَابِرِيِّ ٱلْمَاتُرِيَّدِيّ أَ

دِرَاتُهُ وَيُخْذِينَ الاَسْتَادَالدُّكُوْرِعَبُولَغُنِينِطَهَوُلُونُس اَلعِبَادِي

> ۫ۼؿؙؖؿؖ۬ڹ ڡٙٚڮڿؘۼ<u>ٙۊڶڂڟؙۏٞڟ</u>ٳؾؗ

> > السُجَلد الأوز

كالالقاليقالي



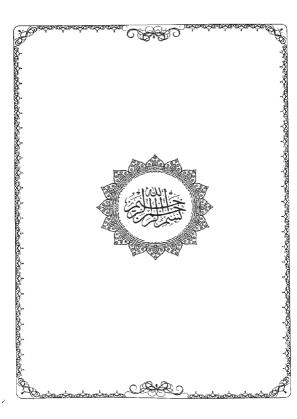



الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تبقى إلى يوم الدِّين، وأشهد أنَّ سيَّدَنا محمداً عبدُّ ورسولُهُ الصَّادق الأمين، صلَّى الله وسلَّم عليه وعلى آله وأصحابه والتَّابعين.

#### أمًّا بعد:

قالاً كتاب التجريد الذي صفّه المولى الأعظم، قدوة العلماء الرابخين، أسوة الخكماء المتألهين، نصيرُ الحقّ والملّة واللّين، تصنيفً مخرونٌ بالغرائب، فهو وإن كان صغير مخرونٌ بالغرائب، فهو وإن كان صغير الحكم، وجيرَ النَّظْم، فهو كثيرُ العِلْم، جَليلُ الشَّأن، حسنُ النَّظام، مقبولُ الانمة البطام، لم يظفر بمثله علماء الاعصار، مشتملٌ على إشارات إلى مطاب مي الأمهات، مملودٌ بجواهر كلُها كالقصوص، متضمنٌ لبيانات معجزة، في عباراتٍ موجزة، يُعجُرُ يُبُوعُ الشّلاسة من لَفظِه، ولكنْ معانيه لها النُّحرُ، وهو في الاشتهار كالشّسى في رابعة النّهار تداولَتُهُ أيدي النُظّار، ثم إنَّ كثيراً من الفَضَلاء وَجَهوا نظرَهم إلى شرح هذا الكتاب، ونَشْر معانيه النهار كالرّشمية اللها الكتاب،

ومن تلك الشروح وألطفها مملك هو الذي صنَّفه العلَّامةُ المحقَّقُ

<sup>(</sup>١) ينظر: كشف الظنون: ١/ ٣٤٦.

النهامة المدقق الإمام محمد بن محمد بن محمود بن أحمد أكمل الدين النهامة المدقق الإمام محمد بن محمود بن أحمد أكمل الدين النابرتي الرابرتي الرابرة ويُشيئه مبانيه ويرقض صِعَانيه ويُشيئه مبانيه ويروض صِعَانيه ويمهد هِضابه اجتنب فيه الشيخ الاختصار المحلّ وأعرض عن التطويل المملّ ، واقتصر على تحرير البراهين مع الفوائد التي يزاد بها البقين .

وهو شرح بالقول ابتدأ الشارح فيه بذكر المتن وصدَّره بلفظ (قال) ثم شرحه، واستعمل في بداية شرحه لفظ (قوله). وقد جمع في شرحه ما جلَّا من الدلائل في المسائل الاعتقادية، وبيَّن ما كان عليه مشايخ أهل السنة والجماعة من الماتريدية والأشعرية، وأبطل مذاهب خصومهم، معرضاً عن الاشتغال بإيراد ما دقّ من الدلائل، سالكا طريقة التوسُّط في المبارة بين الإطناب والإشارة، فجاء كتاباً مفيداً إلى الغاية، لا يوازيه في ذلك الفنَّ.

واللة أسنالُ أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن يثبتنا علىٰ دينه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، إنه سميع قريب مجيب الدُّعاء، وصلىٰ اللَّه وسلم علىٰ سيدنا محمد وعلىٰ آله وصحبه أجمعين.

وقـد جعلت عملي في تحقيق هذا المخطوط يشـتمل علىٰ قسـمين رئيسين هما:

القسم الأول: ويسمئ القسم الدراسي: يشتمل على ستة مطالب: المطلب الأول: التعريف بصاحب المتن (نصير الدين الطوسسي).

مقذمة

<u> Y</u>

المطلب الثاني: التعريف بصاحب الشرح (أكمل الدين البابرتي).

المطلب الثالث: الشروح والحواشي علىٰ كتاب التجريد.

المطلب الرابع: المنهج المتبع في التحقيق.

المطلب الخامس: وصف النسخة المعتمدة في التحقيق.

المطلب السادس: نماذج من المخطوط.

القسم الثاني: النصُّ المحقَّقُ.

\*\*\*





#### ك أولاً. اسمه ومولده:

هو العلامةُ الفيلسوفُ الرياضيُّ الخواجة (١) أبو جعفر محمد بن محمد بن الحسن المعروف بالشيخ نصير الدين الطومي (١).

ولد بطوس بالقرب من نيسابور في غرب إسران يوم الأحد حادي عشر جمادئ الأولى سنة: (٩٧ هـ)(٣).

#### العلمية: عياته العلمية:

كان رأساً في علم الأوائل، لا سيما في الأرصاد والمجسطي فإنه فاق الكبار، وكان ذا حرمة وافرة، ومنزلة عالية عند هو لاكو، وكان يطيعه فيما يشير به عليه، والأصوال في تصريفه، وابتنى معراغة قية ورصداً

١) الخواجة: تعني السيد الكبير، وهو ما كان يطلق على الصدور والوزراء. وقد وصف بها نظام المطلق، كما وصف بها نصير الدين الطوسي وزير هولاكو. وتكتب أحيات (الخواجا)، وذكر القلقشندي: أنها من ألقاب التجار في مصر. ينظر: تاريخ إربل: ١/ ٦٣.٢.

 <sup>(</sup>۲) ينظر: فوات الوقيات: ٦/ ٢٤٦٦ فيل مرآة الزمان: ٦/ ٢٧٩ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ٧/ ٢٤٥ .

 <sup>(</sup>٣) ينظر: تاريخ الإسلام ووقيات المشاهير والأعلام: ١٥/ ٢٥٢؛ الأعلام للزركلي: ٧/ ٢٠.

عظيماً، واتخذ في ذلك خزانة عظيمة فسيحة الأرجاء، وملاها من الكتب التي نهبت من بغداد والشام والجزيرة، حتى تجمَّع فيها زيادة على أربعمثة ألف مجلد، وقرر بالرصد المنجمين والفلاسفة، وجعل له الأوقاف، وكان حسن الصورة، سمحاً، كريماً، جواداً، حليماً، حسن العشرة، غزير الفضل.

حكي أنه لما أراد العمل للرصد رأئ هو لاكو ما يغرم عليه، فقال له:

هـذا العلم المتعلق بالنجوم ما فائدته؟ أيدفع صا قدر أن يكون؟ فقال: أنا
أضرب لك مثلاً: يأمر القان من يطلع إلى هذا المكان، ويرمي من أعلاه
طشت نحاس كبير من غير أن يعلم به أحد، ففعل ذلك، فلما وقع كانت
له وقعة عظيمة مائلة روعت كل من هناك، وكاد بعضهم يصعق، وأما هو
وهر لاكو فإنهما ما حصل لهما شيء لعلمهما بأن ذلك يقع، فقال له: هذا
العلم النجومي له هذه الفائدة، يعلم المتحدث فيه ما يحدث، فلا يحصل
له من الروعة ما يحصل للذاهل الغافل عنه، فقال له: لا بأس بهذا، وأمره
بالشروع فيه، أو كما قيل.

ومن دهائه ما حكي أنه حصل لهو لاكو غضب من علاء الدين الجويني . صاحب الديوان . فأمر بقتله، فجاء أخوه إلى التصير وذكر له ذلك، فقال النصير: هذا القان إن أمر بأمر لا يمكن ردَّه، خصوصاً إذا برز إلى الخارج، فقال له: لا بدً من الحيلة في ذلك، فتوجه إلى هو لاكو وبيده عكاز وسبحة ثم اصطرلاب، وخلفه من يحمل مبخرة وبخوراً وناراً، فوآه خاصة هو لاكو الذين على باب المخيم، فلما وصل أخذ يزيد في البخور ويرفع الاصطرلاب ناظراً فيه ويضعه، فلما رأوه يفعل ذلك دخلوا على هو لاكو وألمه و، ثم خرجوا إليه فقال لهم: القان أين هو؟ قالوا له: جوا،

قال: طيب معافئ موجود في صحة؟ قالوا: نعم، فسجد شكراً لله تعالى، 
شم قال لهم: طيب في نفسه؟ قالوا: نعم، وكرر ذلك مراراً وقال: أريد 
أرئ وجهه بعيني، فلخلوا فأعلموه، وكان في وقت لا يجتمع فيه به أحد، 
فقال: عليّ به، فلما دخل ورآه سجد وأطال السجود، فقال له: ما خبرك؟ 
قال: اقتضى الطالع في هذا الوقت أن يكون على القان أمر فظيع عظيم 
إلى الغاية، فقمت وعملت هذا الوقت أن يكون على القان أمر فظيع عظيم 
أمنال الله تعالى صرف ذلك عن القان، وينبغي الآن أن القان 
يكتب إلى سائر ممالكه بإطلاق من في الاعتقال والعفو عمن له جناية 
لعل الله عز وجل يصرف هذا الحادث العظيم، ولو لم أر وجه القان 
ما صدقت، فأمر في تلك الساعة هو لاكو بما قال، وانطلق علاء الدين 
صاحب الديوان في جملة الناس، ولم يذكره النصير الطوسي، وهذا غاية 
في الدهاء بلغ به مقصده، ودفع عن الناس أذاهم(۱).

## کہ ثالثاً۔شیوخہ:

1- أبو السعادات أسعد بن عبد القاهر بن أسعد الأصبهاني الشيعي (ت:
 ٥٦٣هـ).

٢. كمال الدين بن يونس بن محمد بن منعة بن مالك العقيلي الموصلي
 (ت: ٣٩٦هـ).

٣. معين الدين سالم بن بدران المازني المصري المعتزلي (توفي قبل ٦٧٢هـ)(٢).

<sup>(</sup>١) ينظر: الوافي بالوفيات: ١/ ١٤٧؛ فوات الوفيات: ٣/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: فوات الوفيات: ٣/ ٢٤٦؟ معجم المؤلفين: ٤/ ٢٠٢.

#### کے رابعاً۔ تلامیڈہ:

 أبو علي الحلّي الحسن بن أبي المعالي بن مسعود بن الحسين المعروف بابن الباقلاني النحوي (ت: ١٣٧هـ)(1).

٢. عبد الرزاق بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر بن محمد بن محمود بن أحمد بن المفضل الشيباني المروزي الأصل البغدادي، المعروف بابن الفوطي (ت: ٣٤٤هـ).

٣. نجم الدين علي بن عمر بن علي الكاتبي القزويني، ويقال: له دبيران
 (ت: ٦٧٥هـ).

3. قطب الدين محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي، الشيرازي
 (ت: ۷۱۰هـ).

همام الدين محمد بن علائي البريزي، المعروف بالخواجة همام
 (ت: ٧١٤هـ).

 العلامة السيد ركن الدين أبو محمد العلوي الحسيني الأستر اباذي،
 عالم الموصل، ومدرس الشافعية، وهو من كسار تلاميذ نصير الدين الطوسي (ت: ٥١٧هـ) (١٠).

٧. جمال الدين الحسن بن يوسف بن علي بـن المطهـر الحلي (ت: ٧٢٦هـ)(٣).

<sup>(</sup>۱) ينظر! معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ: ۲/ ۱۰۱.

١) \_ ينظر: أعيان العصر وأعوان النصر: ٢/ ١٩٦.

 <sup>(</sup>٣) ينظر: الدرو الكامنة في أعيان المائة الثامنة: ٢/ ١٨٨.

#### ك خامساً. مؤلفاته:

للشيخ الطوسي مؤلفات عديدة منها:

١. كتاب المتومسطات بين الهندسة والهيئة. وهو جيد إلى الغاية.

٢ ـ مقدمة في الهيئة.

٣. اختصر المحصل للإمام فخر الدين وهذبه وزاد فيه.

 الشرادات ورد على الإمام فخر الدين في شرحه، وقال: هذا
 جرح وما هو شرح، وقال فيه: إني حررته في عشرين مسنة، وناقض فخر الدين كثيراً.

٥. التجريد في العقائد، ويعرف بتجريد الكلام. وهو موضوع بحثنا.

٦. أوصاف الأشراف.

٧ـ قواعد العقائد.

٨ـ التخليص في علم الكلام.

٩. العروض بالفارسية.

١٠ـ شرح الثمرة لبطليموس.

١١ ـ كتاب المجسطي.

١٢. جامع الحساب في التخت والتراب.

١٣ ـ الكرة والاسطرلاب.

١٤ ـ إثبات العقل الفعال.

١٥. الطلوع والغروب.

١٦ـ تعديل المعيار في نقض تنزيل الأفكار.

١٧ ـ حواشي علىٰ كليات القانون(١).

عليه: سادساً. ثناء العلماء عليه:

1. قال الذهبي: قال الظهير الكازروني: مات المخدوم خواجا نصير الدين أبو جعفر الطوسي في سابع عشر ذي الحجة، وشيعه خلائق وصاحب الديوان والكبراء. ودفن بمشهد الكاظم، وكان مليح الصورة، جميل الأفحال، مهيبًا، عالميًا، متفننًا، سهل الأخلاق، متواضعًا، كريم الطباع، محتملاً، يشتغل إلى قريب الظهر، ثم طول الكازروني ترجمته وفيها تواضعه وحلمه وفنونه"".

٢. وقال أيضاً: "حدثني شمس الدين الأيكي: أن النصير تمكّن إلى الغاية، والناس كلّهم من تحت تصرُّفه. وكان حسنَ الشكل، فصيحاً، خبيراً بجميع العلوم، كان يقول: اتفق المحققون على أن علم الكلام قليلُ الفائدة، وأجل المصنفات فيه فائدة كتب فخر الدين، وأكثرها تخليطاً كتاب المحصل، قال: وأقمت مع شيخنا النصير سبع سنين (٢٠٠٠).

٣. قال الصفدي: (وكان حسنَ الصُّورةِ، سمحًا، كريمًا، جواداً، حليمًا،
 حسن العشرة، غزير الفضائل، جليل القدر، داهية)(1).

<sup>(</sup>١) ينظر: فوات الوفيات: ٣/ ٣٤٦؛ إنباء الأمراء بأنباء الوزراء: ١/ ٢٠٠؛ الأعلام للزركلي: ٧/ ٣٠.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: ١٥١/٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) الوافي بالوفيات: ١/١٤٧.

- قال اليونيني: «صاحب علوم الرياضة والرصد، وغير ذلك من علوم الأواشل، كان إمامًا منفرداً بذلك، فاق أهل عصره، وانتهت إليه معرفة هذا الشأن؟
- ه. قال العبري: «وفي هذا التاريخ توفّي خواجا نصير الدين الطوسي الفيلسوف صاحب الرصد بمدينة مراغة، حكيم، عظيم الشأن في جميع فنون الحكمة. واجتمع إليه في الرصد جماعة من الفضلاء المهندسين. وكان تحت حكمه جميع الأوقاف في جميع البلاد التي تحت حكم المغوله(١٠).
- آ- قال ابن طولون الصالحي: «ومن عقله وعلمه ما وقع له بأن حضرت إليه من شخص من جُملة ما فيها: يقول له يا كلب يا ابن كلب، فكان جواب الطوسي له: وأما قوله: كذا فليس بصحيح؛ لأنَّ الكلب من ذوات الأربع، وهو نابح طويل الأظفار، وأمَّا أنا فمنتصب القامة بادي البشرة، عريض الأظفار ناطق ضاحك، فهذه الفصول والخواص غير تلك الفصول والخواص، وأطبال في نقض ما قاله بشأنًّ غير منزعج، ولم يقل في الجواب كلمة قبيحة "".
- ٧- قال الزركلي: «فيلسوف، كان رأساً في العلوم العقلية، علَّامة بالأرصاد والمجسطى والرياضيَّات ٥٠٠).

 <sup>(</sup>۱) ذيل مرآة الزمان: ٣/ ٧٩.

<sup>(</sup>۲) تاريخ مختصر الدول: ١/ ٢٨٦.

 <sup>(</sup>٣) إنباء الأمراء بأنباء الوزراء: ١/٩٩.

 <sup>(</sup>٤) الأعلام للزركلي: ٧/ ٣٠.

توفي العلَّامة الخواجا نصير الدين أبو جعفر الطوسي ببغداد، وقد أناف على الثمانين، في سابع عشر ذي الحجَّة سنة: (٦٧٢هـ)، وشيِّعه خلائق، وصاحب الديوان والكيراء. ودفن بمشهد الكاظم (''.

多 松 禄

<sup>(</sup>١) ينظر: تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام: ١٥/ ٢٥٢؛ المختصر في أعبار البشر: ٤/٨.



#### ك أولاً ـ اسمه وكنيته ولقبه:

هــو العلَّامـةُ المحقَّـقُ المدقَّقُ المتبِّرُ الفقيه الأصولـيُّ المحلَّثُ المتكلَّـمُ الإمامُ محمد بن محمد بن محمود بن أحمــد البَابِرْتِيُّ الرُّومِيُّ المَاتُرِيدِيُّ الحنفيُّ(').

ولقبه: أكمل الدين. وكنيته: أبو عبد اللَّه، علىٰ ما ذكره علماء التراجم(١٠).

#### واختلفوا في نسبة البابرتي:

فقال الزركلي تعليقاً على قوله: «نسبة إلى (بَابَرْقَعْ) من أعمال دُجِيل ببغداد، أو (بَابِرْقَعْ) التابعة لأرزن الروم (أرضروم) بتركيا» (م. حيث تبعد عنها منة كيلو متر. وهذا هو الأشهر لقول بعض مترجميه إنه روميُّ (ا)؛ ولقول الحموي: المَابِرُ تُ: بكسر الباء الثانية: قرية كبيرة،

 <sup>(</sup>۱) ينظر: إنباء الغمر بأبناء العمر: ١/ ٢٩٨؟ النجوم الزاهرة: ١١/ ٣٠٢ حسن المحاضرة: ١/ ٤٧١.

 <sup>(</sup>۲) ينظر: شذرات الذهب: ٨/ ٤٠٥؛ تباج التراجم: ١/ ٢٧٦؛ بغية الوعاة:
 ٢٣٩ /١.

 <sup>(</sup>٣) الأعلام للزركلي: ٧/ ٤٢.

 <sup>(</sup>٤) ينظر: الدرر الكامنة: ٦/ ١؛ سلم الوصول إلى طبقات الفحول: ٤/ ٢٢٣؛=

ومدينة حسنة من نواحي أرزن الـروم، من نواحـي أرمينيـة، خبّرني بها رجل من أهلها فقيه،(۱).

# کے ثانیا۔مولدہ وحیاتہ:

ولد بضع عشرة وسبع منة، وحصًّل الكثير من العلوم في بلاده، وتفقه على شيخه قوام الدين محمد الكاكبي، ثم رحل إلى حلب، فأنزله القاضي ناصر الدين بن العديم بالمدرسة الشادحيَّة، فأقام بها مدَّة وأخذ عن علمائها، ثم رحل إلى القاهرة بعد سنة: (٤٤٧هـ) فأخذ عن العلَّامة النَّحوي أبي حيَّان الأندلسي صاحب التفسير المشهور بالبحر المحيط، والعلَّمة أبي الثناء شمس الدين الأصفهاني شارح مختصر ابن الحاجب، وسمع من ابن عبد الهادي الدلاصي وغيرهما، وقوَّضَ إليه شـوون أمور الخائفاه"، وقرَّره شيخا بها، فباشرها أحسن مباشرة، فعمَّر أوقافها

نيل الأمل في ذيل الدول: ٢/ ٢١٩.

<sup>(</sup>١) معجم البلدان: ١/٣٠٧.

الخائفًاه بفتح النون: كلمة فارسية معناها البيت، ثم أطلقت على المكان المذي يتعبد به الصوفية، وهذه الخانقاه هي من أكبر الخوانق في الفاهرة أنشأها سيف الدين شيخون العمري (ت: ٥٧٨م) بالقاهرة سنة: (٥٧٨م) ورتب بها دروسا على المذاهب الأربعة، ودرسا للحديث، ودرسا لإقراء القرآن بالروايات، ومشيخة لإسماع الصحيحين والشفاه. وقد اشترط في شيخها الأكبر حضور التصوف وتدريس الحقية، وأن يكون عارف) بالتفسير والأصول وألا يكون قاضيا. وأول من تولئ مشيختها الكبرئ انشيخ أكمل الدين البابرتي، ولا تزال موجودة إلى اليوم باسم جامع شيخون القبلي تجاه جامعة البحري. ينظر: خطط المقريزي: ٢/ ١/١٤ جلال الدين السيوطي عصره وحياته: ١/ ١/ ١٠.

وزاد معاليمها، وعظم عنده جدَّاً، ثم عند مَن بعده إلىٰ أن زادت عظمَتُهُ عند الظاهر برقوق، بحيث كان يجيء إلىٰ شُبَّاكِ الشيخونية فيكلَّمُهُ وهو راكبٌ، وينتظره حتىٰ يخرج فيركب معه(١٠).

### کے ٹالٹا۔شیوخہ:

- ١. الحافظ شـمس الدين محمد بن أحمد المقدسي الدمشقي الصالحي
   (ت: ٤٤٧هـ).
- ٢- العلامة المفسر النحوي محمد بن يوسف بن علي بن حيان بن
   يوسف (ت: ٧٤٥هـ).
- ٣ـ العلامة قـوام الديـن الفقيـه محمد بـن محمد بـن أحمـد الخُجُنْدي الكاكي (ت: ٧٤٧هـ).
- العلامة الأصولي شمس الذين محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني (ت: ٧٤٩هـ).
- ٥ ـ الشيخ محمد بن أحمد بن أبي الربيع سليمان الدِّلاصي المصري (ت: ٥ ٥ ٧هـ)(٢).

### کے رابعاً. تلامیذہ:

- العلامة علي بن محمد زين الدين أبو الحسن الجرجاني الحسني
   الحنفي (ت: ٧٩٧هـ).
- (١) ينظر: شيذرات الذهب: ٨/ ١٠٥٤ البدر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: ٦/١.
  - (٢) ينظر: شدرات الذهب: ٨/ ٤٥٠٤ إنباء الغمر بأبناء العمر: ١/ ٢٩٨.

- ٢. الشيخ محمد بن خاص بك بدر الدين السبكي الحنفي (ت: ١٣ ٨هـ).
- الشيخ الهمام بدر الدين محمود بن إسرائيل الشهير بابن قاضي سماونة (ت: ٨١٨هـ).
- ٤. العلّامة الفقيه سراج الدين عمر بن علي بن فارس الكناني أبو حفص الملقب ب(قارئ الهداية)، وسبب هذه اللقب؛ لأنّه قرأها على البابرتي ست عشرة مرّة (ت: ٨٤٩هـ).
- ٥ ـ العلَّامة شيمس الدين محمد بن حمزة الفنياري الرومي العثماني (ت: ٨٣٤هـ)(١).

## كه خامسًا ـ مؤلفاته:

يُعدُّ الشيخ البابرتي من العلماء المكثرين في التصنيف المفيدة النافعة، وقد تنرَّعت مؤلَّفاته في العلوم، مما يدلُّ على غزارة علمه، وسعة مداركه، قال أحمد الأدنه وي: «ورع، وساد، وأفتى، ودرس وأفاد، وصنف فأجاده"، ومن هذه المصنَّفات:

١- شرح وصيّة الإمام أبي حنيفة رحمه الله. طبع في دار الفتح، تحقيق:
 د. محمد صبحي العيدي، د. حمرة محمد وسيم البكري، سنة:
 ٢٠١٥م.

٢. الإرشاد شرح الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة رحمه اللَّه.

(٢) طبقات المفسرين: ١/٢٩٩.

 <sup>(</sup>١) ينظر: الشقائق النعمانية: ص٣٣٠؛ القوائد البهية: ص١٦٦، ١٩٦٥، ١٩٦٧؛ إنباء الغمر: ١/ ٣٧٩.

٣. شرح العقيدة الطّحاويَّة. طبع في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويس، بتحقيق: د. عبارف آيتكن، ومراجعة: د. عبد الستار أبو غدة، سنة: (١٤٠٩هـ ١٩٨٨م).

٤. شرح المواقف للإيجي.

 هـ شرح المقصد في أصول الدين. طبع في دار الإمام الرازي للنشر والتوزيع، دراسة وتحقيق: أ.د. عبد الله محمد إسماعيل.

٦ـ الكواشف البرهانية.

٧. شرح تجريد القواعد، وهو موضوع دراستنا.

٨. رسالة في أهل الأهواء والبدع.

٩- تفسير مكتمل للقرآن الكريم. ذكره السيوطي وقال: إنه أكمله، وذكره
 ابن العماد وقال: إنه تفسير حسن.

١٠ ـ حاشية على تفسير الكشاف للزمخشري.

 ا. تحفة الأبرار في شرح مشارق الأنوار. وهو شرح مشارق الأنوار من صحاح الأخبار المصطفوية للصغاني.

١٢ـ شرح أصول البزدوي المسمى بالتقرير.

١٣ ـ شرح المنار للنسفى المسمَّىٰ بالأنوار.

 شرح مختصر ابن الحاجب وسماه: النُّقُودُ والرُّدُودُ. طبع في مكتبة الرشد في بيروت، بتحقيق: ضيف اللَّه بن صالح بن عون، وإشراف:
 أ.د. عمر بن عبد العزيز محمد. مسنة: (١٤١٥ه).

٥ ١. شـرح الهداية المسمئ بالعناية. وقد طبع هذا الشرح طبعات عديدة.

١٦. الإرشاد مختصر في الفقه الحنفي. وفيه شيء من علم العقائد، طبع
 في دار السمان، تحقيق وتعليق: أحمد عبد المنعم عبد الله، سنة:
 (٢٠٢١هـ ٢٠٢١م).

١٧ ـ النكت الظريفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة رحمه الله.

١٨. شرح السراجية في علم الفرائض.

٩ ١. شـرح ألفية ابن معطي في النحو. ألفه في شـهرين ببلدة كار دين سنة: ( ١ ٤ ٧هـ) وسـماه: الصدفة المليّة بالدرة الألفية.

· ٢ـ شـرح التلخيص في المعاني والبيان للخطيب القزويني، وهو مطبوع بتحقيـق الدكتور محمد مصطفئ رمضان في ليبياً ١٠٠

### ك سادسًا ـ ثناء العلماء عليه:

- ١ قال أبو المحاسن: «العلّامة، إمام عصره، ووحيد دهره، وأعجوبة زمانه"(٢).
- وقال ابن العماد: "وكان قويًّ النفس، عظيمَ الهموّ، مهاباً عفيفاً.... وعرض عليه القضاءُ مراراً فامتنع، وكان حسنَ المعرف بالفقو، والعربية، والأصولِ، وكانت رسالته لا تُرَدُّ مع مُحْسَنِ البشر، والقيامِ مع من يَقصِدُه، والإنصافِ، والتواضِّعِ، والتلطُّقِ في المعاشرةِ، والتنزُّ عن الدخول في المناصِبِ الكبارِ، وكان أربابُ المناصب

<sup>(</sup>١) ينظر: الدرو الكامنة: ٦/ ١٩ يفية الوعاة: ١/ ٢٣٩؛ ديوان الإسسلام: ١/ ٥٥٠ طبقات المفسرين للداوودي: ٢٥٣/٠٠

<sup>(</sup>۲) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ۱۱/۲۰۲.

علىٰ بابهِ قائمين، بأوامره مُسرِعينَ، إلىٰ قضاء مآربِهِ مجدّين، وكان الظاهر يبالغ في تعظيمه ١٠٠٠.

- "ح وقال السيوطي: «كان علَّامةً، فاضلاً، ذا فنون، وافر العقل، قويً
   النَّفس، عظيمَ الهيئة، مَهينًا، عرض عليه القضاء مراراً فامننم "".
- وقال أيضـــا: "علامة المتأخريــن، وخاتمة المحققين، برع وســاد، ودرس وأفاد،".
- ٤ وقال شاهين الملطي: «شيخ الشيوخ بالخائفاه الشيخونية بعد أن انتهت إليه رئاسة الفقهاء بمصر على الإطلاق. وكان إماماً عالماً، بارعاً، ورعاً، صالحاً، خيّراً، ديّناً، حسن السّمت والملتفى، مُنتزَّماً عن الدخول في المناصب الكبار مع خطبته لها، وكان أربابها على بابه قائمين، ولأوامره مُشرِعين، وإلى قضاء مآربه مجدّيين. معظّماً عند أرباب الدول، لا تردّ رسالته، مع حسن بشر وقيام مع من يقصده، وإنصاف وتواضع ولطف عشرة (1).

#### کے سابعــًا۔وفاته:

توفي العلَّامة البابرتي بمصر ليلة الجمعة تاسع عشر من رمضان مسنة: (٧٨٦هـ)، وقد جاوز السبعين من عمره، وحضر جنازته السلطان،

- (۱) شذرات الذهب في أخبار من ذهب: ٦/ ٢٩٢.
- (٢) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: ١/ ٢٣٩.
- (٣) حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: ١/ ٧١.
  - (٤) نيل الأمل في ذيل الدول: ٢/ ٢١٩.

وكان قند زاره في مرضه، وهمَّ بحمل نعشه غيير مرَّة، وصلئ عليه عز الدين الرازي، ودفن بالخانقاه، رحمه اللَّه تعالىٰ ١٠٠.

ورثاه الشيخ شهاب الدين بن أبي حجلة بأبيات ذكر منها ابن إياس في بدائع الزهور:

وسَيلُهُ فِي العِلْمِ ما لا يُجهَلُ
بَحْراً يَسُوعُ لِوَاردِيسِ المنهَلُ
كسالبددِ لَكِنْ وجهُ مُثَهَلُلُ
إِنْ عُسدٌ أرسابُ الفَضَائسلِ أَذَّلُ
ما بَسَابُ بالمفتاحِ بنابٌ مُفَقَسلُ
إِلَّا وَقُلْتَ السُبِحُ عندي أَكْمَلُ

شيخ إلى شبُسلِ الرَّضَادِ مُسلُكُ شيخٌ تبَحَرَ في المُلُومِ فَمَن رأى شيخٌ عليه يسنَ المهَابَةِ رَونَسُ شيخٌ تَفسَنَمَ في المُلُسومِ كالَّه شيخٌ يمحُسْنِ بَنَانِهِ وَشُرُوطِهِ ما قيلَ هيا كاصلٌ في ذَاتِسو

9 4 1

<sup>(</sup>١) ينظر: السلوك لمعرفة دول الملوك: ٥/ ١٧٢.



نظراً لطابع الإيجاز الذي تميّز به متن التجريد، فقد نال عناية خاصَّة من قبـل الشُّـراحِ، حتى بعـد وفاة مؤلف بسـنوات قليلة، ومن الشـروح والحواشي المهمة على هذا المتن:

١- حاشية ركن الدين أبي محمد الحسن بن محمد بن شرف شاه
 الأستر آبادي نزيل الموصل (ت: ٧١٥هـ)، وهو تلميذ نصير الدين
 الطوسي ونظيره (١٠٠).

٢. شرح الحسن بن يوسف بن علي بن محمد بن المطهر الحلي
 (ت: ٢ ٧٧م) المسمَّئ: (كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد)،
 وقد طبع هذا الكتاب طبعات عديدة.

٣ شرح شهمس الدين أبي الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أبي القاسم المعروف بالأصفهاني الشافعي (ت ٤٩ ٧هـ) المسعَّىٰ: (تشبيد القواعد في شرح تجريد العقائد)، ويعرف بالشرح القديم، وقد طبع هذا الشرح في سنة (١٣١١ه). قال الشيخ علي القوشجي فيه: "ومن تلك الشروح، وألطفها مسلكا هو الذي صنَّعه العالم الرَّباني مولانا

 <sup>(</sup>١) ينظر: النزعات الصوفية: ٢/ ٨٨؛ هامش تحقيق تجريد الفوائد للدكتور عباس: ص ٧٧.

شمسُ الدين الأصبهاني؛ فإنَّه بِقَدْرِ طاقته، حام حولَ مقاصده، وتلقَّاه الفضلاء بحُسن القبول. حتى إنَّ السيِّدَ الفاضلَ قد علَّى عليه حواشي تشمل على تحقيقات رافقة، وتدقيقات شافقة، تَنْفَجِرُ من ينابيع تحريراته أنهارُ الحقائق، وتَنْخَدِرُ من عُلوِّ تَقْرِيراته أنهارُ الحقائق، وتَنْخَدِرُ من عُلوِّ تَقْرِيراته الله سبولُ الدَّقائق، بل كان الكتاب باقيًا على حاله، بل كان الكتاب على ما كان كونه كنزاً مخفيًا، وسرزاً مطويًا، كدُرَة لم تُقْبَر، لأنَّه كتابٌ غريبٌ في صنعته، يضاهي الألغازَ لغاية إيجازِه، ويُحاكى الإعجاز في إظهار المقصودِ وإبرازِءَ".

 داشية علي بن محمد بن علي الكاشاني المعروف بالقاشي (ت:٥٧٥هـ)، وهذه الحاشية عرض فيها لدفع إيرادات واعتراضات الشارح الأصفهاني على الطوسي(").

٥ شرح أبي عمرو أحمد بـن محمد المصري (ت:٧٥٧هـ)، المسـمَّىٰ: (المفيد شرح التجريد)٣٠).

. شرح محمد بن محمد بن محمود بن أحمد المعروف بأكمل الدين
 البابرتي الماتريدي الحنفي شيخ الخانقاه الشيخونية (ت:٧٨٦هـ)،
 وهو شرح بالقول. وموضوع دراستنا يتعلَّقُ بهذا الشرح المهم (٤٠).

<sup>(</sup>۱) ينظر: كشف الظنون: ١/ ٣٤٦؛ ينظر: معجم المطبوعات لسركيس: ١/ ٢٤١.

 <sup>(</sup>٢) ينظر: فلاسفة الشيعة: ص ٣١٤؛ هامثن تحقيق تجريد الفوائد للدكتور عباس: ص ٢٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: كشف الظنون: ١/ ٣٤٦؛ معجم المؤلفين: ٢/ ١٥٨.

 <sup>(</sup>٤) ينظر: هدبة العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: ٢/ ١٧١؟ =

٧- حاشية شمس الدين محمد الخفري الخضري (ت: ١٠ ٨هـ)(١).

٨ حاشية علي بن محمد بن علي أبي الحسن الجرجاني الحنفي المعمروف بالسيد الشريف (ت:٨١٦هـ) وهي حاشية على تشييد القواعد في شرح تجريد العقائد للأصفهاني، وقد اشتهر هذا الكتاب بين علماء الروم: (بحاشية التجريد). والتزموا تدريسه بتعيين بعض السلاطين الماضية، ولذلك كثرت عليه الحواشي والتعليقات (ث).

٩. شرح الفاضل خضر شاه بن عبد اللطيف المنتشوي الحفي
 (ت:٨٥٨هـ)<sup>(7)</sup>.

١٠ شرح علاء الدين علي بن محمد القوشجي (ت: ٩٧٩هـ) ويعرف شرح القوشجي للتجريد، ويسمَّى بر(الشرح الجديد)، وهو شرح لطيف ممزوج. أوله: (خير الكلام حمد الملك العلام... إلخ)، لخص فيه فوائد الأقدمين أحسن تلخيص. وأضاف إليها نتائج فكره مع تحرير سهل. وقد طبع هذا الكتاب(٤).

١١ـ حاشية المولى الفاضل حسن جلبي بن محمد شاه بن حمزة الحنفي

- صلة الخلف بموصول السلف: ١٨٨٨.
  - (١) ينظر: معجم المؤلفين: ٩/ ٢٨٢.
- (٢) ينظر: كشف الظنون: ١/٣٤٦.
- (٣) ينظر: سلم الوصول إلى طبقات الفحول: ٢/ ٧٩.
  - (٤) ينظر: كشف الظنون: ١/٢٤٦.

المعروف بالفتاري (ت:٨٨٦هـ)، وهذه الحاشبية على شمرح التجريد للميد الشريف الجرجاني ().

١٢.حاشية العُلَّامة شمس النَّين أحمد بن موسى الخيالي الحنفي (ت:٨٨٦هـ)".

١٣-حاشية أبي المعالي صدر الدين محمد بن إبراهيم الشيرازي (ت:٩٠٢هـ)، وحاشيته على شرح التجريد عبارة عن تعليقات على القديم والجديد انتهن إلى أواسط مباحث الأعراض.

١٤- حاشية معيني الدين محمد بن حسن بن عبد الصمد السَّاموني الحنفي (ت: ٩١٩هـ)، وهي حواشي على حاشية التجريد للسيد الشريف الجرجاني (٣).

١٥. شـرح العالم الفاضل قِوام الدِّين يوسف بن حسن المعروف بقاضي بغدادُ (ت٢٢٢هـ)(١٠).

١٦- حاشية محيي الدين محمد بن محمد البردعي التبريزي الحنفي (ت: ٩٢٧هـ)<sup>(ع)</sup>.

 <sup>(</sup>۱) ينظر: سلم الوصول إلى طبقات الفحول: ٢/ ٣٣٩ معجم المؤلفين: ٢١٣/٣.

 <sup>(</sup>۲) ينظر: البدور الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: ١/ ١٢١؛ شدرات الذهب: ٧/ ٣٤٤.

 <sup>(</sup>٦) ينظر: الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة: ١/ ٣٨٤ ٢/ ٢٢٢.

ينظر: سلم الوصول إلى طبقات الفحول: ٣/ ٤٣٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر: معجم المؤلفين: ١١/ ٢٧٢.

١٧- حاشية جلال الدِّين محمد بن أسعد الصديقي الدواني (ت٩٢٨هـ)، ولـ الحاشية القديمة علىٰ شرح التجريد، والحاشية الجديدة علىٰ شرح التجريد<sup>(١)</sup>.

١٨-شرح العالم العامل والفاضل الكامل المولئ شمس الدين أحمد بن سليمان المعروف بابن كمال باشا (ت: ٩٤٠هـ)، ويعنون هذا الشرح براتجريد التجريد)

١٩ - حاشية محمد بن محمود المغلوي الوَفَاتي الحنفي (ت: ٩٤٠هـ)، وله حواش على حاشية السيد الشريف الجرجاني ".

٢٠ حاشية المولئ الفاضل عصام الدين أبو الخير أحمد بن مصطفئ بن خليل بن قاسم بن حاجي صفا بن أحمد بن محمود الشهير بظاشكيرئ زاده (ت:٩٦٨ هـ)، وله حواش على حاشية السيد الشريف الجرجاني، من أول الكتاب إلى مباحث الماهية، جمع فيه مقالات القوشجي والدواني ومير صدر الدين وخطيب زاده<sup>(3)</sup>.

٢١ ـ حاشية الملاعبد اللَّه بن شهاب الدين حسين اليزدي (ت: ٩٨١هـ)

 <sup>(</sup>۱) ينظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: ٧/ ١٣٣؛ سلم الوصول إلى طبقات الفحول: ٣/ ٢٦.

<sup>(</sup>۲) ينظر: الشقائق النعمانية: ١/ ٢٢٦؛ شذرات الذهب: ٨/ ٢٣٥.

 <sup>(</sup>٣) ينظر: الكواكب السائرة بأعيان المئة العائسرة: ٢/ ٥٥٧ الأعلام للزركلي:
 ٧/ ٨٨.

 <sup>(</sup>٤) ينظر: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: ٣/ ٣٥٦؛ أسماء الكتب: ١ / ١٨٧/.

**经**関心基础

ولـه حاشية علىٰ الحاشية القديمة الجلاليـة علىٰ الشـرح الجديد للتجريد، وحاشية علىٰ مبحث الجواهر من شرح التجريد(١١).

٢٢. حاشية محمد بن إبراهيم صدر الشّيرازي (ت: ١٠٥٠هـ)، وله حاشية على شرح التجريد للقوشجي، وهي الحاشية الثانية التي كتبها رداً على الحاشية الحلالية، على الشرح الجديد لعلاء الدين القوشجي على التجريد وجواباً عن اعتراضاته (").

٢٣. شرح عبد الرزاق بن علي بن الحسين اللاهيجي الجيلاني (ت:١٠٧٢هـ) وهو من ألمع علماء القرن الحادي عشر الهجري، المسمَّىٰ با(شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام)، وهو شرح الأمور العامَّة والجواهر والأعراض والإلهيات(٣).

٤٢. شرح محمد أشرف بن عبد الحسيب بن أحمد الحسيني الأصفهاني (ت:١٤٥ هـ) المسمَّى (شرح التجريد)<sup>(١)</sup>.

٥-شرح المولئ محمد جعفر الإسترآبادي الحاشري (ت:١٢٦٣ هـ)
 المسمَّى (البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة)

 <sup>(</sup>١) ينظر: ماضي النجف وحاضرها: ٣/ ٣٨٥؛ هاسش تحقيق تجريد القوائد للدكتور عباس: ص ٣٣.

 <sup>(</sup>۲) ينظر: الفيلسوف الشيرازي: ص ٩٤٠ هامش تحقيق تجريد العقائد للدكتور عباس: ص ٣٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأعلام للزركلي: ٣٥٢/٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: معجم المؤلفين: ٩/ ٦٤.

 <sup>(</sup>٥) ينظر: إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: ٣/ ١٧٥؛ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: ١/ ٢٥٧/

٢٦.شـرح الحاج محمود بن محمد بن محمد التبريزي المعروف بنظام العلماء (ت: ١٧٧٧هـ)، فرغ منه سنة: (٩١٣هـ).

۲۷ شرح محمد بن سليمان بن محمد رفيع بن عبد المطلب التكابني
 (ت:۱۳۰۲ه)<sup>(۱)</sup>.

安长设

 <sup>(</sup>۱) ينظر: النزعات الصوفية: هاصش ص٤٨٧ هاصش تحقيق تجريد الفوائد
 للدكتور عامر: صر ٢٩.

 <sup>(</sup>٢) ينظر: هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفيسن: ٢/ ٣٩٣؟ معجم المؤلفين: ١٠/ ٥٤.



يتلخمص عملي في تحقيق هذا المخطوط علىٰ الأمور الآتية:

١- نسخت المخطوط على الرسم والإملاء المتعارف عليه الآن.
 ٢- وضعت ترجمة لصاحب المتن أبي جعفر محمد بن محمد بن الحسن

المعروف بالشيخ نصير الدين الطوسي (ت:١٧٢هـ). ٣. وضعت ترجمة لصاحب الشرح للعلَّامةِ المحقَّق المدقَّق المتكلَّم

الصعت ترجمة لصاحب الشرح للعلامة المحقق المدقق المتكلم
 الإمام محمد بن محمد بن محمود بن أحمد البالإرتي الزُّوميّ المُتَاتُريديِّ الحَضي (تـ٧٥٦).

٤. ذكرت أهم الشمروح والحواشي لكتاب متن التجريد.

وضعت الآيات الكريمة الواردة في النص بين قوسين مزهرين،
 وكتبتها بخط المصحف، ثم عزوتها إلى سورها، مع ذكر رقم الآية.

٦- وضعت الأحاديث الواردة في النص بين قوسين هلاليين هكذا ٤ ٤،
 شم خرجت هذه الأحاديث في الهامش، واتبعت الطريقة التالية في التخريج :

أ- إن كان الحديث في الصحيحين (البخاري ومسلم)، أو في أحدهما، اكتفيت بذكر الكتاب والباب ورقم الحديث والجزء والصفحة.

ب- وإن كان خارجـــاً عــن الصحيحيــن، أو أحدهما، خرجته من الســنن

CHANGE TE

الأربعة وغيرها من كتب السنة، وأذكر الحكم علىٰ الحديث من أقوال المحدثين.

٧ خرجت الآثار الواردة عن الصحابة أو التابعين.

 ٨. أضفت عناوين للمواضيع، وجعلتها بين قوسين معكوفين وبخط بارز مفرّغ ومشكل، للإشارة إلى أنها زيادة من المحقق وليست من أصل الكتاب، وأكتفي بالتنبيه على ذلك هنا ولم أشر إليها في الهوامش لكثرتها.

 ترجمت للأعلام الواردة في المخطوط ترجمة مو جزة، مع ذكر مصادر الترجمة في الهامش.

١٠ عرَّفت المصطلحات العلمية المبهمة الواردة في المتن والشسرح لغةً
 واصطلاحاً.

١١ـ وضعت الصفحة الأولى والصفحة الأخيرة من المخطوط.

١٢. وصفت النسخة المخطوط وصفاً واضحاً وجلياً.

١٣. قمت بعمل الفهارس العلمية للكتاب، وهي فهرس الآيات القرآنية، فهرس الأحاديث النبوية، فهرس الأعلام، وفهرس المصطلحات العلمية.



وهي نسخة مصوَّرة عن الأصل الخطي، تقع في مجلـد واحد، كتبت بخط نسخي واضح مقروء.

عــدد أورقها: (١٥٦) ورقة، تتكون كلّ ورقة من لوحتين، كلّ لوحة فيها (٢٥) ســطراً، وكلّ سطر فيه (١٦) كلمة تقريبًا، والمتن ملون باللَّونِ الأحمر وعليه خط أحمر.

وهي نسخة كاملة، نفيسة واضحة الخط، يندر وقوع الخطأ فيها، مكتوب في واجهة المخطوط: نوسـو أوسـنـي، ١٧٥٦، ٢١٦٠ = ٩٢٧ ٢٩٧٠٣ (٠٧٧).

وختم مكتوب عليه: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدنا الله. وعثمان بن مصطفىٰ.

وقف سلطان المسلمين حجَّة الحقَّ على الخلق بالبرهان اليقين، السلطان ابن السلطان أبو الغياث عثمان خان ابن السلطان مصطفئ خان صانه اللَّه عز وجل عن الأعراض والعلل، وأنا الداعي الفقير الحاج إبراهيم المفتش أوقاف الحرمين المحترمين غفر له.

وفي الصفحة الأخيرة من المخطوط مكتوب: تَمَّ الكِتَابُ بِعَوْنِ اللَّه العَلِكِ الوَمَّابِ، وَحُسْنِ تَوْفِيقِهِ علىٰ يَدِ العَلِيدِ الصَّعِيمِ الحَقِيرِ الفَقِيرِ المُخْتَاجِ عَفْوَ رَبُو، وَسَفَاعة تَيْدُهُ مُحَدِّدِ المُصْطَفَىٰ ﷺ، إبر اهبتم بن شَاهِبن بيك الساكن في بَلْدَة بَفْدَاد دَارِ السّلام، عَفَرَ اللَّه لـه ولوالديه ولاستاذيه، ولمستنسخ هذه النسخة، ولِجَهِبع المُسْلِمينَ والمُسْلِمَاتِ، والمُوْسِنَ والمُوْرِينَ والمُسْلِمَاتِ، جَمّع الله بَيْنَا والمُؤرِينَ والمُوسِنَ والمُوسِنَ والمُوسِنَ والمُعْمَاعاتِ، جَمّع الله بَيْنَا ويَنْهم في الجَنَّاتِ في أَعْلَىٰ الدَّرَجَاتِ، ورضي الله سُبْحَانَه وَتَعَالَىٰ عن بَاقِي الصَحَابة أَيى بَكْرٍ وعُمَر وعُمْمانُ وعَلِم واليه الطَّيْسِنَ الطَّاهِرِينَ، عليهم أَجْمَعِينَ، وصَوانُ الله عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحْمَّدٍ، وآلِه الطَّيِّينَ الطَّاهِرِينَ، والحَمَدُ للهِ رَبُّ العَالَمِينَ الطَّاهِرِينَ، والحَمَدُ للهِ رَبُّ العَالَمِينَ الطَّاهِرِينَ،

وتاريخ نسخه في اليوم السادس عشىر من شهر ذي الحجة سنة: (١٠١١هـ).







道道即位著艺

۲۸

# شرح التجيد الشيخ كما الذب

عدوجه الحيجب ولو وبساحنا فدفان عنليما وحب ونوع المري اعْلَمْ والمناول شاع بالوليب التليف وصفاالقابل يعولُ الزار لف الذي الانتفاء بالهمتيات الكالة عدم كتولد مثالى وإن طآنفتان من المؤمنان اقتدلو فاصلح إبنهما لحم وازالة المتكالذي صابقي والامر الوجوب واذا وجب فيصورة فالبانى للديم الشايش ولفصيرون لدتغائل ولكن مشكراشة بدعوث الحلفيروبا مرون الميمة وتهودع فالمنتكم امران كود متالامترص بإمر بالمصروف وبنى حمثا لمنتكر والاموانوجوب وقواكم والتدعكيدي لنامرت بالمعروف ولنن وعن ألنكر اولعد لطواف شوادكر عليهنادكم فتاعواه بألكرة ويعايده ووجدالاستدلالا الزوعيدعلى ترك الامريا عمروف والنهى عذالمتكع علنابان مايامو مرمعووف وعامتي عشد منكر والشا فالنسار يخوزاننا أدربان يجوز ا قعطًا هاا غاطعته وقائرا فالم يحول المرعى واقتمانها الحاطفت ولليعب الفائك لكان يكود عاعا إنقذاه المضعفة فلوعوضا وغلب على للقرمصندة بالعبيد الدراوا ومزعية وبواليم لأ كؤه عصعليه واقدا والمالير والبرالرج والماب فالمذمكية اراحير باشاعين ماك المساكن في مادة مغدا د وادانساته عشواسه لدولوالديد وكوستا دبر ولمينتفة حذه الملفنة ولجيع ألسطين والمسكم والمؤمنون والمؤمنات

اللوحة الأخيرة من المخطوط





# وما توفيقي إلَّا باللَّه

الحَمْدُ للَّهِ الذي جَمَلَ الإنسانَ الكَامِلُ اعلَمَ من المَلك، فَحَرَى "ا ما حَوَتهُ المُقُولُ والنَّهُوسُ، وأَذَارَ لِتَغْصِيلِ تَغْضِيلِهِ أَجْرَامَ" الفلك، أَرْشَدَهُ إلى مَسَالكِ مَعَالمِهِ، فَيِحَسَبِ وَضِعِهِ به فيها قد سَلك، فَيُمَيَّزُ وجوبه عن إمكانِه، وامتناع ما يتوهَّمُ أنَّه معه في ذاتِه، أو في صِفَةِ ما السَّرك، وصَلاتُهُ وأَرْكَىٰ تَحِيَّاتِهِ على سَيِّدِنَا محمد عَيْقُ الذي : ﴿وَنَافَتَدُكُ ﴿ لَهُ كُلَّى قَالَ اللهِ عَلَى اللهِ وَمَلاَئُهُ وَمُسَيِّنِ أَوْأَدُنَى ﴾ النحم، ١٠٥، فتشبّ بسُر اوقات "عزته واشتبك، وعَلَىٰ آلهِ وأَصْحَابِهِ وأَنْبَاعِهِ تفاصيل أجمعيتُه، ودلائل أكمليته ما طَلَمَ الشَّمسُ، وضوؤها بالأفاق اختَبك.

<sup>(</sup>١) حوئ الشيء: بمعنى استولى عليه وملكه وأحرزه.

 <sup>(</sup>٢) الجِرْمُ: بالكسر الجَسَدُ، والجمع: أجرام، وجُرُومٌ، وجُرُمٌ.

<sup>(</sup>٦) الشُّرافِقات: جمع السُّرافِق، وهي خيمةٌ يجتمع فيها الناس في مناسبة عامّة، أقام سُر اوق عزاء، اجتمع المدعوّون في السُّرادق، وقيل: كلَّ ما أحاط بشيء من حائط، ونحوه: ﴿ إِنَّا أَشَدَنَا لِلقَنْالِينَ قَالَ أَمَاطُ يِهِمْ مُرْافِقُهَا ﴾ [الكهف: ٢٩]. قبل في نفسير هذا السرادق؛ بأنّه من دخان أو نار، وقبل: قطلق على البيت من الكرسف، والغبار الساطع، والدخان المرتفع المحيط بالشيء. ينظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي: ٨٩٣/١.

#### أمًّا بعد:

فَإِنَّ جَمَاعَةً من ذوي التحصيلِ اقْتَسَرَحُوا عند مذاكرةِ التجريدِ أن أَجمعَ لهم ما كان يظهرُ هناك من تفريدِ فوائده، وحَسَلَ تعقيد عقائل فوائده، لتبين لهم ما يحتاجُ حلّه إليه، ويتميّن ما يصلح الاعتماد عليه، فاستَخَرتُ الله فأجبتُ إلى طلبتهم، وشَرَعتُ فيه مُستعيناً باللَّه في تبسيرِ الأسَلِ، مُتَصَرَعتا باللَّه في تبسيرِ الأسَلِ، مُتَصَرَعتا إليه للوصْمةِ عن الزَّيغِ والزَّلَلِ، وعليه توكَّلتُ وهو حسبى ونعم الوكيل.





قال المُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ: (أَمَّا ١٠٠ بَعْلَ ١٠٠ حَمْدِ ٣٠ وَاجِبِ الوُجُودِ ١٠٠

#### عَلَىٰ نَعْمَا ثُوهُ ، وَالصَّلاوْ (١) عَلَىٰ سَيِّدِ أَنْبِيَاثِهِ مُحَمَّدِ المُصْطَفَىٰ،

- (أمّا) بالفتح: فهو الافتتاح الكلام. وأمّا يتضمن معنى الجزاء، ولا بدّ من الفاء
   في جوابه، تقول: أمّا عبد الله فقائم. وإنما احتيج إلى الفاء في جوابه؛ لأن
   فيه تأويل الجزاء، كأنك قلت: مهما يكن من شيىء فعبد الله قائمً. ينظر:
   الصحاح تاج اللغة: ٢ ٢٧٢٧.
  - (٢) بَعْدَ: منصوب على الظرفية لوجود المضاف إليه.
- (٣) الحَدَّدُ: نقيض اللَّمَ كالمدح. ينظر: العين: ٣/ ١٨٨٤ الحمد اصطلاحاً: فعل ينبئ عن تعظيم المنيم بسبب كونه منعماً على الحامد أو غيره، سبواء كان ذلك الفعل اعتقاداً بالقلب، أو قو لا باللسان، أو عملاً بالأركان والأعضاء. ينظر: شرح جوهرة التوحيد لعبد السلام: ص ٧٦.
  - (٤) أي: لذاته، فإنه المتبادر عند الإطلاق.
- (٥) نعمائه: تخصيص النعماء التي من الفواضل مع الحمد الذي يعمُّها،
  والفضائل: إشارة إلى أن حمدنا ليس إلا شكراً؛ لاستغرافنا في نعمه الغير
  المتناهية. ينظر: حاشية اللموقي على أم البراهين: ص ٤١.
- (٢) الصَّلَاة: الدُّعَاه، قَالَ اللَّه عز وَجلُ: ﴿ وَسَلِيمَا لِيَعَلِيمَ إِنَّ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالِي ال

#### وَأَكْرَمِ (١) أَحِبَّائِهِ (١).

قَإِنِّي مُوحِبٌ إِلَىٰ مَا سُيلُتُ '' مِن تَحْرِيرِ مَسَسائِلِ الكَلَامِ، وَتَرْتِيهِا '' عَلَىٰ أَبَلَعْ النَّطَامِ ''، مُشِيرًا إِلَىٰ عُمَرِ '') فَراشِدِ '' الاعتِصادِ، وَمُكَتِ ''

#### مَسَائِل الأَجْتِهَادِ(١)، مِمَّا قَادَنِي الدَّلِيلُ إِلَيهِ، وَقَوِيَ اعتِقَادِي عَلَيْهِ. وَاللَّهَ

- (١) أكدرم: اسم تفضيل من الكرم، وهو نقيض اللَّــوم على قعـــل بمعنى الدناءة، عطف على (سيَّد).
- أحباقة: جمع حبيب على فعيل، بمعنى محبوب، أو محبّ على ما في القاموس، والأنسب هذا الأول. والمراد بالأحباء إما أصحابه خاصة، وإما جميع أمه.
  - (٣) في بعض نسخ المتن: (سألت).
- (3) الترتيب في الاصطلاح: جعل الأشياء بحيث يطلق عليها اسم واحد ويكون لبعضها نسبة إلى البعض بالتقدم والتأخر. ينظر: الحدود الأنيقة: ١/ ٦٩.
  - (٥) أي: بمعنى الترتيب.
- (٦) الغز: جمع أغز، وهو في الأصل فرس في جبهته بياض، ثم نقل إلى الأشراف من كلّ شيء.
- الفرائد: جمع فريدة، وهي اللؤلؤة النفيسة، وفرائد الدر كبارها، استعارها لأصول الاعتقادات.
- (A) النكتة: هي المسألة الدقيقة التي تكاد تخفى على الفهم، يقبول المناوي:
   «النكتة: مسألة لطيفة أخرجت بدقة نظر، وإمعان فكر، من نكت رمحه بالأرض أشر فيها، وسميت المسألة الدقيقة نكتة لتأثير الخواطر في استنباطها، التوقيف على مهمات التعاريف: ١/ ٧١٠.
- (٩) أراد بها ما يتعلق بالاعتقاد من المباحث النظرية المختلفة فيها التي يحتاج إصابة الحق فيها إلى زيادة مسعي. فالسراد من الاجتهاد المعنى اللغوي.

أَسْأَلُ العِصْمَةَ وَالسَّدَادَ، وَأَنْ يَجْعَلَهُ ذُخْرَا لِيَوْمِ المَعَادِ وَسَمَّيْتُهُ: بِا تَجْرِيدِ القوَاعِدِ ('' وَرَتَّبُتُهُ عَلَىٰ سِنَّةِ مَقَاصِدَ).

(واجب الوُجُودِ) لم يرد في الكِتَابِ والسَّنةِ، فَمَن شَرَطَ التوقيفُ في أسماء الله تعالى لا يُجَوِّرُ إطلاقَهُ على اللَّهِ، وأمَّا من لم يشترطُهُ، فإنِ السَّرطَ المَّغَنَى فكذلك؛ لأنَّ الوَاجبَ مبنى الثابت، والنُّبُوثُ يُرادفُ الوُجُودِ، ولا صحَّةً له، وإن لم يشترط ذلك أيضاء إلى وُجُودِ الوُجُودِ، ولا صحَّةً له، وإن لم يشترط ذلك أيضا فلا كَلامَ فيه، وإنَّما ربَّبُهُ (عَلَىٰ يستَّةِ مَقاصِدَ) نَظَراً إلى ما يَخَاجُ إليه في هذا الفَنِّ.

وبيانُهُ: أنَّ مَعْرِفَةَ اللَّه تعالىٰ واجبَّهُ؛ لأنَّ شُكْرًا لمُنعمِ واجبٌ عَفُلاً، وشـكرُ من لا يُعلم لا يَتَحَقَّقُ، وهي إنَّما تكـونُ بالصَّفَاتِ، وبعضُها بُلْزَكُ بدلالةِ المَحْسُوسَاتِ من الجَوَاهِرِ والأعْرَاضِ.

ولها ماهيَّاتٌ ووجودٌ تركَّبت منهما، وبعشُها يحتاجُ إلى بيانِ عارفِ تلقَّاهُ من العلا الأعلىٰ بالاتَّصَال به، وَهـ وَ النَّبِيُّ عَلَيهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ، وقد ترتَّب علىٰ تلك المَدْرِقَةِ أمورُ تَتَعَلَّقُ بالعَمَادِ، فيحتاجُ إلىٰ عِلْم جَامِع لذلك وهو عِلْمُ الكَلامِ، وقد يقع خَلُلُ في نِظامِ العالمِ من الهَرْجِ ما يمنعُ المُتَعَلَّم عن تحصيله، فيحتاجُ إلىٰ إمامٍ يحفظ الحوزة عن ذلك، فلذلك صَنَّفَ كِتَابًا في عِلْم الكَلام، ورَتَّبُهُ علىٰ سِنَةٍ مَقاصِدُ:

الأوَّلُ: في الأمُورِ العَامَّةِ المُشْتَمِلَةِ علىٰ مَبَادِئ الجَوَاهرِ والأغْرَاضِ. الثَّاني: في الجَوَاهرِ والأغْرَاضِ.

 <sup>(</sup>١) في بعض نسخ المتن وشروحه: (تجريبد العقائد). ينظر: تسديد القواعد: ١٩٩٨.

الثَّالثُ: في إثْبَاتِ الصَّانِع وصِفَاتِهِ.

الرَّابِعُ: في النُّبوَّةِ.

الخامِسُ: في الإمّامَةِ.

السَّادسُ: في المَعَادِ. وكان الأولى تقديمُهُ على الإمَامَةِ (١٠) لكن اعتراض موجبين: كونها وسيلة إليه، وكونه آخر الأحوالِ صوَّبَ تَأْخيرَهُ.

<sup>(</sup>۱) قال السيد الجرجاني في حاشيته على تسديد القواعد: أورد عليه: أن توقف العلم بمباحث المعاد على الإمامة مصوع؛ إذ يكفينا في العلم بها ما نقل السام أقوال النبي عليه الصلاة والسيلام فيها، إلا على مذهب من يزعم أن الإمام حافظ للدين عن النبديل، وأنه لا وثوق بما نقل غيره؛ لاحتمال التغير، خصوصاً على طول الزمان. ينظر: التعليفات على تسديد القواعد:

## [المَقْصِدُ الأوَّلُ: فِي الأُمُّورِ العَامَّةِ] [الفَصْلُ الأوَّلُ: فِي الوُجُودِ وَالعَدَمِ]

قال: (المَقْصِدُ الأوَّلُ: في الأُمُورِ العَامَّةِ(''، وَفِيهِ فُصُولٌ):

(الأوَّلُ: في الوجُودِ وَالعَدَمِ، وَتَحْدِيدُهُمَا ١٠ بِالتَّابِتِ المَّيْنِ وَالمَنْفِيُّ العَيْسِ، أَوِ الَّذِي يُمْكِنُ أَنْ يُخْرَ عَنهُ وَنَقِيضُهُ ١٠٠ أَوْ بِثَيْرٍ ذَلِكَ مُشْــَمِلٌ عَلَىٰ دَوْرِ طَاهِرٍ، بَلِ المُرادُ تَعْرِيفُ اللَّفْظِ؛ إِذْ لا شَــيءَ أَعْرَفُ مِنَ الوَّجُودِ).

الأمُورُ العَامَّةُ: هي التي تَشْمَلُ الموجوداتِ أو أكثرها، وتَكَلَّمَ المُصَنَّفُ فِها في تَلاثةِ قُصُولِ؛ لانحصارِهَا بالاستقراءِ في الوُجُودِ

ا قال التفتازاني: «ووجه إفراده عنها مع كونه عايداً إليها هو أنه لما كان البحث عن أحوال الموجود وقد انقسم إلى الواجب والجوهر والعرض واختص كل منها بأحوال تعرف في بابه احتيج إلى باب لمعرفة الأحوال المشتركة بين الثلاثة كالوجود والوحدة أو الاثنين فقط كالحدوث والكثرة وبهذا يظهر أن المراد بالموجودات في قولهم الأمور العامة ما يعم أكثر الموجودات هو أقسامه الثلاثة التي هي الواجب والجوهر والعرض لا أفراده التي لا سبيل للعقبل إلى حصرها وتعين الأكثر منها والحكم بأن مشل العلية والكثرة يعم أكثر هاه. ينظر: شرح المقاصد: ١/ ٥٠.

أي: تحديد المتكلّمين الموجود بالثابت المين، والمعدوم بالمنفي العين،
وتحديد الحكماء الموجود: بأنه اللذي يمكن أن يخبر عنه، والمعدوم
بنقيضه، وهو ما لا يمكن أن يخبر عنه. ينظر: تسديد القواعد: ١/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٣) أي: الذي لا يمكن أن يخبر عنه.

والمَّدَمِ وأخُوالِهِمَا، وفي المَاهيَّةِ وأخُوالِهَا، وفي المُركَّبِ من المَاهيَّةِ والوجودِ أو العَدَمِ وأخُوالِهِ؛ أعني: العِلَّةَ والمعلولَ والوجودَ وأحوالَهُ هو الشَّامُلُ لجميع الموجوداتِ والمُثَيِّنِ، وما عدا ذلك شاملٌ لأكثرها.

ومعنىٰ شُــمُولِ العَــدَمِ وأخوالــهِ لأكثــرِ الموجــوداتِ شـــموله للموجوداتِ الممكنةِ، لا من حيث هي موجوداتٌ، بل من حيثُ إعدامُها السَّابقة عليها.

وإنَّسا لم يَتَعَرَّض لَبَيَانِ حَدِّ عِلْمِ السَكَلامِ ومَوضُوعِهِ وعَايِتِهِ، وإن كانت فيما يحتاجُ إليه؛ لأنَّ الغرصَ من تأليفِ هذا الكتابِ لم يكن تعليم الكلامِ، وإنَّما هو تَحْرِيرُ مَسَائِلهِ علىٰ أبلغِ النَّظَامِ علىٰ ما مسئل كما ذكرُهُ، وذلك غيرُ محتاج إلىٰ بيانِ ذلك.

وقدَّمَ الفَصْلَ في الوُجُودِ والعَدَمَ لِشُمُولِهِمَا، والكلامَ في تحديدِهما لتقديم معرفةِ الشَّيءِ على أخوالِهِ أو زَيْفِ ما حدَّدها به المتكلّمونَ في تحديدِ الموجودِ بالنابتِ العين، والمعدوم بالمنفي العين، والحكماءُ في تحديدِ الموجودِ بالله يُ مُكِنُ أن يُخْبَرَ عنه، والمعدومِ بما لا يُمْكِنُ أن يُخْبَرَ عنه، بأنَّه مُشتملٌ على دَوْرٍ ظاهرٍ، وهو الدَّوْرُ بموتبةِ واحدةِ (١٤) إذ كُلُ من مُعَرِّفِ الموجودِ والمعدومِ يُعَرِّفُ بالموجودِ والمعدومِ، ولعمري إنَّه مع ذلك مُستدرلً وفاسِدٌ من جهةٍ أُخرى.

<sup>(</sup>١) الدور بعرتبة واحدة: هو توقف شيء بلا واسطة على أمر يتوقف ذلك الأمر أيضاً بلا واسطة على ذلك الشيء، فيكون ذلك الأمر متوقفاً على ذلك الشيء بعلية واحدة، وتوقف واحد، مثل توقف: (أ) على (ب)، و(ب) على (أ)، ويسمى هذا الدور بالدور المصرح، ينظر: دستور العلماء: ٢/ ١١١٠.

وقوله: (أَوَّ بِغَيْسٍ ذَلِكَ) يُشِيرُ إلىٰ ما قبِل: الموجودُ هـو الفاعلُ، والمعـدومُ هو المنفعلُ، والدّورُ فيـه كالذي قبله، وإنَّما عرّقوا بذلك؛ لأنَّ مـا لا يكون موجـوداً لا يقعل في غيره، وأمَّا تعريفُ المعـدومِ بالمنفعل فتجهيلُ؛ لأنَّه من مَقُولةِ (أَن يَنْفَعِلَ)\" وهو عرضٌ موجودٌ.

وقول: (بَلِ المُرادُ تَمُرِيفُ اللَّفْظِ) إِن أراد: بل المرادُ من تَخْدِيدِهما بالحدودِ المذكورةِ ففيه تنبيهُ الآنَّه صدَّرَ الكلامَ بقوله: (وَتَخْدِيمُهُما) فلا يكونُ تعريف اللفظ، وإن أراد به بل الذي يرادُ من تعريفِ الوجودِ والعدم تعريف اللفظ فهو حسنٌ، فإنَّ الشيءَ قد يكونُ من حيث معناه معلوماً،

مقولة أن ينفعل: وهو التأثير كالمتسخن ما دام يتسخن، فإن له حينة حالة غير قدارة هي التأثير التسخيني الذي هو من مقولة أن ينفعل فهو يعني: أن ينفعل إذن غير السخونة لبقائها بعده؛ أي: بعد التسخن الذي لا يقاء لمقولة أن ينفعل بعده، بل السخونة أمر قار من مقولة الكيف، وكذلك الاحتراق القار في الثوب والقطع المستقر في الخشب وغير استعداده لهاه أي: غير استعداده المتسخن فلسخونة لثوته قبله؛ أي: قبل التسخين الذي هو من مقولة أن يفعل على المائني مل ذلك الاستعداده من مقولة الكيف أيضا، ولما كانت هائن المفولتان أمرين متجددين غير قارين اختير لهما أن يفعل وأن يتفعل دون الفصل والانفعال. ينظر: المواقف للإيجي: 1/ 482.

ومن حيث كونُه مدلولاً للفظ وضع له مجهولاً قَيْمَرَفُ كونُهُ موضوعاً لذلك بلفظ مو ما وضع له هذا اللفظ هو ما وضع له هذا لللك بلفظ آخر موضوع له؛ بأن ما وضع له هذا اللفظ الآخر كغضنفر، فإنَّه إن جهل من حيث الوضع يُعرفُ بأنَّه الأسددُ. وقوله: (إِذْ لا شَيءَ أَعْرَفُ مِنَ الوُجُودِ) تعليل أنَّ المرادّ تعريفُ اللفظ، فإنَّ التَّمريفَ إنَّما يكونُ بما هو أشدُّ معرفةً، ولا شيءَ مثل الوجودِ في المعرفة، وفي بحثُ من أوجه:

الأول: أنَّه بنئ أفعل التفضيل للمفعول وهو ضعيفٌ.

الثاني: أنَّا لا نُسَلِّمُ أن لا شيءَ أعرف من الوجودِ، بل العلم أعرف؛ لأنَّه يُعرفُ بالعلم نفسِهِ وغيره، ونفسُ الشيءِ أعرفُ عنده من غيرو.

الثالث: أنَّ من خفي عليه دلالة لفظ الوجود على مدلولهِ كان دلالةً لفظِ النَّابِ العينِ علىٰ ذلك أخفىٰ.



## [فَصْلٌ فِي بُطْلانِ أَدِلَّةِ بَدَاهَةِ نَصَوُّرِ الوُّجُودِ]

قال: (وَالاسْتِذَلالُ بِتَوَقُّفِ التَّصْدِينِ بِالتَّنَافِي '' عَلَيْهِ، أَوْ بِتَوَقُّفِ الشَّيءِ عَلَىٰ نَفْسِهِ، أَوْ عَدَمٍ تَرَكُّبِ الوُجُودِ مَعَ قَرْضِهِ، أَوْ إِبْطَالِ الرَّسْمِ بَاطِلٌ \''.

هذه إشبارةٌ إلى دليلين استدلَّ بهمنا الإمام<sup>٣٥</sup> على بداهية ١٤ تَصَوُّرِ الوجودِ، وحَكَمَ ببطلانِهِمَا<sup>٩٥</sup>.

الأول: تقريرُهُ: التَّصديقُ البديهييُّ بالتنافي بين القضيةِ ونقيضِها في الصَّـدقِ والكَـذبِ كقولنا: الشيءُ إضَّا أن يكونَ موجوداً، وإمَّا أن يكونَ

أي: بين الوجود والعدم الذي هو بديهي.

<sup>(</sup>۲) قوله: (والاستدلال) مبندأ، وقوله: (باطل) خبره.

<sup>(</sup>٣) هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي الطيرستاني الأصل، الرازي المولد، الماقب فخر الدين، العمروف بابن الخطب، فريد عصره ونسبج وحده، فاق أهل زمانه في علم الكلام والمعقولات وعلم الأواشل، توفي سنة (٦-٦هـ)، له التصانيف المفيدة في فنون عليدة منها: المطالب العالمية، ونهاية العقول، وكتاب الأربعين، والمحصل، وكتاب البيان والبرهان في الرد علن أهل الزيغ والطغيان، والملخص في الحكمة والمنطق، وتسرح الإشارات لابن سينا وشرح عيون الحكمة، ينظر: وفيات الأعيان: ٤/ ٢٤٨ عليقات الشافعين لابن كثير: ١/ ٧٨٨.

<sup>(</sup>٤) في بعض الشروح: (بديهة).

<sup>(</sup>a) ينظر: الملخص للوازي: ص١٤٠.

معدومًا، يتوقفُ علىٰ تصوُّرِ الوجودِ والمعدمِ، ضرورةَ تَوَقَّفِ التَّصديقِ علىٰ تصوُّرِ أطرافِهِ، وما يتوقفُ عليه البديهيُّ أوَّلَىٰ أَن يكونَ بديهيَّا وفيه نظرٌ.

أمَّا أولاً: فـلأنَّ عبارتَـهُ غيرُ مُسْتَقِيمةٍ؛ لأنَّ الشَّـيءَ هـو المَوجُودُ، فمعناه: المَوجُودُ إمَّا مَوجُودُ أو غيرُ مَوجُودٍ.

وأضًا ثانياً: فلأنَّ المذكورَ ليس علىٰ صورةِ البُرهانِ، فإنَّ تقريرُهُ: التَّصْدِيتُ البَّدِيهِيُّ يَتوقَّفُ علىٰ تصوُّرِ الوجودِ والعدم، وما يتوقَّفُ عليه البَديهيُّ أولىٰ أن يكونَ بديهيًا، ولم يتكرّر فيه الحَدُّ الأوسـطُ.

والصوابُ أن يقال: المُتصوَّرُ إمَّا أن يكونَ موجوداً، وإمَّا أن يكونَ معدوماً، وتركيبُ القباسِ هكذا: تصوَّرُ الوجـودِ والعـدمِ يتوقفُ عليه التصديقُ البديهيُّ، وما يتوقفُ عليه التصديقُ البديهيُّ بديهيٌّ.

ووجه بُطلان هذا الوجه أن يقالَ: لا نُسلَمُ أنَّ ما يتوقّفُ عليه التَّصديقُ البديهيُّ هو الذي لا يتوقّفُ حكم التصديقُ البديهيُّ هو الذي لا يتوقّفُ حكم العقل فيه إلَّا على تصوُّرِ طرفيهِ أَق أَحَلَ الكَفل فيه إلَّا على تصوُّرِ طرفيهِ أَق أَحدِهِما كَسبِيَّا صَلَّفَاتُهُ، لكنَّ التَّصوُّر المحقيقة التي هي المطلوبُ. وبداهته كذلك لا تستلزمُ بداهته بالحقيقة التي هي المطلوبُ.

وقيل في بُطلانِ هذا الوجدان: هذا النصديقُ إن كان بديهيَّ مطلقًا؛ أي: بجميعِ أجزائِهِ لم يحتج إلى دليل، يعني على بداهتو؛ لأنَّ من جملةِ الأجزاءِ الوجودُ، فيكونُ بديهيَّ فلا يحتاجُ إلى دليل، وإن لم يكن كذلك لا يفيدُ يعني: لجوازِ أن يكونَ الجزءُ الكسبيُّ هو الوجودُ وفيه نظرٌ؛ لأنَّ الوجودَ ليس جُزْءاً منها، بل الموجودُ والوجودُ من عوارضِه، ولا يلزمُ من بداهةِ المعروضِ بداهة العارض، ولا من كسبيّةِ المعروضِ كسبيّة العارض.

وأُجِيب: بأنَّ بَدَاهَتُهُ مطلقاً تَتَوَقَّفُ على بَدَاهَةِ العِلْمِ بالجزء، لا على الولْمِ ببداهةِ العِلْمِ بالجزء، فَجَازَ أَن يكونَ العِلمُ بالجزء بديهيّا، وطريقُ العِلمِ بذلك كسبيًّا.

وقال شيخي العلَّامة (١٠): ويُمْكِنُ أن يُقالَ في إِبْطالِ هذا الوَجْه: إنَّ هذا التَّصدينَ إن عُلِمَ العَلَّمة هذا التَّصدينَ إن عُلِمَ أَنَّه بديهيِّ مطلقاً، لم يحتج إلىٰ دليل، وإلَّا لم يُفِذْ، ولا يمكن أن يقال: العلمُ ببداهتِه مطلقاً لا يتوقّفُ على العلم ببداهةِ العلم بالجزء؛ لأنَّ العِلْمَ ببداهتِهِ مطلقاً يتوقّفُ علىٰ العلمِ ببداهةِ كلَّ جزءٍ وهو حسنٌ (١٠).

والثاني: أنَّا نتصوَّرُ الوُجُودَ، فإمَّا أن يكونَ بالبديهِ أو الكسبِ، فإن كان الأولُ حَصَلَ المطلوبُ، وإن كان الثاني لَزِمَ توقَّفُ الشيءِ على نفسهِ، أو عَدَمُ تركُّبِ الوُجُودِ مع فَرْضِ رُكِيْهِ، أو التعريفُ بالرَّسْم، والأفْسَامُ

هو محمود بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أبي بكر بن علي العلامة شمس الدين أبو الثناء الأصفهاني، ولد بأصفهان في شمبان سنة: ( ١٩٤هـ)، كان إماماً بارعاً في المقلياًت، عارفاً بالأصلين، فقيها صحيح الاعتقاد، محبّاً لأهل الخير والصلاح متفاداً لهم، مطرحاً للتكلّف، مجموعاً على العلم ونشره، من تصانيفه: شرح مختصر ابن الحاجب، وشرح المنهاج للبيضاوي، والطوالع للبيضاوي، والبديع لابن الساعاتي، وفصول النسفي، وتجريد النصير الطوسي. ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ٣/ ١٧١ الدرر الكامنة: ٦/ ٨٥.

بأسرِهَا باطلـةٌ، وذلك لأنَّه: إمَّا أن يُغرَفَ بنفسـهِ، أو بأجزائِـهِ أو بِخَارجٍ، فإن كان الأولُ: تَوَقَّفَ الشَّـيُّ علىٰ تَفْسِهِ.

وإن كان الثاني وكانت الأجزاء وُجُوداتٍ مُطلقا، أو مع قَيْدِ فَكذلك، وإن كانت غيرَ هَا فلا بُدَّ من زائد يعرضُ لها؛ لشلا يكونَ الوجودُ محض ما ليس بوجودٍ، وذلك الزائدُ هو الوجودُ؛ لأنَّ عَيْرهُ لا يُفيدُ الوجود، فما فرضناه أجزاءً تركَّبَ منها الوجودُ لم يكن أجزاءً، بـل كانت معروضاتٍ هذا خلفٌ.

وإن كان النَّالَتُ كان تعريفًا بالرَّسْمِ، أمَّا بُطلانُ القِسْمِ الأولِ والثاني فَظَاهِرٌ، وأَمَّا النَّالَتُ فلأنَّ الأمرَ الخَارِجِيِّ إِنَّسا يعرَفُ الشيي، إذا علم مساواته له؛ لأنَّ الأعمَّ لا يفيدُ التمييزَ، والأخصُّ أخفى، والعلمُ بمساواتِه له تَوَقَّفٌ على العِلْمِ بِع وهو دورٌ، وبما عداه وهمو ممتنعٌ؛ لامتناع إحاطة الذهن بما لا يتناهى، وبطلان هذا الوجه على وجهين:

أحدهما: أن نختار أن يكون التعريف بالأجزاء، والأجزاء وجودات، ولابد من حصول زائد، لكن لا يلزم أن يكون الزائد هو الوجود، لم لا يجوز أن يكون مجموع الأجزاء من حيث هو مجموع ؟ وحيتند لا يلزم أن يكون الوجود عارضا للأجزاء، بل الأجزاء تكون مقومات للزائد الذي هو مجموع الأجزاء، فلا يلزم عدم التركب مع فرضه.

لا يقال: إذا كان كلُّ واحدٍ من الأجزاءِ داخلاً في الوجودِ كان المجموعُ أيضاً كذلك، فلا يكونُ جميعُ الأجزاء الذي هو داخلٌ فيه نفسّهُ؛ لأنَّ الدَّاخِلَ في الشَّيء غيره؛ لأنَّا لا نُسَلَّمُ أنَّه إذا كان كلُّ واحدٍ داخلاً يكونُ الجميعُ كذلك، فليس إذا صَحَّ حُكْمٌ علىٰ كلُّ واحدٍ صَحَّ على الجميع، فإنَّه يصحُّ على كلَّ واحدٍ أنَّه واحدٌ من الجملةِ، ولا يصحُّ على الجميع، وهذا الإبطالُ لا يتمَّ؛ لأنَّ مجموعَ الأجزاء، إثَّا أن يكونَ مع اعتبارِ وجودٍ أو لا، فإن كان تركب الوجود من نفسِهِ ومن غيرِه، وإن لم يكن كان الوجودُ محض ما ليس بوجودٍ.

والثاني: أنَّا نَخْتَارُ أن يكونَ التَّعْرِيفُ رسميًّا، ولا نُسَلَّمُ بُطُلانَ قولِهِ؛ لأنَّه يتوقَّفُ علىٰ العِلْم بالمُسَاواةِ.

قلنا: ممنوعٌ بل يَتَوَقَّفُ علىٰ نَفُسِ المُسَاواةِ في نَفْسِ الأمرِ، لا علىٰ العِلْمِ بها سَلَّمْنَاهُ، لكنَّ العِلْمَ بها لا يَتَوَقَّفُ إلَّا علىٰ تَصُوُّرِ الشَّيءِ، وتصوُّرُ مـا عداه بوجو ما، ولا يلزمُ الدَّوْرُ ولا وجوبُ الإحاطةِ بما لا يتناهىٰ.

ورُدَّ باتَّ لا نُسلِّمُ أنَّ التصورَ بوجهِ ما يكفي العلم بالمساواةِ، بـل العلم بها يحتـاجُ إلى العِلْمِ بتَمَامِ المَاهيَّةِ سَلَّمَنَاهُ ١٠٠ ، لكن لا تندفعُ الإحاطة بما لا يتناهى.

※ ※ ※

أي: ولئن سلم.

#### [فَصْلٌ فِي اشْتِرَاكِ الوُجُودِ]

قال: (وَتَرَدُّدُ اللَّهْنِ حَالَ الجَزْمِ بِمُطْلَقِ الوُجُودِ، وَاتَّحَادُ مَفْهُومِ نَقِيْضِهِ، وَقَبُولُهُ القِسْمَةَ يُمْطِي الشَّرْكَةَ) لمَّا فَرَغَ من بيانِ تَصَوُّرِ الوُجُودِ، شَرَعَ في بَيَانِ كَرْنِهِ مُشْتَرَكَا (١٠.

مذهبُ الجمهورِ: أنَّه معنَىٰ مُشْتَرَكُ بِين جميع الموجوداتِ. ومذهبُ الأشعريُّ 11 رحمه اللَّه: أنَّ وُجُودَ كلِّ ماهيَّةٍ عينُهَا، والاشتراكُ لفظيٌّ. واختار المُصنَّفُ مذهبَ الجمهورِ، وذكر من الوجوهِ الدَّالةِ علىٰ ذلك ثلاثة:

الأوَّلُ: قوله: (وَمَرَدُّدُ الذَّهْنِ) يعني في الخُصُوصِيَّاتِ حال الجزم بمطلق الوجودِ. وتقريمُرُهُ: لو لم يكن مشتركا بين جميع الموجوداتِ؛ لَتَرَدُّدَ الذَّهنُ فِيهِ، حَالَ تَرَدُّدُو فِي الخُصُوصِيَّاتِ"، واللّازمُ بَاطلٌ.

أي: اشمتراك الوجود بين أقسامه من الوجود العيني والذهني والواجب والممكن.

<sup>(</sup>٢) أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، أمام أهل الشُنيَّة والجماعة، رد على المخالفين من أهل الزينغ والبدعة، وكان على المعتزلة والروافض والمبتدعين من أهل القبلة والخارجين من الملة سيفاً مسلولاً، ومن طعن فيه أو قدح أو لعنه أو سبه، فقد يسط لسان السوء في جميع أهل السنة، له عدة مصنفات منها: مقالات الإسلاميين، والإبانة وغيرهما. ينظر: طبقات الشافعية للسبكي: ٣/ ١٧٤٤ تبصير المنتبه بتحرير المشتبه: ١/ ٤٥٨.

 <sup>(</sup>٣) أي: في خصوصية؛ أي خصوصية كأنت من أنواع الموجودات وأشخاصها. =

أمَّا المُلازَمَةُ فلأنَّه إذا لم يكن الوُجُوهُ مُشْتَرَكَا لكان مُخْتَصًا ذَائِيًّا، سواةً كان كتمام المَاهِيَّةِ والفصلِ أو عَرَضِيَّا، وعلى التقليرين: يَلزمُ من التَّردُّةِ فِي الخُصُوصِيَّاتِ التَّردُّدُ فَيه، ضَرُورَةَ استلزامِ انْتِفَاءِ الشَّعِء انْتِفَاءَ ذاتِيَّةِ المُخْتَقَّ بهِ وانتِفاءَ خَاصَّتِه.

وأمَّا تِيَانُ بُطْلانِ اللَّارِمِ فَلانًا نَجْرِمُ بِالوُجُودِ وَتَرَدَّدُ في الدُّصُودِ وتَتَرَدَّدُ في الدُّصُوصِيَّات، فإنَّا إذا جَرَثْنَا بِيُجُودِ مُمْكَنِ جَزَمَنَا بِيُجُودِ عِلَيْهِ، ونتردُّدُ في المُّخَدِو مُمْكَنِ جَزَمَنَا بِيُجُودِ عِلَيْهِ، ونتردُّدُ في الْخَدُودِ وفيه نظرُ؛ لأنَّه في المَّهِ المَا ذكرو، وفيه نظرُ؛ لأنَّه يفيدُ أنَّ الدُّحُدُ وعَلَيْهِ الرَّدُد فيها الرَّدُد فيها الرَّدُد فيها الرَّدُد فيها الرَّدُد فيها والرَّدُ لَيْسَالِمِ المَطلوبُ ذلك، وإنَّما هو كونُهُ مُشَتَرَكًا.

والجوابُ: أنّه كما يفيدُ ذلك يفيدُ عدم الاعتصاص؛ الأنّه لو كان مختصًا الانتفى بانتفائه . واعترض أيضاً بأنَّ المُدَّعَىٰ اشتراكه بين جميع الموجودات، والشَّرطيَّةُ المذكورةُ لا تستازمُ ذلك، فإنَّه لو جعل مشتركاً بين الممكناتِ خَاصَةً صدفت الشرطيّة ولم يدخل الواجعب فيها، مثل أن يقالَ: الوجودُ مشترك بين جميع الممكناتِ؛ لأنَّه لو كان مُختَصًّا بِبِخُصُّ وصيَّاتِهَا الستلزم التردّد فيها المردّد فيه وليس كالمك، فإنَّا نجزمُ بوجودِ علَّة موجود ونتردّد في كويها جوهراً أو عرضاً.

وأجيب: بأنَّه لو كان كذلك لما وقع التردَّهُ في كونِها واجبة أو ممكنةً وليس كذلك، ورُدَّ بالَّه بل كان كذلك، فإنَّ الممكنّ المجزوم بوجودٍ عِلَّهِ إن كان هـ و المعلولَ الأوَّلُ فعلّته الواجب بلا تردَّد، وإن كان غيره فعلّته الممكن جوهـ رأَ مفارقاً كان أو غيره بلا تردّد، ولا يقال: المرادُ ممكنٌ ما

ينظر: شـرح المواقف للجرجاني: ٢/ ٤٧ تــديد القواعد: ١/ ١٩٣.

أعدم من كون و المعلول الأول أو غيره؛ لأنَّ ذلك لا يجزمُ بوجودِو، ومن النَّاسِ من قال: المبحثُ غيرُ مُحرِّر؛ لأنَّ العرادَ بالوجودِ إن كان الوجودَ الخاصَّ لكلِّ موجودِ فليس بمشتركِ قطعاً، فإنَّه في الواجبِ عينٌ، وفي غيرو كذلك، وإن كان الوجودَ المطلقَ فليس كلام الأشعري رحمه اللَّه في، بل في الوجوداتِ الخاصَّةِ.

وأقولُ: يجوزُ أن يكونَ الحكماءُ أرادوا من جميع الموجوداتِ جميع الموجودات الممكنة، فتنم الشرطيّة ويتحرر المبحث، وهو ظاهرٌ من حالهم، فإنَّهم صَرَّحوا بكونهِ في الواجبِ عيناً فكيف يجعلونه مشتركاً بين جميع الموجوداتِ؟.

الثاني: توله: (وَاتَّحَادُ مُفَهُوم نَقِيْضِهِ) وتقريرُهُ: نقيضُ الوجودِ هو المَدَمُ، ومفهومُهُ مَتَّحدٌ في جميع المَاهيَّاتِ المعدومةِ، فيجبُ أن يكونَ مفهومُ الوجودِ ونقيضِهِ، مفهومُ الوجود كذلك، لثلا يبطلَ الحصر العقليّ بين الوجودِ ونقيضِه، ومنع اتّحاد مفهوم العدم في المعدومات، بل عدم كلَّ شيء مخالف لغيره، وهو بناءٌ على تمايزِ الأعدام، والحكيمُ لا يقولُ به، لكن يلزم الأعرى رحمه الله.

وأجيب: بأنَّ عَدَمَ كلَّ شيء وإن كان مُخَالِفَا لغيرهِ لكنَّهما يشتركان في مُطْلَقِ العدمِ ضرورةَ حمله عليهما، وهو دليلُ الاشتراكِ، ومن النَّاسِ من ذهب إلى أنَّ الحَصْرَ إنَّمَا هو بالنِّسبةِ إلى الوجودِ الخَماصَّ والعَدَمِ الخاصَّ، ونَسَبَهُ شيخي العَلَّامةُ "ا إلى الوَهْم".

قال: لأنّا إذا قُلنا: زيد إمّا أن يكونَ مَوجُوداً بوجودهِ الخَاصُ، أو معدوماً بعدمِهِ الخاصُ، ولم يجزم العقل بالانحصار، بل يطلُب قِسْماً آخر، بخلاف ما إذا قلنا: زيد إمّا أن يكونَ موجوداً أو معدوماً، فإنَّه لم يَعلُبُ قِسْماً آخر، بل يجزم بالحصر، فَعَلِمناً أنَّ التقسيمَ الحاصرَ الذي يقبلُما ألعقلُ إنَّما هو بالسِّسبةِ إلى الوجودِ والعدمِ العطلنِ، ويلزمُ اتحاد مفهوم كلّ منهما وفيه نظرٌ؛ لأنَّ العقل لو جزم بالحصر لم يتمكن بشني الحال من تصور ما ليس بموجودٍ ولا معدوم، وفي هذا الوجهِ تلويخ إلى أنَّ مرادَ الحكماء من قولهم: الوجودُ مُسْمَرَكٌ بين جميع الموجوداتِ الممكنةُ، فإنَّه لا عدم للواجبِ يستدلُّ به على الوجودِ الثَّالثِ.

الثَّالَثُ: قولَه: (وَقَبُّولُهُ القِسْمَةَ) وقوله: (يُعْطِي الشَّرْكَةَ) خبرُ الجميع، وتقديرُ هذا الوجه يمكن على وجهين:

أحدهما: أن يكون الضّميمُ في قوله: (وَقَبُولُهُ) للوجودِ، فيكونُ التقسيمُ هكذا: الوجودُ الممكنُ إمّا واجدُ التقسيمُ هكذا: الوجودُ الممكنُ إمّا واجدُ المحكنُ إلمّا وجودُ المحكنُ إلمّا وجودُ العرضي، وموردُ القِسمةِ مشتركُ بين الأقسامِ بالضَّرورةِ، فيكونُ الوجودُ مشتركَ بينها، وهذا مع كونِهِ مخالف لعباراتِهم في هذا المقام، وهذا مع كونِهِ مخالف لعباراتِهم في هذا المقام، وهين الموجودُ إمّا واجبٌ أو ممكنٌ، والمُمكِنُ إمّا جَوْفَرٌ أو عَرَضٌ غيرُ

 <sup>(</sup>١) المراد بشيخي العلامة: هو محمود بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أبي بكر شمس الدين أبو الثناء الأصفهائي الشافعي المتوفئ سنة: (٩٤٧هـ).
 (٢) ينظر: تمديد القواعد: ١٩٦٦.

مُستقيم؛ لاستلزامِهِ أن لا يكــونَ وجوديًـــاً ممكنــاً، فــإنَّ كلَّ ممكنٍ يقبَلُ الوجودَ والعدمَ، والوجودُ ليس كذلك.

والثاني: أن يكونَ الضَّهِيرُ للمَوجُودِ، ويكونَ التَّمْسِيمُ: المَوجُودُ إمَّا واجبٌ أو ممكنٌ، جوهرٌ أو عرضٌ، وهـ و موافقٌ لعباراتِهـم ولا يفيدُ المطلوب؛ لأنَّ الوجودَ عارضٌ للموجـودِ، ولا يلزمُ من اشتراكِ المعروضِ اشتراكُ العارضِ كالتشخُّصِ العارضِ للمَاهيَة، فإنَّه لا يلزمُ من اشتراكِها اشتراكُهُ.

واعدُّرِضَ أيضًا بأنَّه لا يلزمُ من قبولِ الوجودِ القِسمة كونهُ مشتركا بين الجميع، بل بين البعض؛ إذ يصدق قولنا: العالمُ إمَّا واجبٌ أو ممكنٌ، ولا يلزمُ أن يكونَ العالمُ مُستركا بين جميع الممكنات؛ لكونِ البعضِ غير عالم، وكذا يصحُّ تقسيمُ كلّ من الأمرين بينهما عمومٌ من وجهِ إلى الآخر مع عَنَمَ الاشتراكِ بين الجميع كقولنا: الحيوانُ إمَّا أَبْيَضُ أو غيرُ أَبْتَضَ، والأبيضُ إمَّا حيوانٌ أو غيرهُ.

وأجيبُ: بأنَّه يَلْزُمُ مِن قَبُولِ الشِّيءِ القِسْمَةَ إلىٰ جميعِ أفْرَادِ أَفْسَامِهِ كونُهُ مُشتركاً بين جميعِ أَفْرَادِ أَفْسَامِهِ، والوجودُ يقبلُ القِسمةَ كذلك، فَرَجَبُ اشتراكُهُ بين الجميع.

ورُدَّ بِـأَنَّ قَبُولَ الشَّيِءِ القِسْمَةَ إلىٰ جَمِيعِ أَفْرَادِ أَفْسَامِهِ لا بِما هو بكونه مشتركا بين جميع أفرادِ أقسامِهِ بالاستقراءِ فاثباتُهُ به دَوْرٌ.

ثم لِقائل أن يقولَ: الوجودُ القابلُ للقِسمةِ إنَّما هو الوجودُ المطلقُ، وليس كلامُ الأشعريُ فيه، بل كلامُهُ في الوجودِ الخاص، وهو عينُ الماهيَّةِ عنده فكيف يلزمُ قسمةُ ماهيَّةِ الواجبِ إلى المُمكنِ رغيرو أو بالعكسِ؟.

واعترضَ على هذه الوجوه بأنّها تُفيدُ جوازَ إطلاقِ لفظ الوجودِ على الوجوداتِ، فكان الاشتراكُ لفظيّاً وهو باطلٌ؛ لأنَّ ذلك لا يحتاجُ إلى دليل، بل نظرنا إلى مفهوم الوجودِ فوجدناهُ شاملاً لما يحتاجُ إلى دليل، بل نظرنا إلى مفهوم الوجودِ فوجدناهُ شاملاً لما يتحتاج إلى دليل، وربّما يشكلُ على بعض الجرم بالنّسبةِ الواقعةِ بين طرفي القضية؛ لعدم تصورهما على ما ينبغي فيحتاجُ إلى نسبية، والمعارضةُ لا يجدي، وفيه كما ترى مُكابرة، فإنَّ طرفي هذه القضيَّة الوجود والمشتركُ معنى والوجودُ بديهيٍّ، والاشتراكُ معنى لا يخفى على الاشتراكُ معنى العفاء.

#### [فَصْلٌ فِي أَنَّ الوُّجُودَ زائدٌ عَلَىٰ المَاهيَّةِ]

قال: (قَلِغَايِرُ المَاهِيَّةَ، 1. وَإِلا اتَّحَدَتِ المَاهِيَّاتُ، أَوْ لَمْ تَنْحَهِرُ أَجْرَاؤُهَا اللهِ 2. وَلاِنْفِكَاكِهِمَا تَمَقُّلُا، ٣. وَلِتَحَقُّنِ الإِسْكَانِ، ٤. وَقَائِلَةِ الخَسْلِ، ٥. وَالحَاجَةِ إِلَىٰ الاسْئِذُلالِ، ٦. وَانْتِفَاءِ النَّنَاقُصِ، ٧. وَتَرَكُّبِ الوَاجِبِ).

لمَّا قَرْغَ سِن بَيَّانِ السَتراكِهِ بِيَّن كَوْتُهُ زَائداً، لكن عبَّر عن الزُّنادَةِ بِالمُغَايرةِ بِطريقِ الجَنَايةِ قيل: هذه الدَّعوى أيضًا ضروريَّة لا تحتاج إلىٰ دلسِل، ولم بنازع أحدُّ إلَّا الاسعري عن متابعوه، فإنَّهم قالوا: وُجُودُ كلَّ شيءٌ عَيْنُ ماهيَّة، والحكماءُ وإن قالوا: إنَّ وجودَ الواجبِ عبينُه، لكنَّهم قالوا: الوجودُ المطلقُ زَائلٌ على وجودةِ الخاصَّ الذي هو عينُه، والحقُّ أن يحملُ قول الحكماءِ بالزَّيادة عليها في الممكنات كما في الاشتراك ليرتضمَ الحيط في تحرير المبحث كما تَقَدَّم.

#### ١ قوله: (وَإِلَّا اتَّحَدَتِ المَاهِيَّاتُ) دليلٌ علىٰ زيادةِ الوجودِ علىٰ

 <sup>(</sup>١) (الفاء) للتعقيب لا للتفريع، فإن تخصيص الدمدّعلى بزيادة الوجود المسترك قيه، لا بدفع مذهب الاتسعري، وهو عينية الوجودات الخاصة ليس بشيء؛ لأن المشهور أن الاشعري لا يقول بمعنى للوجود إلا الماهية المخصوصة.

أي: أجزاء الماهية إن كان الوجود جزئها. يبان ذلك: أن الوجود لو كان عين الماهية لزم اتحاد الماهيات بعد فرض أن الوجود مفهوم واحد.

 <sup>(</sup>٣) وهو مذهب أبي الحسين البصري أيضًا. ينظر: كثف المراد: ص٧.

الماهيَّاتِ(١٠)، وتقريره: أنَّه لو لم يكن زائداً لكان إمَّا نفساً أو داخلًا لعدمِ ثالثِ، وكلاهما باطلٌ.

أمَّـا الأول: فلأنَّـه لـو كان نفســاً وهو متّحدٌ بين الموجـوداتِ لَزِمَ اتَّحـادُ الماهيَّاتِ أيضـاً وليس كذلك، وفيه نظر من وجهين:

أحدهما: أنَّه مبنيِّ علىٰ كونِ الوجودِ مُشترك، وقد تقدَّم الكلامُ في فساده، وعلىٰ تقدير صحَّتِه، فالدَّليل دلَّ علىٰ أنَّ الوجودَ المُشتركَ هو المطلقُ لا الخاصُّ، ولا كلامَ للاشعريُّ فيه.

والثاني: أنَّ اللازمَ ليس بمنحصرِ في اتّحادِ الماهيَّاتِ، بل إمَّا ذلك وإمَّا يخالفُ الوجودات، ولا امتناعَ في ذلك؛ لأنَّ وجودَ كلِّ شيءٍ إذا كان عَيْنَ مَاهيَّةِ، والماهيَّاتُ متخالفةٌ كانت الوجودات كذلك، ولا اشتراكَ إلَّا في اللَّفظِ.

وأمّا التَّاني: فلانَّ الوُجُودَ لو كان دَاخِلاً كان أعمَّ اللَّاتيَّاتِ المشتركة؛ أي: الأجناس؛ إذ لا أعمَّ منه، فتكون الأنواع المندرجة تعتم متميّزة بعضها عن بعض بفصول موجودة؛ لثلا يتقرّم الموجودُ بالمعدوم، وإذا كان كذلك والفَرْضُ أنَّ الوجودَ جنسٌ للموجودات لزم دخولُ الجنسِ في طبيعة كلَّ فصل، ولزم تركّب الماهيَّة من أجزاء غير متناهية وذلك باطل؛ لأنَّه يستلزم أن لا يتحققَ شيءٌ من الماهيَّات؛ لامتناع تحقّق الأمور الغير المتناهية المترتبة في الخارج معا وفيه نظرٌ؛ لأنَّ الخصم إنِّما يقولُ بكونهِ نفساً لها داخلاً، ولم يقل به غيره، فالتّعرضُ لذكرة ضائع سلمناه،

المراد بالماهية ههنا معناها الأعم، وهو ما به الشيء هو هو ليشعل الواجب؟
 إذ ليس له الماهية بالمعنى الأخص، وهو ما يقال في جواب ما هو.

ولكنَّ المَاهيَّة المطلقة أعمُّ من الوجود؛ إذ هو ماهيَّة بالضَّرورة، وليست المَاهيَّةُ وجوداً، فجاز أن يكونَ نوعاً لا يندرجُ تحته أنواع يحتاجُ إلىٰ فصولٍ موجودةٍ، بل تشخَّص بموضوعاته، فلا يلزمُ عدم تناهي أجزاء الماهيَّاتِ.

وَاعترضَ أيضاً بما معناه: قولكم: الوُجُودُ زاتدٌ على الماهيَّاتِ إنْ أردتم به الجزئيّ بمعنىٰ أنَّه زائدٌ في بعضي الماهيَّاتِ أو الكلّي بمعنىٰ أنَّه زائدٌ في جميعِ الماهيّاتِ، فالأوّلُ مسلَّمٌ ولا يفيدُ المطلوب، وهو كونُهُ زائداً في الجميع، والثاني ممنوعٌ.

قوله: لو لم يكن زائداً لكان إمّا نفساً أو داخلاً في الجميع ممنوعٌ، فإنّه يجوز أن يكونَ نفساً في بعضٍ، وداخلاً في بعضٍ، وزائداً في بعضٍ، فلا يلزمُ اتّحادُ الماهيَّاتِ ولا تركُّهُا من الأجزاءِ الغيرِ المتناهيةِ.

وأُجِيب: بأنَّ اختلافَ الوجودِ بالعُروضِ والنَّفسيَّةِ، والدُّخولَ غيرُ مُتصوّر؛ لاَنَّه إن اقتضىٰ شيئًا من ذلك ينبغي أن يكونَ في الجميعِ كذلك.

واعتىرض: بأنَّ عـدمَ الاختلاف إنَّما يصحُّ أن لــو كان متواطئًا وهو تُشكَكُّ.

وأجيب: بالله إذا كان مُشككا كان زائداً في الجميع. ولقائل أن يقولَ: الوجودُ لا يقتضي شيئاً من ذلك بل الماهيّات، فـذاتُ الواجبِ تقتضي النفسيّة، وذوات الممكنات تقتضي المُروضَ، والقولُ بالدُّخُول خلط، ولا يمكنُ القولُ إلَّا باختلافِ الماهيَّاتِ، فكذا باختلافِ الاقتضاء. ٧. وقولُهُ: (وَلِانْهُكَاكِهِمَا ١٠٠ تَعَقُّلُ) دليلٌ آخرُ ١٠٠ وتقريره: أنَّ تَعَقُّلُ اللهِ اللهُ وتقريره: أنَّ تَعَقُّلُ اللهِ اللهُ عن تعقُّلُ الله اللهُ عن تعقُّلُ الله الذهني والخارجي فلا يكونُ نفسا ولا داخلاً؛ لامتناع تَعقُلُ الشيء مع الذهني والخارجي فلا يكونُ نفسا ولا داخلاً؛ لامتناع تَعقُلُ الشيء مع الغفلية عنه وعن ذاتيه، وهذا لا يستقيمُ عند الحكيم؛ لأنَّه يقرل أشهري بالزَّه الأشعري؛ لأنَّه يقول: إنَّه عينُ ماهية الموجودِ في الخارج، والانفكاك إذ ذاك غير متصورٍ.

واعتـرض أيضــًا بأنَّ تعقُّلُ الماهيَّةِ كيف ينفكُّ عـن تعقُّلِ وجودِها الذَّهنـي وهو عبارةٌ عن وجودِها في الذَّهنِ؟.

وأجيب: بأنَّ تعقُّلها وإن كان وجودُها في الذَّهنِ، لكنَّ تعقُّلها غير تعقُّل وجودِها في الذَّهنِ، وإنَّ تعقُّل وجودِها في الذَّهنِ غير وجودها في الذَّهنِ عالى النَّهنِ واللَّه في الذَّهنِ بالاعتبار؛ لأنَّ التَّعقُلُ غيرُ المُتَمقُّلِ بالاعتبار، وإن كان عينه بالـذَّات في بعض الصُّورِ وفيه نظرٌ؛ لأنَّ تعقَّلها نفشُ وجودها في الذَّهنِ لا يعقل تعقَّلها، فإنَّه ليس في البين مدخل.

واعترض: بأنَّه يجوزُ أن تكون الماهيّات التي لا يتصورها تعقُّلها غير منفكٌ عن تعقّلِ الوجود فلا يتمّ الدَّليل الذي ذكرتم علىْ كونهِ زائداً فيها.

وأُجِيبَ: بانَّـه على تقديرِ الاستواءِ لا يجوزُ ذلك، وعلىٰ تقديرِ التشكيكِ يلزمُ كونُهُ زائداً كما ذكرنا.

٣. وقوله: (وَلِتَحَقُّقِ الإِمْكَانِ) دليلٌ آخر، وتقريرُهُ: الإمكانُ مُتحقِّقٌ؛

<sup>(</sup>١) أي: الوجود والماهية.

<sup>(</sup>٢) أي: على أن الوجود يغاير الماهية.

ف إنَّ بعض الموجوداتِ مركّب، وكلَّ مركّب مفتقرٌ إلى أجزائه التي هي غيرُه، وكلَّ من تحقُّق الإمكان كون الوجود غيرُه، وكلَّ من تحقُّق الإمكان كون الوجود زائداً؛ لأنَّه لو كان نَفْسَ المَاهيَّة إلى الخير ممكنٌ فلا يتحققُ الإمكانُ. وإلى سلبه سواء، فلا تكونُ الماهيَّة ممكنةً فلا يتحققُ الإمكانُ.

ولقائلِ أن يقولَ: إن أريدَ بالتَّحقُّقِ الوجودُ فلا نُسَـلَّمُ أنَّ الإمكانَ موجودٌ في الخارجِ، بل هو أمرٌ اعتباريٌّ كما سيجيء، وإن أريد به الثُبوت لا بمعنى الوجودِ فذلك ليس مذهب الحكيم.

وأُجيب: بأنَّ المرادَ به التصوّرُ فيقال: الماهيّاتُ الممكنةُ متصوّرة، ونسبتها إلىٰ الوجود وسلبه سواءٌ، فلو كان الوجودُ عين الماهيّة لم يكن كذلك وهو خلف، ولا يلزم الأشعري؛ لأنَّه يقول: الوجود عين الماهيّة الموجودة في الخارج، ونسبتها ليست كذلك.

 وقوله: (وَفَائِسَدَةِ الحَمْلِ) دلبلٌ آخرُ، وتقريرُهُ: لو لم يكن زائداً لكانَ نفساً أو داخلاً؛ لعدم رابع، واللازمُ بقسميه باطلٌ.

أمّا الأول: فلأنّا إذا حملنا الموجود على الجوهر، وقلنا: الجوهرُ موجودٌ استفدنا فائدةً لم تكن قبل الحمل، ولو كان عينها كان معناه: الجوهرُ جوهرٌ أو الموجودُ موجودٌ ولا فائدةً فيه. وَفيهِ نَظَرٌ؛ لأنَّ الجوهرَ وجودٌ لا موجودٌ، ولو قبل: الجوهرُ وجودٌ، الوجودُ جوهرٌ لم يفد شسبئًا.

٥. وأمّا الثاني: فلاتّه لمو كان لما توقف حمله على الماهيّة على الاستدلال ضرورة عدم توقّف حمل الذاتيّ عليه، لكنّا نحتاج في كثير من الماهيّات إلى الاستدلال عند حمل الوجود عليها وفيه نظر؛ لأنّ النّمرُ صن بذكر هذه الجهة ضائمٌ، لما تقدم أنّه لم يذهب إليه ذاهبٌ سلمناه، ولكنّ

كلامَ الأشعريِّ في الماهيَّةِ الموجـودةِ في الخـارجِ، والتوقّفُ في حملٍ الوجودِ فيها إن صحَّ ممنوعٌ.

 ٦. وقوله: (وَالْتِضَاءِ التَّنَاقُضِ) دليلٌ آخرُ، تقريرهُ: لـو لم يكن زائداً لزم التَّناقَشُ عند سـلبهِ عن المَاهيَّةِ.

٧- أو (تركب الواجب) وبطلان قسمي التالي ضروريّ، وبيانُ الملازمةِ: بأنَّه لو كان نفساً كان قولنا: الماهيَّةُ ليست بموجودةِ بمثابة أن يقولَ: الماهيَّةُ ليست بموجودةِ بمثابة أن يقولَ: الماهيَّةُ ليست بموجودٍ وهو تناقض، وليه وليه ولنه وكان داخلاً وهو مشترك بين الواجبِ والممكن ركب الواجب وفيه نظر ؟ لأنَّ الماهيةَ وجودٌ لا موجودٌه فيكون معناه: الوجودُ ليس بموجودٍه فيكون معناه: الوجودُ ليس بموجودٍه أبين الواجبِ والممكن لم يذهب وهدو كلامٌ صحيحٌ ، وكونهُ مشتركا بين الواجبِ والممكن لم يذهب إليه الحكيم ولا الأشعريّ ولا غيرهما، فلا يجري الكلام فيه، فإن أراد بالمشترك الوجود المطلق فكذلك؛ لأنَّ الأشعريَّ لا يقول به، والحكيمَ يجعله عارضاً فلا يكونُ داخلاً.

# [فَصْلٌ فِي قِيامِ الوُجُودِ بِالمَاهِيَّةِ]

قال: (وَقِيَامِهِ بِالشَاهِيَّةِ مِنْ حَبْثُ هِيَ، فَرِيَاكُهُ فِي النَّصُوُّرِ) هذا جوابٌ عما يقالُ: لو كان الوجودُ زائداً لكانت المَاهيَّة غير موجودة في نفسها، ويقومُ الوجودُ بالمعدوم وهو محالٌ، وتوجيه الوجودِ قائمٌ بالماهيَّةِ من حبثُ هي لا متصفةٌ بالوجودِ أو العدم.

واعترض: بأنّها من حيث هي، إمّا أن تكونَ موجودة أو معدومةً لعدم الواسطةِ، فإن كان الأولُ قام الوجودُ بالموجود، وإن كان الثاني قام بما أنّصفَ بنقيضِ، وكلاهما محالً.

وأجب: بأنّها من حيثُ هي ليست بموجودةِ ولا معدومةِ، لا علىٰ معنىٰ أنّها تنفكَ عن أحدهما؛ لئلا تبطلَ القسسمة الحقيقية، بل علىٰ معنىٰ أنّها من حيثُ هي ليست نفس أحدهما، ولا أحدهما داخلاً في مفهومها، وحيننذ لا تلزمُ الواسطةُ، ولا تمنعُ القيامَ، هذا ما قالوا وَفيهِ بحثٌ.

أمَّا أولاً: فبلانَّ الوجودَ ليس بأمرِ موجودٍ في الخارجِ، والماهيَّةُ كذلك، فما المائعُ من حكم العقل بقيام أحدِهما بالآخرِ؟.

وأمَّا ثانياً: فلأنَّ الماهيّة معدومةٌ في الخارج لا محالة، فَلِمَ لا يجوزُ أن يحصلَ لكلُّ واحدة منها من البارئ تعالى استعداداتٌ متعاقبةٌ إلى حدًّ يحصلُ به الكونُ في الخارج دفعةً؟ ولا يتوهمُ أن طَرّيَانَ الوجودِ يكونُ موقوفاً على زوالِ العدم، وزوالُهُ يكونُ موقوفاً على طريانِ الوجودِ فلا يحصلُ الوجودُ؛ لأنَّ زوالَهُ ليس موقوفًا على طريانِ الوجودِ، بل على حصولِ الاستعداداتِ المذكورةِ مستندة إلى عِنايَةِ البارئ تَعَالىٰ.

وأمَّا ثالثًا: فــلأنَّ المَاهيَّـةَ إذا لم تنفكَّ عــن الوجــودِ والعدمِ، كان الوجودُ قائمًا بما لا ينفكُ عن الوجودِ، وما لا ينفكُ عن الوجودِ لا يكونُ إلَّا موجــوداً فكانَ قائمًا بالموجودِ، وكذلك في جانبِ العدمِ، وَفيهِ تأمّل.

وأمَّا رابعاً: فلأنَّ قولَهم: ليست بموجودةٍ ولا معدومةٍ بالمعنى المذكور لا مدخل له فيما نحن فيه، فإنَّ كلامنا في أنَّها هل هي متّصفةٌ بأحلِهما قَبَل الوجودِ أو لا؟ وبذلك لا يندفعُ.

وأمَّا خامساً: فلأنَّ المرادَ بالقيامِ ما هو كقيامِ الصُّورةِ بالمادَّةِ محصّل لها، أو قيامِ العرض بالجوهر، ولا سبيلَ إلىٰ الأول؛ لأنَّ الوجودَ حصولُ الماهيَّةِ لا المحصل لها، ولا إلىٰ الثاني؛ لأنَّه يقتضي سبنَ الوجودِ علىٰ الوجودِ.

وقول : (فَزِيَادَتُهُ فِي النَّصَوُّرِ) يعني أنَّ زيادة الوجودِ على الماهيَّة إنَّما هي في العقلِ، ليس كاتُصافِ الجسمِ بالبياضِ، وإنَّما هي إذا وُجدت في العقلِ اعتبرتَ قابلة للوجودِ فيه لاغير، فلا تكونُ زيادته إلَّا فيه، وَفيهِ نَظَرُ؟ لأنَّه مَبنيٌ على زيادةِ الوجودِ الذهنيَّ على الماهيّةِ، وقد تقدّمَ الكلامُ عليها، لا يقالُ: تعقُلُ الشيءِ غير ذلك الشيء، ضرورة بطلانِ إضافةِ الشيءِ إلىٰ نفسو؛ لأنَّ ذلك في الأمورِ الخارجيةِ، ألا يرى أن تعقَلَ النَّمقُّل

#### [فَصْلٌ فِي أَقْسَامِ الوُجُودِ]

قال: (وَهُوَ بَنْقَسِمُ إِلَىٰ الذَّهْنِيُ وَالخَارِجِيِّ (') وَ إِلا '') بَطَلَتِ الحَقِيقِيَّةُ، وَالمَوْجُودُ فِي الذَّهْنِ إِنَّمَا هِيَ الصُّورَةُ المُخَالِقَةُ فِي كَثِيرٍ مِنَ اللَّوازِم).

لمَّا فَرَعَ من بيانِ زيادتِ وَكَرَ انقسامَهُ إلى اللَّهَ مني والخارجي، وأنكر الإمامُ ومتابعوه الوجود اللَّهنيّ، والدَّهنُ: قوّةٌ مُعَدَّةٌ لاكتسابِ المعقولاتِ، ولعلَّه مرادفٌ للعقل، والمسرادُ بالخارج الخارجُ عن القُوئ النقوية وليس المرادُ بالوجودِ الدَّهنيِّ أن يكونَ الشيءُ الخارجُ عن القُوئ اللَّهنِ بعينِه موجوداً في الذَّهنِ ، بل المرادُ أن ترسمَ من حقيقةِ الشيءِ عند الذَّهنِ مثال مطابق، بعينه، على المرادُ أن ترسمَ من حقيقةِ الشيءِ عند الذَّهنِ مثال مطابق، بعينه، كما نَجِدُ من أنفسنا إذا تصوَّرنا زيداً وبياضاً صُورةً لو افترض وجودها في الخارج كانت عين زيد والبياض، وعلى همذا لا يمكنُ إنكاره لكونه وجدائيًّا، وإنَّها يمكن أن يقعَ لعاقل شكُّ في مطابقةِ المثال للخارج على الوجهِ المذكورِ، ولم ينكره المُحقققون، في مطابقةِ المثال للخارج على الوجهِ المذكورِ، ولم ينكره المُحقيقية؛ أي:

الرجود الخارجي: هو الوجود الذي إذا أتصف به الشيء يصير بحيث يصبح
 أن يترتب عليه آثاره ولوازمه ويكون الشيء بهذا الاعتبار حقيقة من الحقائق
 وذاتاً من الذوات.

<sup>(</sup>٢) أي: إذا لم يكن الوجود الذهني متحققًا.

القضية التي حكم فيها على ما صدق عليه الموضوع بالفعل، أعمّ من أن يكونَ موجوداً في الخارج أو لا، وذلك لأنّه لو لم ينقسم إليهما لانحصر في الخارجيّ؛ إذ لا ثالث ثمة، فتبطلُ الأحكامُ الإيجابيةُ المستدعة لوجود الموضوع على ما ليس بموجود في الخارج؛ لانتفاء شرطه وهو وجود الموضوع؛ إذ الفرصُ أنّه ليس بموجود في الخارج، والوجودُ المذهبيُ غيرُ ثابت، فتكون القضايا الحقيقية باطلة، لكن بطلانها باطلً؛ لأنّها هي المعتبرةُ عند التحقيق، فإنّا إذا رأبنا زيداً قائما، وقلنا: زيدٌ قائمٌ حصلت قضية بموضوعها ومحمولها ونسبة بينهما، وليس الموضوعُ عينَ زيدِ الخارج، ولا المحمولُ عينَ القبامِ المشاهدِ، فإنّهما ليسا جزئي صورتهما، وانتقل إلى الذّهن، فحكم العقل بالنسبة بينهما، وإذا سمعنا لفطّنا أو رأبنا مكتوبا حصل في الخيالِ من لفظاً أو رأبنا مكتوبا حصل في الخيال صورته، وحصل منها الصُّورة الذّهنة، وينتقل الذّهن منها إلى الصُّورة الخارجيَّة.

واعتُرِضَ: بأنَّا لا نسلَّمُ أنَّه لو لم ينقسم إليها لانحصر في الخارجيّ، فإنَّ ثمةً قِـسـمـاً ثالثاً، هو الوجودُ العلميُّ كالممكنات المعدومة للَّه تعالىٰ قبـل وجودها في الخـارج، فإنَّها موجودةٌ في علمه، وليسـت في الخارج فرضـاً، ولا في الذَّهن لعدمهِ للواجب.

وأُجيب: بأنَّ المرادَ بالخارجِ الخارجُ عن القوىٰ الدَّرَّاكة كما تقدَّم، وما ذكرتم كذلك.

وقول»: (وَالمَوجُودُ فَى اللَّهِنِ إِنَّمَا هِيَ الصُّورَةُ المُخالِفَةُ فِي كَثِيرٍ مِنَ اللَّوَازِمِ) معناه: ما ذكرنا من تفسيرِ الوجودِ اللَّهنيّ، وهو جوابُ شبهةٍ لمنكرِ بديهيّ أنَّ الماهيَّة لو كان لها وجودٌ ذهنيٌّ لزم أتَّصافُ الذَّهنِ بالأمورِ المُتَصَادَةِ بِما لِس فِه كالحرارةِ والبرودةِ والاستدارةِ والاستطالةِ عندَ تَمَقُلُهَا؛ لأنَّ وجودَ شيءٍ في محلَّ يوجب انصافَهُ بِه، واستحالتُهُ لا تخفى، وهي واهيةٌ تعيل عدم تحرير المبحث، فإنَّ من ذهب إلىٰ الوجودِ الدَّهني لـم يرد به وجود عين الخارج في الذَّهن، بـل أراد حصول صورة مطابقة له علىٰ ما ذكرنا، وهي تخالفُ الخارجَ في كثيرِ من اللَّوازم، وأيضاً لقائل أن يقولَ: وجودُ النَّسِءَ في المحلَّ موجبُ الاتَّصاف بـه مطلقاً، إذا كانَّ المحلُّ مادياً، والأولُ ممنوعٌ والثاني مسلَّةً، ولكنَّ الذَّهني ليس بماديًّ.

\* \* \*

## [فَصْلٌ فِي أَنَّ الوُّجُودَ ليس زَائِدًا عَلَىٰ الحُصُولِ]

قال: (وَلَيْسَ الوُجُودُ مَعْنَىٰ بِهِ تَحْصُلُ المَاهِيَّةُ فِي العَيْسِ، بَلِ الحُصُولُ، وَلا تَزَايُدُ فِيهِ'' وَلا اشْيَدَادَ).

ظاهرُ كلامِهِ يشمرُ إلى أنَّ من الناسِ من زَعَمَ أنَّ الوجودَ معنىٰ يحصلُ في العينِ؛ أي: الماهيّة وهدوردٌّ عليه بأنَّ الوجودَ نفسُ حصولِ الماهيّةِ في الخارج، لا معنَىٰ يحصلُ في العين.

وتحقيقُــُ: أنَّ الماهيَّ من حيثُ هـي لا تنفكُّ عن الوجود أو العدم، وعلــيٰ التقديرين لا يستقيمُ أن يحـلَّ الوجود فيها، فتعيَّنَ أن يكونَ نفسَ الحصولِ، فهــو إحدى حالتيها، لا معنَّىٰ قام بها في إحداهما.

قوله: (وَلا تَرَائِدَ فِيهِ) يعني: أنَّه لا يقبلُ الزِّبادة، قبل: لأنَّه إن قبلها فهي إمَّا وجودٌ أو غيرُ وجودٍ، فإن كان الأولُ: فإمَّا أن يكونَ عينَ الوجودِ الأولِ أو غيرَهُ، فإن كان عينَه لنرم تحصيلُ الحاصلِ، وإن كان غيرُهُ فلا يحسورُ أن يتنفي الأول، ولا يلزمُ انتفاءُ الماهيِّةِ المفروضةِ وجودها وهو محالٌ، وحيننذ يلزمُ أن يكونَ الشيءُ موجوداً بوجودين وهو محالٌ، وإن كان الثاني لـم تكن الزَّبادة فيه والفرض أنَّها فيه، وَفيهِ تَظَرُّ.

أي: في الوجود. والتزايد: هو حركة الماهية متوجهة من وجود ناقص إلئ
 وجود أزيد منه، وعكسه هو التنقّص؛ أعني: حركة الماهية متوجهة من وجود
 زائد إلى أنقص منه.

أمَّا أُولاً: فلأنَّ التَّقسيمَ غير صحيحٍ، فإنَّ ما زاد علىٰ شيء لا يكون عينه، فلا يصحُّ أن يقالَ: إمَّا عينُ الأول أو غيرهُ.

وأمَّا ثانياً: فلأنَّ قوله: وإلَّا يلزم انتفاء الماهيّة ليس بصحيح، فإنّه إنّما يلزمُ ذلك أن لو لم يخلفه الوجود الزّائد كالصادّة إذا خلفت صورة وليست أخرى، فإنّه لا يلزمُ من ذلك انتفاء المادة لا خلاف البدل.

وأَمَّا ثَالَثَ): فلاَنَّه لا امتناعَ في كونِ الشيءِ موجوداً بوجودين على أصله مه فإنَّ كلَّ شيء له الوجود ألخاصُّ والمطلقُ العارضُ له، ولا نزاعَ في كونِ المُطلقِ ذائداً، لا يقالُ: المرادُ الوجودُ الخاصُّ؛ لعدمِ تعينهِ لذلك.

وَالصَّـوَابُ: أَن تَبطلَ الزَّيادة بالرَّدِّ إلىٰ الجَهالـةِ؛ لأنَّ المقدارُ الذي هو المزيدُ عليه من الوجودِ غيرُ معلوم؛ لتحقُّقِ الزَّيادةِ عليه.

لا يُقالُ: عدمُ عِلونَا به لا يستازمُ عدمَهُ في نفسِهِ الآنَّه يستازمُ جوازَ وجودِ المخيَّلاتِ التي لم يعلم لها وجودٌ، ويظهرُ من هذا أنَّه لا يقبلُ النُّقصان، فإنَّ العزيدُ عليه بالنَّسبةِ إلىٰ الزَّائدِ ناقىصٌ، ودليلُ عدمِ الزَّيادةِ دليلُ عدم النُّقصانِ، ومن هذا لم يتعرّض المصتَّفُ لذكرِهِ.

وقوله: (وَلا اشْتِدَادَ) أي: لا يقبلُ الوجودُ الاشتدادَ، وهو أن تبدّلَ نوعيّهُ حالَ غير قارْ ثابت في المحلَّ في الآنات ؟ بحيثُ يكون ما يُوجدُ في كلَّ آنِ دونَ الأولِ مُوسَّطاً بين ما يوجدُ في آنين يحيطان بذلك الآن،

الآنات: جمع آن، والآن: عبارة عن نهاية الزمان، أو: هو ما يتصل به الماضي بالمستقبل، ينظر: المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين: ص ٩٦٠.

ويتجدد جميعًا علىٰ ذلك المحلِّ المُتقرِّمِ دونه من حيثُ هو متوجهُ بتلك التجددات الىٰ غايةِ ما<sup>11</sup>.

ومعنى الضَّعفِ هو ذلك أيضا، لكنَّه من حيثُ هو مُنصرِفٌ بها عن تلك الغايبة، فالآخذُ في الشَّلة والضَّعفِ هو المحلُّ لا الحال المُتجدُّدُ المُتصرَّمُ، ومِثلُ ذلك الحَالُّ لا يكونُ إِلَّا عَرَضاً؛ لأنَّ المَحلَّ مُتقوَمٌ ثابتٌ بدونه.

وأشا الوجود فلما لم يتقوم مَخَلُه بدونه لم يُتصوَّرُ فيه الاستئادُ والضَّدْفُ وفيه نظرٌ الآنَّه على هذا يكونُ الوجود صورة لكونه حالاً لا يتشرّم المحل بدونه، والصُّورة جوهرٌ دونه، والجوابُ أنَّ الصُّررة لما يتقوم المحل به، والوجودُ لم يتقرّم المحلّ بدونه، ولا يلزمُ أن يتقرّم به، ولم يتعرض المصنفُ لجانبِ الضَّمفِ؛ لأنَّه صَدُّ الاستدادِ كما ذكونا، فيعرفُ منه كما فعلَ ذلك في جانبِ النُّقصانِ.

按按书

ا) قال الجرجاني في الحاشية: مثال ذلك: السنداد الماء في سخوته، فالحال الغير القار هو السخونة والمحل الثابت هو الماء. ولا شك أن السخونة في حال تزايد، كما تنبدل نوعيتها في الآنات؛ أي: يوجد في كل آن يفرض نوع من السخونة، أقوى من السخونة التي وجدت في الآن السابق، وأضعف من التي توجد في الآن السابق، وأضعف من التي توجد في الآن اللاحق. فيكمون الموجود من السخونة في كل آن متوسطاً بين ما يوجد في آنين يحيطان بذلك الآن.

#### [فَصْلٌ فِي أَنَّ الوُّجُودَ خَيرٌ وَالعَدَمَ شَرٌّ]

قَالَ: (وَهُو خَيْرٌ مَحْضٌ، وَالوُجُودُ لا ضِدَّلَهُ وَلا مِثْلَ لَهُ، فَتَحَقَّقَتْ مُخَالَقَتُهُ لِلْمَعْقُولَاتِ، وَلا بُنَافِيهَا).

أي: الوجودُ خيرٌ محفّى. اعلم أنَّ معرفةَ هذا إنَّما يتبيئُ بمعرفةٍ مقابلهِ وهو الشَّرُّ، وقد علم بالاستقراءِ أنَّه إمَّا عدمُ وجودِ لشيء، أو عدمُ كمال، ولم يوجد شيءٌ يكونُ شرَّا من حيثُ وجودُهُ، ولنذكر أموراً شرَّيةً نحنذي بمثالها:

ا ـ فمنهــا: ما يتعلَّقُ بظاهرِ الإنســانِ: كالعميٰ، والخرسِ، والصَّممِ، والألام الجسمانيَّ، والمرضِ، والموتِ وأمثالِها.

 ٢- ومنها: ما يتعلّقُ بباطنيهِ: كالجهل، والحسيد، والبخل، ونحوهًا ممّا يتعلّقُ بأفعالهِ: كالضرب، والقتل، والزنل وغيرها.

٣. ومنها: ما يتعلَّقُ بغيره: كالبرد المفرط، والحرِّ المفرط، والسَّحابِ ونحوِها، كلُّ ذلك ليس في وجودِها شَرِّ. وإنَّما شرُّها من حيثُ إنَّه عدمُ وجودٍ عمّا من شأنه أن يكونَ موجوداً، كالبصرِ والنطقِ، والسمع. وعدمُ اتصال عضو من شأنه الاتصال، والصّحة، والحياة، وعدمُ كمالٍ كالعلم وسلامةِ الصدر والكرمِ وضبط النَّفسِ عن قوّتها العصبيةِ والشهوانيةِ، وعن الإخلالِ بالسياسةِ المدنية، وكحصولِ الكمالِ المترجةِ إليها النَّمار والرع، وكذا كلُّ ما يُتصورُ وجودهُ، فإنَّه ليس من حيثُ وجودُهُ شرِّ،

ف إذَّ أقلَّ ما فيه قدرةُ الصّانعِ، وإذا ظهـر هذا ثبت أنَّ الوجودَخيرٌ محضٌ، والعدمَ شرٌّ محضٌ.

قول»: (وَالوُجُودُ لا صِدَّ لَهُ) إِنَّما كان كذلك؛ لأنَّ الصَدَّ يُعللُ علىٰ ما لا يصتُّ أن يَصْدُق علىٰ الوجودِ، وذلك لأنَّه عند الجمهورِ يطللُ علىٰ موجودِ خارجيِّ مسادِ في القرَّةِ لموجودِ آخر ممانع له، فالوجدُ علىٰ هذا لا ضَدَّدُ له يَصَدُدُى على هذا لا فَسدَّ له؛ إذ لا يَصَدُدُى على هذا موجودٌ في الخارج، وعند الخاصِّ يطللُ علىٰ موجودٍ مشاركِ آخر في الموضوع مُعاقِبٍ له. والوجودُ لا يتملُّلُ بالموضوع مُعاقِبٍ له. والوجودُ لا يتملُّلُ بالموضوع؛ لأنَّ محلَّه لا يتقوَّم بدونه، وعلىٰ هذا أيضاً لا يكون له ضدُّ.

وقيل: لأنَّ الوجودَ يعرضُ لجميع الأشياءِ المعقولةِ، أمَّا الموجوداتُ الخارجيَّةُ فيعرض لها الوجودُ الخارجيُّ، وأمَّا غيرها فيعرضُ لها الوجودُ الخارجيُّ، وأمَّا غيرها فيعرضُ للشدُّ الآخر، العقليُّ، وما له ضدُّ لا يكونُ كذلك؛ إذ الضدُّ لا يعرضُ للضدُّ الآخر، فالوجودُ لا ضدَّ له وفيه نظرٌ؛ لأنَّ الوجودَ العقليَّ يعرضُ لعدمِ الوجودِ فكذا لضدَّهِ.

وَقَولُهُ: (وَلامِشْلَ لَهُ) لأنَّ المِشْلَ يقالُ لذاتٍ تشاركُ غيره في تمام حقيقتـهِ، والوجـودُ لا يشاركُ غيره؛ لأنَّه بسيطٌ لا جنسَ لـه ولا فصلَ له علىٰ ما سيأتي.

وقيسل: لأنَّ الوجودَ ليس بذاتِ؛ لأنَّ الذاتَ ما تَتَصفُ بالوجودِ والعدمِ، والوجودُ ليسس كذلك، لا يقال قد يعرضُ لـه الوجودُ في العقل فيتصف به؛ لأنَّه حيسُدِ يكونُ موجوداً لا وجوداً وفيه نظرٌ؛ لأنَّه لم يصر موجوداً إلَّا باتصافه به، فإنَّه لما اتصف به صار موجوداً.

وقوله: (فَتَحَقَّقَتْ مُخَالَفَتُهُ لِلْمَعْقُولَاتِ) يعني: أنَّ الوجودَ لما كان

مغايراً لسائرِ المعقولاتِ في المفهومِ، والنَّسبةُ بين الغَيْرِيْنِ منحصرةٌ في التّماثل والتّضادِ والتّخالفِ، وانتفىٰ التَّضادُ والتَّماثلُ تحققت مخالفته للمعقولات.

وَقُولُهُ: (وَلا يُتَافِيهَا)؛ أي: الوجود لا ينافي المعقبولات؛ لأنَّ المنافي للشيء لا يعرضُ له، والوجودُ يُعرِضُ لجميعِ المعقولاتِ فلا ينافي شيئًا منها.

واعترض: بأن العدمَ أمرٌ معقولٌ والوجودَ منافٍ له ويَعرِضُ له في العقـلِ، فـلا يصحُّ قولُكـم: الوجودُ لا ينافي شـبئًا مـن المعقولاتِ، ولا قولُكم: المنافي للشيء لا يعرضُ له.

وَأُجِيبِ: بِانَّـه أُمرٌ معقولٌ، والوجود لا ينافيه من حيثُ هو كذلك، وإنَّمـا ينافيه من حيثُ إنَّه وافعهُ، والعروضُ بالاعتبارِ الأولِ دونَ الثاني.

#### [فَصْلٌ فِي تَلازُم الشَّيئِيَّةِ وَالوُجُودِ]

قَالَ: (وَمُسَاوِقُ<sup>(۱)</sup> الشَّيِئِيَّة (<sup>۱)</sup>، فَلا تَنْحَقَّ فَي بِدُونِهِ، وَالمُسَازِعُ (<sup>۱)</sup> مُكَايِرٌ مُقَنَّفَى عِقْلِهِ، وَكَيْفَ تَنْحَقَّ بِدُونِهِ (<sup>۱)</sup> مَعَ إِثْبَاتِ الفُدْرَةِ، وَاتَيْفَاءِ الاَثْهَاءِ (<sup>1)</sup> مَعْ أِثْبَاتِ الفُدْرَةِ، وَاتَيْفَاءِ الاَثْهَاءِ (<sup>1)</sup> مَعْ الْبَائِدِ؟).

اختلف القاتلونَ بكونِ الوجودِ زائداً علىٰ المَاهيَّة في أنَّ الماهيَّة الممكنةَ هـل يجـوزُ أن يطلقَ عليه الشيءُ علىٰ معنىٰ أنَّ لهـا تقدراً في الخارج مُنفكَّةً عن الوجود أو لا؟.

فذهب المعتزلة (١) إلى جوازِه، وسائرُ المتكلمينَ والحكماءِ إلى عدمِهِ. وأمَّا الذين قالوابانَّ الوجودَ عينُ الماهيَّة فالا بمكنُهم ذلك؛ لأنَّها لـو تقدّرت في الخارج مُنفكَّة عن الوجودِ لما كان الوجودُ عَنهَا،

 <sup>(</sup>١) المساوقة: هي التلازم بين الشيئين بحيث لا يختلف أحدهما عن الآخر في مرتبة، وقد تستمعل المساوقة فيما يعمّه الاتحاد في العقهوم. ينظر: المعجم الفلسفي: ٢ / ٣٦٨.

 <sup>(</sup>۲) فكلما صدق الوجود صدقت الشيئة وبالعكس؛ إذ كلُّ وجود شيءٌ، وكلَّ شيء وجودٌ.

<sup>(</sup>٣) أي: لهذا التساوق.

<sup>(</sup>٤) أي: بدون الوجود.

<sup>(</sup>۵) دليل علىٰ عدم ثبوت للمعدوم.

 <sup>(</sup>٦) غير أبي الحسين البصري، وأبي الهذيل العلاف، والكمبي ومتبميه من البغداديين. ينظر: الكامل في الاستقصاء: ص١٨٥.

لانفكاكِهَا عنه، وانفقوا على أنَّ الممتنع ليس بشيء على هذا التفسير، فكان محلُّ النزاع الماهيَّاتِ المعدومة الممكنة الوجود، وإنَّما كان كذلك؛ لأنَّ الماهيَّة أمرٌ معقولٌ بعيدٌ عن التشخُّصاتِ المنفكَّة إلى حيثُ أن تكونَ محسوسة، والممكنةُ منها هي التي استعدت أن تتشخّص، فلا بعدٌ من مرتبةِ تناسبُ الطرفين جميعا، وهو الثبوتُ الذي هو برزخٌ بين تجرُّوهَا وتكاشفِهَا، وأمَّا الممتنعةُ فليست مما توجدُ فلا يحتاجُ إلىٰ ذلك.

ومعنى قول»: (وَيُسَاوِقُ الشَّيِيَّةَ) يَلازِمُهَا على معنى أنَّ كلَّ ما هو موجود هو شيءٌ، وكلَّ ما ليس بموجود ليس بشيء، فالمعدومُ في الخارج ممكناً كان أو ممتنعاً ليس بشيء، والمصَّنفُ سدَّ بابَ النزاعِ بنية المنازع إلى المُكَابِرَةِ(١) تسكيناً عنه.

قَولُهُ: (وَكَيْفَ تَتَحَقَّقُ من الن آخره) واحتجَّ على يُطلانِ أن يكونَ المعدومُ شيئًا بالتفسيرِ المذكورِ بالتنافي، وذلك بأنَّ القائليس بكونِ المعدوم شيئًا بثبوتِ القُدرةِ، وهي الصّفةُ المؤثّرةُ، ويعلمون أنَّ اتصاف الماهدةِ بالشحة غير ثبوتية، بل هو أمرٌ اعتباريٌ بدليل، وحبو أنَّه لو كان تُبوتيا لاتّصف بالثبوتِ، واتصافهُ به أيضا يكونُ ثابتاً ويتسلسلُ، وإذا كان كذلك كان بين كونِ المعدومِ شيئًا، وبين إثباتِ القدرةِ وانتفاءِ الاتصافي في الأعيانِ منافاة، فإنَّه على تقديرِ تحقُّقِ الشيئيَّةِ بدونِ الوجودِ، أو تتنفي القدرة؛ لأنَّها لو ثبتت كان تأثيرُها إمَّا في الذَّاتِ أو في الوجودِ، أو في الوجودِ، أو

<sup>(</sup>١) المكابرة: هي المنازعة في المسألة العلمية، لا لإظهرار الصواب بل لإلزام الخصم. وقبل: المكابرة هي موافقة الحق بعد العلم به. ينظر: التعريفات للجرجاني: ١/ ٢٢٧ التوقيف على مهمات التعاريف: ١/ ٣١٢.

أمًّا الأول: فلأنَّ الذاتَ ثابتةٌ في العدمِ، مُسْتَغَنَّبةٌ عن المُؤثِّر. وأمَّا الثاني: فلأنَّ الوجودَ عتدهم حالّ. وهي فيرُ مقدورة.

وأشًا الثالثُ: فلأنَّ الاتصافَ مُثنفِ في الخارِج فلا تأثيرَ للقدرة فيه، وإذا بَطَلَت الاقسامُ كلَها انتفى القدرة، فالقولُ بتحقَقِ الشيئيَّة بدونِ الوجودِ ينافي إثباتَ القدرةِ وانتفاءَ الاتصافِ، والثاني ثابتٌ فانتفى الأول.

ولقائل أن يقول: ليس يلزم أن يكون الفساد باعتبار تحقُّ الشبية بعدون الوجود، فإنَّا لو وصفنا النكتة في حدوث العالم مثلاً، وقلنا: القول بحدوث العالم والقول بثيوت الفدوة انتفاءً، والانصاف متنافيان؛ لأنَّه على تقدير حدوث تتفي القدرة؛ الأنها إن ثبتت فتأثيرُها إلمَّا في الذات إلى آخرو، والثاني ثابتٌ فانتفى الأول، فإنَّ النكتة على حالِها، والمطلوب فاسدٌ فيجوزُ أن يكونَ الحال باعتبار جعلهم الذات مستغنية عن الموثر، أو جعلهم الوجود حالاً فلا يثبت المطلوب.

و قول»: (وانْحِصَـارِ المَوْجُودِ مَعَ عَدَمٍ مَعَقَٰلِ الزَّالِدِ) دلِلَّ آخِرُ علىٰ ذلك، ومعناه: كيف تتحقَّنُ الشيئيَّة بـدونِ الوجودِ مع انحصارِ الموجودِ؛ أي: تناهيه مع عدم تعقُّل أمرِ زائدِ علىْ الكَوْنِ في الأعيانِ.

وتقريرُهُ: القَـولُ بَــَحقَهِها بدونهِ، والقـولُ بانحصارِ المرجودِ مع عــدمِ تَكَفُّلِ الزائدِ متنافيان؛ لأنَّها لــو تحققت بدونهِ ثبت فــي العدمِ لكلُ ماهيَّةٍ نوعية أشــخاص غيـر متناهية كما هو مذهبُهم، ولــو ثبت لوجدت فــي الخارج؛ إذ الثبوثُ هو الوجــودُ فيه العدمِ تعقّلِ أمـر غير الوجود في الأعيــان، فـكان الوجــود غير منحصر، وهــو ينافــي كونَة منحصــراً بأكرِد المتنافيين وهــو انحصــارُ الموجــودِ، وعــدمُ تَثُقــلِ الزائدِ علــي الوجودِ الخارجيّ فبالضرورةِ وَفِيهِ نَظَرٌ.

أمَّا أولاً: فلأنَّ الخلل يمكن أن يكونَ من حيثُ ظنُّهم عدم انحصار الثابت، فإنَّهم لو حصروه كالموجودِ لم يحصل الفساد.

وأمَّا ثانيًا: فلأنَّ انحصارَ الموجودِ لا يستلزمُ انحصارَ النَّابتِ، ودعوىٰ الضرورةِ في عدمِ تعقُّلِ الزائد بيّنٌ؛ لأنَّه إن أرادَ عدمَ تَمقُّلِهِ حال الوجود فمسلّم وليس الكلام فيه، وإن أراد قبلَه فممنوعٌ؛ لأنَّه متعقلٌ في ماهيَّةِ تقدرُ بدونِ الوجودِ وهو عينُ النزاع.

\*\*

# [فَصْلٌ فِي إِبْطَالِ حُجَّةِ القَائِلِينَ بِشَيئِيَّةِ المَعْدُوم]

قَالَ: (وَلَـــو اقْتَضَىٰ النَّمَيُّرُ النُّبُوتَ عَيْنَا لَــزِمَ مِنْهُ مُحَالَاتٌ، وَالإِمْكَانُ اعْتِبَارِيُّ'') يَعْرِضُ لِمَا وَافْقُونَا عَلَىٰ انْبِفَائِهِ).

هذه إنسارة إلى إبطال حُجَّنين للقاتلين بشيئية المعدوم. أمَّا الأولى فتقريرُهَا: المعدومُ متميِّزٌ، وكلُّ مُتميِّزٍ ثابتٌ، أمَّا الصُّغرَى فِبْبُتونها بثلاثةٍ أوجه:

الأول: المعدومُ معلومٌ، فإنَّ طلوعَ الشمسِ غداً معلومٌ الآن وهو معدومٌ، وكلُّ معلوم مُتميِّزٌ من غيره بالضرورةِ.

الثاني: المعدومُ مقدورٌ، فإنَّ الحركةَ يمنةً ويسرةُ مقدورةٌ لنا قبلَ وجودِها، وكلُّ مقدورِ متميزٌ، فإنَّه تميزٌّ بين ذلك، وبين خلقِ السماواتِ الذي لا نقدرُ عليه.

الثالث: أنَّ المعدومَ مرادٌ؛ فإنَّ لَقَاءَ الصَّدَّيقِ عَيَّهُ مِرادٌ فِلَ وجودِهِ، ولقاءُ العدوَّ مكروهٌ، والامتيازُ بينهما غيرُ خافٍ، فنبت أنَّ كلَّ معدوم متميِّزٌ.

أي: لا متأصل خارجي، والصفة الخارجية تحتاج إلى الموصوف لا الاعتبارية الذهنية، وإلا فلو احتاجت الصفة الاعتبارية إلى المحل لزم ثبوت شريك البارى لاتصافه بالامتناع. ينظر: القول السديد: ص ١٩.

وأمَّا الكبرى: فلأنَّ التَّميُّزُ صفةٌ للمتميّزِ، وثبوتُ الصفةِ فرعُ ثبوتِ الموصوفِ، وأبطلها المصنفُ بنقض إجماليّ.

تقريرهُ: لـو اقتضى التمين الثيوت عينا، يعنى: لـو صحّ الاحتجاج لزم أن يكون الممتنعات كشريك الباري، واجتماع النقيضين ونحوهِما، والخالبات التي نُركَبُها كبحر من رثبي، وحيوان بمنه رأس ورجل واحدة في غاية سرعة المشمى ثابتة في الخارج لتميز بعضها عن بعض وليس كذلك، ويأتي المنع النفصيلي بـأن يقال: إن أريد بالتميز التميز اللهني فالصغرى مُسلَّمة والكبرى ممنوعة، وسند المنع الممتنعات والخياليَّات، وإن أريد التميز الخارجي فالكبرى مُسلَّمة والصغرى ممنوعة، وهو أوَّجة في المناظرة، ولهم أن يقولوا المراد المتميز المقالي، بعلم انفعالي، وما ذكرتم من الممتعات والخياليَّات ليس بمتميز بعلم انفعالي، فلا يكون نقضا إجمالياً وهو ظاهر، ولا سنذ للمنع التفصيلي (٤)، ويختارون أن الجوابَ عن السِّد جوابُ عن المنع.

وأمَّا الثانية: فتقريرُهَا: المعدومُ ممكنٌ وإمكانُهُ ثبوتيٌّ، وإلَّا لما وجد ممكنٌ؛ لعدمِ التفرقة بين أن تقولَ: إمكانُ الشيءِ؛ أي: عدميّ،

<sup>(</sup>١) المنع: يطلق على الطّرو، وعلى الساقضة، ويسمّل نقضاً تفصيليا، وهو عبارةٌ عن منع مقدّمة معيّة من مقدّماتِ الدليل، مدواء كان المنعُ بدونِ السَّندِ ويسمّن منعاً مجرداً، أو مع السَّندِ، وينبني أن يذكر المنع على وجو الإنكار وطلب الدليل لا على وجو الدصوئ وإقامةِ الحجة، وعلى ما يحمّ المنع النفصيلي، والمراد بالمنع في قولهم: مرجع جميع الاعتراضات إلى المنع. والمعارضة: ما يعمّ ذلك كلّه؛ أي: المنع تفصيلاً وإجمالاً، ينظر: مو سوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم والاصطلاحات: ٢/ ١٩٦١، التعريفات النفههة: ١/ ٢١٩١٠.

وبين لا إمكان له لعدم تمايز الإعدام. والثاني يفيد نفي حقيقة الإمكان فكذا الأول، والثاني باطل بالضَّرورة، واذا كانت ثبوتياً وهو أمر إضافي يستدعي محملاً يقوم به يكون عرضاً، فلا بدَّ له من محل ثابت وهو المعدوم؛ لأنَّه موصوفها، فيكون المعدومُ ثابتاً وفيه نظرٌ، فإنَّ المعتزلة يجرّزون قيامَ الصفة بغير موصوفها، وأبطلها المصنَّدُ بقوله: والإمكان اعتباريٌّ، وهو إشارةً إلى منع تفصيلي.

تقريرُه: لا نُسلَّمُ أن الإمكان ثيرتيٌّ بـل هو اعتبـاريٌّ؛ لأنّه لو كان بُوتِيَّا كان له ثبوتٌ وتسلسلٌ.

وقوله: (يَعْرِضُ لِمَا وَافَقُونَا عَلَىٰ انْتِفَائِهِ) يعني المركبات الخيالية دون الممتنعات.

\* 0 0

#### [فَصْلٌ فِي نَفِي الحَالِ]

قَالَ: (وَهُوَ لِمُرَادِفُ النُّبُوتَ، وَالمَدَمُ النَّفُيُ فَلَا وَاسِطَةَ. وَالوُجُوهُ لا قَرِدُ عَلَيْهِ القِسْمَةُ، وَالكُلِّيُّ ثَابِتُ ذِهْنَا، وَيَجُورُ قِيَامُ العَرَضِ بِالعَرْضِ، وَتُوقِضَ بِالحَالِ<sup>(()</sup> نَفْسِهَا، وَالمُذْرُ بِعَدَمِ قَبُولِ التَّمَاثُلِ والاخْتِلَافِ، وَالتِزَامِ النَّسَلُسُلِ بَاطِلٌ).

كأنَّ الرادفَ وعدمَ الواسطةِ معلومةٌ من إبطالِ دليلِ القاتلين لشيئيَّة المعدومِ، ولكن أعادَ تمهيد الذكر الحال ودفعها، فإنَّ أبا هاشم (٢٠) و أتباعَهُ

 <sup>(</sup>١) الحال: صفة لموجود غير مُشَّصفة بالوجود ولا بالعدم، وأقام إمام الحرمين الدلائل المتعدَّدة على إثبات الأحوال. ينظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة: ص٩٢.

<sup>(</sup>۲) أبو هاشم عبد السلام بن أبي علي محمد الجبائي بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان مولى عثمان بن عضان بيضاء المتكلم الشهور العالم ابن ألعالم المتوفّى في بغداد سنة (۲۱۱هم) كان هو وأبوه من كبار المعتزلة، ولهما مقالات على مذهب الاعتزال، وكتب الكلام مشحونة بعدائمهما واعتقادهما، وكان له ولد يسمَّى أبا علي، وكان عاميًا لا يعرف شبئًا، فدخل يومًا على الصاحب بن عباد، فظنَّه عالمًا فأكرمه ورفع مرتبه. يظر: وفيات الأعيان: ۳/ ۱۸۳۳ البداية والنهابة لابن كثير: 1/۱۲/۱۱.

من المعتزلةِ، وإمامَ الحرمين (١) والباقلاني (٢) أثبتوا الحالَ (٣).

و حَدُّوها: بأنَّها صفةٌ ليستُ بموجودةٍ ولا معدومةٍ قائمةٌ بموجودٍ فهي أخصُّ من الشيئيَّة؛ لأنَّها واسطةٌ بين الوجودِ والعدم في الصفاتِ، والشيئيَّةُ أعمَّ، والحدُّ الذي ذكروه منقوضٌ بالجوهريَّة، فإلَّها حالٌ وليست بقائمة بالموجود، وجعلوا الثابتَ أعمم من الموجودِ، والمعدوم من المنفيَّ وهو باطلٌ، فإنَّ العقلَ يقضي بنفي الواسطةِ بين الوجودِ

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف الجويني، أبو المعالي بن أبي محمد الملقب بإسام الحربين (ت٢٠٤٠) من أهل نيسابور، إمام الفقهاء شرقا وغربا، ومقامهم عجما وعربا، من لم تر العبون ملك فضلاً، ولم تسمع الأفان كسيرته نقالاً، بلغ درجة الإجهاد، وأجمع على فضله أعيان العباد، وأقر يتقدّمه المخاف والموافق، وشهد بغضله الحسود والوامق، وسارت مصنفاته في البلاد مشحونة بحسن البحث والتحقيق والتنقير والتعزير والتدقيق، لابسة من النصاحة حلل الكمال، ومن البلاغة غور الملاحة والجمال، ينظر: تاريخ بغداد: ١٦ / ٤٤٤ تاريخ الإسلام: ٢٠ / ٤٢٤ .

<sup>(</sup>٢) القاضي أبو بكر محمد بن الطب بن محمد بن جعفر بن القسم، المعروف بالباقلاني البصري المتكلم المشهور (ت.٣٠ عم)، كان على مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري، ومؤيداً اعتقاده وناصراً طريقت، وسكن بغداد، وسنف التصائيف الكثيرة المشهورة في علم الكلام وغيره، وكان في علمه أوحد زمانه وانتهت إليه الرياسة في مذهبه، وكان موصوقاً بجودة الاستباط وسرعة الجواب، وسمع الحديث؛ وكان كثير التطويل في المناظرة مشهوراً بذلك عند الجماعة. ينظر: سير أعلام النبلاء: ١٣/ ١٢ تاريخ قضاة الأندلس: ٢/ ٢٧.

 <sup>(</sup>٣) ينظر: نهاية الإقدام للشهرستاني: ص١٣١؛ المباحث المشرفية: ١/٥٥؛ غاية المرام للآمدي: ص٧٢.

والعدم؛ لأنَّ الوجودَ يرادفُ الثبوتَ، والعدمَ يرادفُ النفي، ولا واسطة بين النبوتِ والنفي، فلا واسطةَ بين الوجودِ والعدمِ وَفِيهِ تَظَرُّ؛ فإنَّ الترادفَ من موجبات وضع الألفاظِ، وما نحن فيه معنىْ معقول، وهو أنَّ المعدومَ الممكنَ هل له مرتبةٌ أخرى قبل مرتبةِ الوجودِ أو لا؟ ولا يعلَّقُ لذلك بالألفاظ.

\* \* \*

وَقُولُهُ: (لا تَرِدُ عَلَيْهِ القِسْمَةُ) إشارة إلى إبطالِ دليلين لعثبي الحالِ:

أمّا الأولُ: فهو أنَّ الوجود صفةٌ قائمةٌ بالموجودِ وليس بموجودِه لشلا يتسلسلَ، ولا معدوم، لثلا يتصف الشيء بنفيه، ولا نعني بالحالِ الأمثل ذلك، ودفعه بما قالُ من أنَّ الوجودَ لا يردُ عليه القِسمة، بأن يقالَ: الوجودَ إمَّا أن يكونَ موجوداً أو معدوماً لاستحالةِ انقسام الشيء إلىٰ الموصوفِ به وبمنافيه، فإنَّه لا يصحُّ أن يقالَ: السَّوادُ إمَّا أسودُ أو أبيضُ، قبل: سلمنا قبول هذه القسمة ونختار أنّه موجودٌ في النَّهن فلا يكونُ

قاثمـــاً بالموجودِ في الخارج فلا يكونُ حالاً.

وفيه نظرٌ؛ لأنَّ قولَ الخصمِ ليس بموجودِ ليس المرادُ نفي الموجودِ في الذَّهنِ وإلَّا لم يكن التسلسلُ باطلاً، فاختيار الوجود اللَّهني لا يكونُ دافعاً، ثم لِمُشْتِيقِ الحال أن يقولوا: لا قِسمةَ ثمة، وإنَّما هو قباسٌ صورته هكذا: الوجودُ ليس بموجودِ ولا معدوم في الخارج، وهو قائمٌ بالموجودِ، لثلا يزيدَ وجودُهُ ويتسلسلَ أو يتصفَ بنفسه، أو يقومَ بففسه أو بالمعدوم، وكلُ ما هو كذلك فهو حالً؛ لأنَّا لا نعني بالحالِ إلَّا ذلك، وحينتُذ لا يستقيمُ الجوابُ بنفي ورود القسمة، وعن هذا هرب بعضُ الناس.

وأجابَ: بأنَّ الوجودَ موجودٌ، ووجودُهُ ذاتُهُ، وتعيزهُ عن سالرِ الموجوداتِ بقيدِ سلبيّ، وهو أنَّ وجودَ الوجودِ ليس بعارضِ للماهيَّةِ، بل عبنه فلا يتسلسل، ورُدَّ بأنَّ هذا القيد مشستركٌ بينه وبين الواجب عند الاحكماء، وبينه وبين الواجب عند الاحكماء، وبينه وبين وجود سائر الموجودات عند الأشسعري، وما كان كذلك لا يفيدُ التمبيزَ، ولأنَّ الوجودَ لو كان موجوداً لسم يكن وجوداً؛ لأنَّ الموجودَ شيءٌ له الوجودُ موالقيّا، أو إذا لسم يكن الموجودُ هو لنظّرٌ؛ لأنَّ الموجودُ شيءٌ له الوجودُ مطلقاً، أو إذا لسم يكن الموجودُ هو الوجودُ، والأولُ ممنوعٌ والثاني مسلمٌ، ولكن فيما نحن فيه الموجودُ هو الوجودُ، ولو قال، بناءً علىْ ما تقدَّم: الوجود قائمٌ بالماهية من حيثُ هي وليست بموجودةِ ولا معدومةٍ كان مناسباً، ولكن فيه ما عرفت.

وأمَّا الثَّاني: فتقريرُهُ: السَّوادُ يُشاركُ البياضَ في اللَّونيَّةِ، ويُخالِفُهُ في فَصلِهِ المختصُّ به، فإن وجدا لا بدَّ من قيام أحدِهما بالآخرِ، وإلَّا لامتنعَ أن يلتئمَ منهما حقيقة لاستقلالِ كلِّ منهما واستغنائهِ عن الآخر، ويلزمُ قيامُ العرضِ بالعرضِ، وإن عدما أو أحدهما لزما تركب الموجودِ من المعـدوم وهو محالٌ، فيكونُ كلُّ منهما ليـس بموجودٍ ولا معدوم، وهما وصفان قائمان بالسُّوادِ الموجودِ في الخارج فيكون حالاً، ودفعه بما قال: الكلئِّ ثابتٌ، ومعناه: أنَّ كلّاً منهما كليٌّ، والكلُّ ثابتٌ في الذِّهنِ، فلا يردُ عليه القسمة بحسبِ الخارج، وأما بحسب الذِّهنِ فيكون موجوداً في الذُّهـنِ لا قائمًا بالموجودِ في الخارج فلا يكونُ حالاً، سـلَّمنا وجود كلّ منهما في الخارج وقيامَ أحدِهما بالآخر، ولا استحالةَ في ذلك؛ لأنَّ قيامَ قَبوله القِسمةَ الخارجيةَ، والأولىٰ أن يقالَ: كما استحال تركّب الموجود من المعدوم كذلك استحال تركّبه مما ليس بموجودٍ ولا معدوم. وقوله: (وَتُوقِضَ بِالحَالِ نَفْسِهَا)('' إبطالٌ عامٌ لما ذكر من الحُجَّةِ وغيرِها، وتقريرُهُ: لو كانت أدلتهم صحيحة كان للحالِ حالٌ أخرى وغيرها، وتقريرُهُ: لو كانت أدلتهم صحيحة كان للحالِ حالٌ أخرى وتسلسلت؛ لانٌ مرجعة ذلك كلّه أن يقالَ: وجدنيا حقائق مشتركة في بعض الذاتيات، مختلفة في بعض آخر، وهماغيران لا محالة، وليسيا بموجودين ولا معدومين، قائمان بالحقائق الموجودية، قلزم القولُ بالحساكِ، وهذا منقوصٌ بنفس الحالي، فبأنَّ الأحوالَ عندهم متكثرةٌ مشتركةٌ في الحالية مختصة بما به الامتياز، فكان لكلَّ حالٍ أمرٌ مشتركٌ وأمرٌ مختص، وهما لَيْسًا بموجودين ولا معدومين، ووصفان للحالِ فيكونُ للحالِ حالٌ أخرى ويتسلسل، ولا أخال أن لا يقطن بسقوط هذا الكلام في الدليل والنقض؛ لأنَّ ما به الاشتراكُ والامتيازُ ذاتيًان للشيء، فكيف يكونان وصفين قائمين به؟.

واعترض: بأنَّه إنَّما يلزمُ أن يكونَ كلِّ منهما حالاً أن لو قام الموجود وليس كذلك، فإنهما قائمان بالحال وهي ليست بموجودةٍ.

وأجيب: بأن الحالَ صفةً قائمةً بموجودٍه، وما به الاشتراك والامتياز أيضاً قائمان بذلك الموجود، فيكونان حالين، ويبطل الجواب إن زعموا القيام بالموجود بلا وسط.

李净净

 <sup>(</sup>١) يعنى: أن مثبتي الحال نوقضوا في هذه الوجوه بالحال نفسها.

## [فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَا اعْتَذَرَ بِهِ مُثْبِتُو الحَالِ]

وقول»: (وَالعُذُرُ بِعَسَدَمِ قَبُولِ التَّمَاتُلِ) بِيانُ بطلانِ مسا اعتذر به مُثَيِثُو الحالِ عن البعضِ المذكورِ من وجهين:

الأولُ: لا نُسلَّمُ اشتراكَ الأحوالِ في الحالية، و تَبَايْنَهَا بخصوصياتِهَا، بعل ذلك من خواص الموجودات، فالأحوالُ لا تُوصفُ بالتماشلِ والاختلاف، وسندُ المنعِ أنَّ الحالَ لا تدركُ بانفرادِها بل مع ما قامت به، فكان كلّ حال في التصوُّرِ مركباً، وليس بين الحالين حينتذ أمر مشترك لعدمه بالنسبة إلى البعض وهو ما قام به الحال.

والناني: إنَّا نلتزمُ التَسلُسلَ، ووجه ذلك إمَّا للاعتذار الأول فهو أنَّ كُلِّ أمرين بشير العقل إليهما، فإمَّا أن يكونَ المُتَصَوِّرُ من أحدهما هو المُتَصَوَّرُ من الآخر، أو يكونَ مُغايراً، فالأولان المِشْلانِ، والآخران المُتخالفان، والعلمُ بذلك ضروريِّ، وإذا كان كذلك فلو ثبتت الأحوالُ، وكان المنصوَّرُ من إحداهما هو المُتصوَّرُ من الأخرى كانت أمثالاً وإلَّا فمتخالفات، فكانت الأحوال مشتركة في الحالية متمايزة في الخصوصيَّات ولزم النقض.

وَلِقَائِلِ أَنْ يَقُولَ: المرادُ بالإشبارةِ الإشبارةُ النِّ أحدهما بانفراده أو مع الغير، والأول مسلم وليس بما نحن فيه، والثاني ممنوعٌ، فإن المتصوّر ,, وَلِقَائِلِ أَنْ يَقُـولَ: الدليلُ الدَّالُ علىٰ قدمِ الصانعِ يحتاجُ إلىٰ إبطالِ التسلسل في الأمورِ الموجودةِ، والأحوالُ ليست بموجودةِ.

# [فَصلٌ فِي بُطلانِ مَا يَتَفَرَّعُ عَلَىٰ القَوْلِ بِالحَالِ]

قال: (نَبَطُلُ مَا فَرَعُوا عَلَيْهِمَا مِنْ: 1- تَحَقَّقِ الذَّوَاتِ النَيْرِ المُتَنَاهِيَةِ فِي السَدَمِ، ٢- وَالْبَعْاءِ تَأْلِيرِ المُقَوِّمِ فِيهِ السَدَمِ، ٢- وَالْبَعْاءِ تَأْلِيرِ المُقَوِّمِ فِيهِ السَدَمِ، ٢- وَالْبَعْدِ وَمَا يَتُنَهُمَا فِي الوَجُودِ، ٥- وَمُعَايِرَةِ النَّحَيُّرِ لِلجَوْهَرِيَّةِ، ٢- وَإِلْمُكَانِ وَصْفِهِ بِالحِسْمِيَّةِ، ٢- وَإِلْمُكَانِ وَصْفِهِ بِالحِسْمِيَّةِ، ٨- وَوَلُمُكَانِ وَصْفِهِ بِالحِسْمِيَّةِ، ٨- وَوَلُمُكَانِ وَصْفِهِ بِالحِسْمِيَّةِ، ٨- وَوَلُمُكَانِ وَصْفِهِ المَحسِمِيَّةِ، ٨- وَوَلُمُكَانِ وَصَفِهِ المَحسِمِيَّةِ، ٨- وَوَلُمُع النَّسَكَ فِي إِنْبَاتِ الصَّانِعِ بَعْدَ اتَصَافِهِ بِالشَّذَرَةِ وَالعِلْمِ وَالحَيَاةِ، وَقَعْرِفَ بِهَا، وَعَيرِ ذَلِكَ مِمَّا لاَ فَيلاءً بِذِكْرِهِ).

لمَّا فَرَغَ من إيطالِ القولِ بشيئيَّةِ المعدومِ والقولِ بالحالِ، أشارَ إلىٰ بطلانِ ما هو من تفاريع ذلك، وذكرها علىٰ ترتيب:

١. فمنها: (تَحَقُّقُ الذَّوَاتِ الغَيْـرِ المُتَنَاهِيّةِ)، فقال الجُبَّاثيَّان(١٠، وأبو

<sup>(</sup>١) هما أبو على محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن جمران بن أبان مولى عثمان بن عفان رؤاته المعروف بالجبائي أحد أتمة المعتزلة، وابنه عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان، وهو أبو هائسم بن أبي علي الجبائي المتكلم المعتزلي من كبار الأذكياء أخذ عن والده. ينظر: ديوان الإسلام: ٢/ ٨٥.

(1)

#### عبد اللَّه البصري(١) والشحامُ(١) والبلخي(١) والخياطُ(١) وابنُ عباشٍ(١)

- هو الحسين بن علي بن إبراهيم، أبو عبد الله الملقب بالجعل (ت٢٩٦٠) فقيه من شيوخ المعتزلة. كان رفيع القدر، انتشرت شهرته في الأصقاع ولا مسهما خراسان، مولده في البصرة ووقاته يبغداد. قال أبو حيان فيما وصفه به: ملتهب الخاطر، واسمع أطراف الكلام، يرجع إلى قوة عجيبة في التدريس، وطول نفس في الإملاء، مع ضيق صدر عند لقاه الخصم. ينظر: الأعلام للزركلي: ٢/ ١٩٤٤ معجم المفسرين: ١/ ١٥٥٠.
- (٢) هو يوسف بن عبد الله النسحام أبو يعقوب البصري شيخ أبي علي الجبائي (ت: ١٨٠هـ)، قال ابن النديم: انتهت إليه رئاسة المعتزلة بالبصرة في وقته أخد عن أبي الهذيل؛ وذكر أنه كان على ديوان الخراج أيام الوائن، وأنه كان قد وعظ العلوي صاحب الزنج لما خرج بالبصرة قأراد قتله ثم تركه. ينظر: لسان الميزان لابن حجر: ٢٥/١٦.
- هو أبو القاسم عبد اللَّه بن أحمد بن محصود البلغي، المعروف بالكمبي (ت ؟ ٢ ٦هـ)، من نظراء أبي علي الجبائي، وكان يكتب الإنشاء لبعض الأمراء وهو أحمد بن سهل مترلي نيسابور، فنار أحمد، ورام الملك، فلم يتم له، وأخذ الكمبي، وسمجن مدة، ثم خلصه وزير بغداد علي بن عيسى، فقدم بغداد، وناظر بها، وله من التصائيف: كتاب المقالات، والغور، والاستدلال بالشاهد على الغائب، والجدل، والسنة والجماعة، والنفسير الكبير، وأشياء سوئ ذلك. ينظر: لسان الميزان: ٤٢٩/٤؛ معجم المؤلفين: ٢١/٦.
  - هو عبد الرحيم بن محمد بن عثمان أبو الحسين الخياط (ت: ٢٠هـ) شيخ المعتزلة البغداديين، له الذكاء المفرط، والتصائيف المهذبة، وكان قد طلب الحديث، وكتب عن يوسف بن موسئ القطان وطبقته، قال ابن النديم في مصنفي المعتزلة: كان رئيسًا متقدمًا عالمًا بالكلام فقيها صاحب حديث واسع الحفظ يتقدم سائر المتكلمين من أهل بغداد. تاريخ بغداد: ١٩٨/١١.
  - هو إبراهيم بن محمد بن عياش البصري، تلميذ أبي هاشم، قال القاضي:=

وعبدُ الجبـارِ''': للمعدوماتِ الممكنةِ قبل وجودِهَا ذواتٌ، والثَّابتُ لكلُّ نوعٍ منها عددٌ غيرُ متناءٍ، وتلك الذواتُ متباينةٌ بأشـخاصِهَا.

٢. ومنها: أنَّ تأثيرَ الفاعلِ ليس في جمل الذواتِ ذواتا، والجوهرِ جوهراً، والبياضِ بياضاً، وغيرِ ذلك من الماهيَّاتِ الممكنةِ، وإنَّما تأثرها في إخراجِها من العدم الني الوجودِ وهذا؛ لأنَّ الماهيَّة لو كانت مجعولة وجبت بالغيرِ وارتفعت بارتفاعِه، ولزم أن لا يكونَ السَّوادُ سواداً حالَ كونِهِ سواداً وهو محالٌ، وذلك لأنَّ في قولنا: السَّوادُ لا يبقى سواد والمحكومُ عليه السَّوادُ، ولا بدَّ من تقريره ليحكم عليه بأنَّه لا ينفىٰ، فيلم عدمه حال وجودِهِ.

الله ومنها: أنّها متشاركة في كونها ذوات، ولا تباين بينها إلّا بالصفات، وأشار إليه بقوله: (وَتَبَائِيهَا) أي: وانتفاء تباين الذوات.

هو الذي درسنا عليه أولاً. ينظر: طبقات المعتزلة: ص ١٠٧.

هو القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن خليل الهمذاني (ت: ٥١ ع.) العلامة المتكلم شيخ المعتزلة، صاحب التصائف، من كبار فقهاء الشافعية. سمع من علي بن إبراهيم بن سلمة القطان، ولعلّه خاتمة أصحابه، ومن عبد اللَّه بن جعفر بن فارس بأصبهان، ومن الزبير بن عبد الواحد الحافظ، وعبد الرحمن بن حمدان الجلاب. حدَّث عنه: أبو القامسم التوخي، والحسن بن علي الصيمري الفقيه، وأبو يوسف عبد السلام القرويني. سير أعلام النبلاه: ١٧/ ٤٤٢٤ طبقات المفسرين للمسوطي: ١/ ٥٩/

٤. ومنها: اختلافهم في إثبات صفة الجنس وما يُتبكنها في الوجود. ومغايسة التحيز للجوهرية، فذهب الجمهررُ إلن أنَّ تلك الذوات مُنْصفةٌ بصفاتِ الأجناس، ومعناه: أنَّ ذواتِ الجوهرِ موصوفةٌ بالجوهريَّة، وذواتِ السواء للسواء موصوفةٌ بالسواديَّة وغير ذلك.

وزعـم ابنُ عياش: أنَّها عاريةٌ عن جميعِ الصفاتِ، وإنَّما تحصلُ لها حال الوجودِ، واحتج بأنَّها متـــاويةٌ في الذاتيةِ فما يصحُّ علىٰ واحدةٍ.

منها: يصحُّ على الآخر، فلمو اختصَّت ذات مضَّة بصغةٍ معيَّة، فإمّا أن لا يكونَ بمرجّع وصوفٍ فإمّا أن لا يكونَ بمرجّع وصوفٍ باللهُ أن لا يكونَ بمرجّع وصوفٍ باللهُ أن لا يكونَ بمرجّع موصوفٍ باللهُ أن الذات لا تقعُ صغة أو صفة لها، وعاد الكلامُ فيه وتسلسل، أو مباينٌ واجبٌ فلا تخصيص لاستواء نسبه إلى الجميع، أو مختارٌ وفعله لا يكون إلَّا متجدَّدا، فكانت الذواتُ خاليةً عن الصفاتٍ وتجددت، إمَّا حالة الثبوتِ فتستارُمُ تواردَ الصفاتِ المتماثلةِ على الذاتِ الثابتة، ولا يصحُّ ذلك بالاتفاق، أو حالة الوجود والمقدَّر خلافه.

وفيه تَظُرُّه لأنَّ القِسمة غيرُ حاصرةٍ؛ لجوازِ أن لا يكونَ اختصاصُها بها لمرجع موصوف، ولا صفة ولا مباين واجب أو مختار، بل يكون انضسُ ماهيَّة المجني يقتضي الصَّفة المعيَّنة، فإنَّ ماهيَّة الجوه يقتضي التجوهرية، ومَاهيَّة اللَّسوادِ تقتضي السَّواديَّة وأمثال ذلك، واحتجً الجمهورُ منهم بأنَّ المذوابِ الثابتة لو لم تصف بالصفاتِ كانت ذاتًا واحدة لاستراكِها في الذاتية وعدم الامتيازِ، لكنها فرضت ذوات ومنع اتحاد الذواب.

فَولُمةُ: لاشـــتراكِهَا فــي الذَّاتيَّةِ وعــدم الامتيــازِ، قلنا: لا نــــلُّمُ عدمَ

الامتياز؛ لجوازِ أن يتميزَ بحقائقِها أو بصفةٍ أخرى غير صفات الأجناس كامتيازِ أفرادِ النوع بعضِها عن بعضٍ.

ولقائل أن يقولَ: حقائقُها إمّا أن تكونَ غير مقيدة بالجنسيّةِ أو النوعيةِ أو غير ذلك، لا تمايز فيها قطعاً، والمنازع مكابر، وإمّا أن تكونَ مقيدة بها، فأقرب صفة يميزها بما يضاف إليها، ولا معتبر بغيرها بعد التميز بها، على أن القائل بعرائها يعرّيها عن جميع الصفات، فأين صفة أخرى تميزها؟.

ثم اختلف القاتلون بالصفات، فزعم الجبائيان، والخياط، والبلخي، وعبد الجبار أنَّ الجوهرية مغايرةٌ للتحيز، وهي علةٌ بشرطِ الوجود، وزعم الشّحامُ، والبصري وابن عياش أنَّ الجوهريةَ والتميز صفة واحدة، شم اختلف هؤلاء، فرعى الشَّحَام، والبصري أن ذاتَ الجوهريَ حكما أنَّها موصوفةٌ بالجوهريَّةِ حالة الثبوت، فهي متَّصفةٌ بالتحيُّرِ أيضاً لاتحادِهما.

ثم قال النّسحامُ: الجوهرُ حال عدمه حاصل في الحيّرِ موصوف بالمعاني، حتىٰ التزم رجلاً علىٰ فرسٍ، وبيده مسيف وهي غيرُ موجودٍ.

وقال البصري: الجوهرُ متحيّزٌ في العدم، لكنّه غيرُ حاصلِ في العدم، لكنّه غيرُ حاصلِ في الحيّر، بل بشرطِ الحصولِ فيه الوجود، وأمّا ابنُ عياش فقد منع اتصّافَ الخَّابِ بالجوهريّة حالة العدم؛ لأنَّ الجوهريَّة لما كانت عين التحيّز، والتحيزُ حال العدم محال، وإلَّا لكانت حالة العدم في الحيرِ؛ لامتناعِ التحيزِ بدونِ الحصولِ في الحيرِ امتنع اتصاف الذات بالجوهريّة.

٦- ومنها: اختلاقُهم في إثباتِ صفةِ المعدومِ بكونهِ معدومًا، فذهب كلُّهم إلَّا أباعبد اللَّه البصري إلىٰ أنَّ المعدومَ ليس له بكونِهِ معدومًا صفة؛ لأنَّ المعدوميَّة لو كانت صفة زائدة كانت مفترة إلى النَّاتِ التي هي غيرُها، والمفتقرُ إلى النَّاتِ التي هي غيرُها، والمفتقرُ إلى الغيرِ ممكنٌ، وكلُّ ممكنٍ لا بذَّله من عِلَّة، وعلَّتُه إن كانت تلك الذات لدامت المعدوميّة بنوايها، فوجب أن لا يدخلَ في الوجودِ، وإن كانت غيرَها فذلك الغير إن كان مخداراً كانت المعدوميّة حادثُه؛ لأنَّ فعلَ الممختارِ حادثٌ، فيلزمُ أن لا تكونُ الذاتُ معدومةٌ، ثم صارت معدومة وهو محالٌ، وإن كان موجبًا، فإن كان موجبًا لزم من دوام المعدوميّة، وإن كان ممكناً افتقر إلى موجباً تر وتسلسلَ.

٧. ومنها: اختلافهم في إمكان وصف الجوهر والمعدوم بالجسميَّه، واتَّفقوا علىٰ أنَّ الجواهرَ المعدومةَ لا توصفُ بانَّها أجسامُ حالة العدم إلَّا أبا الحسين، فإنَّه قال به، وفي هذا تناقضٌ ظاهرٌ، فإنَّ الشَّحَّامَ التزم رجلاً معدوماً علىٰ فرسٍ وبيدهِ سيف، واتفق معهم علىٰ أن لا يجوزَ وصفه بأنَّه جسمٌ.

٨. ومنها: اتفاقهم على أن بعد العلم بأن للعالم صانعاً متصفاً بالقدرة والعلم والحياة والحكمة وإرسال الرسل يمكننا الشك في وجوده إلى أن يعرف بدليل منفصل، وذلك لأنهم لما جرزوا اتصاف المعدوم بصفة الثبوت لم يلزم من اتصاف ذات الله بالعالمة وغيرها كونه موجوداً، فلا بدَّ من دليل منفصل، قبل: وهذا ظاهر الفساو؛ لأنه يستلزم أن لا يعرف وجود الأجسام المتحركة والساكنة إلاً بدليل منفصل، وفيه نظرًا؛ لأنَّ الجسم المتحركة محسوس، فذلك دليل منفصل بخلاف الصانع.

وقوله: (وَقِسْمَةِ الحَالِ إلى المُمَلَّلِ) إشارة إلى فرعبن للقول بالحال، فَقُولُةُ: (وَقِسْمَةِ الحَالِ) مجرور عطفًا على ما تقدَّم. فالفرعُ الأولُ: وَقِدْسَةِ الحَالِ إلى المُعَلَّلِ وغيرِه، فساكان ثبوتُها شيءٌ معلَّلاٌ بمعنى موجود قائس ذلك الشيء كالعالسية والقادرية وغيرهما، سميت مُعلَّلةً الكونِهَا معلَّلةٌ بالعلم والقدرة القائمين بذاتِ العالم والقادر، وما لم يكن كذلك كسوادية السَّوادِ سموها غير معلَّلة؛ لأنَّها ليست لأجل معنى قام بالسَّوادِ.

والثاني: أنَّ الذواتِ كلَّها متساويةٌ في الذَاتيَّـةِ ومختلفة بالأحوالِ، وعلَّهُ اختلافِهَا أحوالُ تَنْضَافُ إليها.

公安日

# [فَصْلٌ فِي انْقِسَامِ الوُجُودِ إِلَىٰ مُطْلَقٍ وَمُقَيّدٍ]

قال: (نُسمَّ الوُجُودُ قَدْ يُؤَخَدُ عَلَىٰ الإِفْلاقِ، فَتَقَابُلُهُ عَدَمُ مِنْلِهِ، وَقَدْ يَحْتَسِمَانِ لا بِاعْتِبَارِ النَّقَابُلِ، وَيُعْقَلانِ مَمَّا، وَقَدْ يَوْخَدُ مُقَيَّدَا، فَيُقَابِلُهُ مِنْلُهُ، وَيَفْقِيُ إِلَىٰ المَوْضُوعِ كَافِيْقَارِ مَلَكِيهِ، وَيُؤْخَدُ نُسَخْصِبًّ وَنَوْعِيَّا وَجِنسِيًّا، وَلا جِنْسَ لَه، بَلْ هُوَ يَسِيطٌ فَلا فَصْلَ لَهُ، وَيَتَكَثُرُ بِتَكَثُّرِ المَوْضُوعَاتِ، وَيُقَالُ بِالنَّفْ كِيكِ (الْ عَلَىٰ عَوَارِضِهَا، فَلَيْسَ جُزْءً مِنْ غَيرِهِ مُطْلَقًا، وَالشَّنِيَةُ مِنَ المَعْقُولاتِ النَّائِيَةِ (الْ وَلَيْسَتْ مُنَاصَّلَةً فِي الوُجُودِ فَلَا نَيءَ مُطْلَقًا فَابِنِّ، بَلْ هِي تَعْرِضُ لِخُصُوصِيَّاتِ المَاهِيَّاتِ).

الوجودُ المطلقُ هو أن لا يقيناً بماهية شيئ إنسان أو غيره، والعدمُ المطلقُ عن المتعابدات و عنوه، والعدمُ المطلقُ كذلك، وهسا متقابلان ومع ذلك قد يجتمعان بأن يتعقَّل العدم المطلق، وتعقَّله وجوده الذهني، فقد عرض الوجود المطلق للعدم المطلق، وهبو المسراد بالاجتماع، فإذاً لِكُلِّ منهما جهتان، جهة التقابل وهبي من حيث كون العدم رافعاً للوجود، وبهذه الحيثيَّة لا يجتمعان، ولا خفاء في تغايرهما.

قوك: (وَيُعْقَللانِ مَعَاً) يعني من جهة العروض، وهو غيرُ جهةٍ

التشكيك في اللغة: بمعنى الحمل على التردد والشك. وفي الفلسفة: اتفاق مع وجه واختلاف من وجه. ينظر: المعجم الفلسفي لعراد وهبة: ص١٠٨٥.

 <sup>(</sup>٢) المعقولات الثانية هي التي لا وجود لها في الخارج.

التقابل وفيه تسامحٌ؛ لأنَّ التعقَّلَ وهو الوجودُ دائمـــَا هو لأحدهما وهو العدمُ المطلقُ لهما جميعًا، وإلَّا لكانا يعقلان فتأمل.

وقوله: (وَقَدْ يَوْخَدُ مُقَتِّدًا) يعني: بأن يتخصَصَ بإضافته إلىٰ ماهيّتهِ كوجودِ الإنسانِ وزيدِ، ويقابله عدم مثله؛ أي: مقيدٌ بما قَيَدَ به الوجودُ كعدم الإنسانِ وزيد.

وقوله: (وَيُفَتَقِرُ إِلَى المَوْضُوعِ) يعني: أنَّ العده المطلق يفتقرُ إلىٰ موضع يتقيَّدُ به كما أن ملكته كذلك، وإلَّا لم يتقيد، وقد يؤخذ أي الموضع شخصياً كوجود زيد وعدود، وقد يؤخذ نوعياً كوجودِ الإنسانِ وعدمِ، وقد يؤخذ جنسياً كوجودِ الحيوانِ وعدمهِ.

وقوله: (وَلا حِنْسَ لَهُ) يعني: الوجودَ، قيل: لأنَّه لا معهود أعمَ منه وَفِيهِ نَظَرٌ صَد تقدَّمَ، وهو أنَّ مطلقَ الماهيَّةِ أعمَّ منه لما ذكرنا تُمَّة، فيجوز أن يُسَالَ: الوجودُ ماهيَّة تتحقَّقُ بها المدركات في الذَّهن أو الخارج، فيكوذُ له جنس وفصلٌ.

وقوله: (بَسُلُ هُوَ بَسِيطٌ) يعنى: لا جزءً له أصلاً؛ لأنَّه لبو كانت له أجزاءٌ، وكانت موجودة يقدَّمُ الوجودُ على نفسهِ، أو كان ما فرض جزءٌ غير جزء لأنَّ الموجودَ الذي هو جزوُّهُ شيءٌ له الوجودُ، فاعتبار الوجود معه إن كان بالجزئية لزم أن يكونَ الوجودُ جزءَ جزيُه، فيقدَمُ على نفسه بعربتيس، وإن كان بالعروضي كان ما فرضناه جزءاً معروضا وهو حلف، وإن كانت معدومة يقوم الشيء بوفعه إن اعتبر العدم مع العدم بالجزئية، أو يقومُ بسالته كان بسيطاً لا يكونُ له فصلٌ،

وَاعلَم أَنَّ قولَه: إذ لا مفهوم أعمَّ منه إن صبح كان كافيا في إنباتِ بساطيّه؛ لأنَّه حينئذ لا يكونُ له جنسٌ ولا فصلٌ، ولا حاجة إلى ما قالوا: لأنَّه إن كانت له أجزاءٌ إلى آخره، على أنَّه ليس بكلام محصل؛ لأنَّ الوجودَ على ما ذكرَهُ بعده بتكثيرِ الموضوعاتِ، فالوجودُ الذي هو جزءُ الجحزءِ الموجود الذي هو ذو الجزء، فلا يلزمُ تقدَّمُ الشيءِ على نفسِه، ولا أن يكونَ المفروضُ جزءاً عارضاً على أنَّ الوجود لا يكونُ غراءاً عارضاً على أنَّ الوجود لا يكونُ غراءاً عارضاً على أنَّ الوجود لا يكونُ غرة عالما على أنَّ الوجود لا يكونُ على ما يذكره.

\* \* \*

# [فَصْلٌ فِي أَنَّ الوُّجُودَ يَتَكَثَّرُ بِتَكَثُّرِ المَوضُوعَاتِ]

وَقُولُهُ: (وَيَهَكُنُّو بَتَكُنُّر المُوضُوعَاتِ) يعني أنَّه لما كان بسيطًا امتنعَ أن يتكثَّرَ بالفصولِ فيتكثِّرُ بالموضوعـاتِ؛ أي: الماهيَّاتِ التي يفتقرُ إليها الوجودُ؛ ليقيد بإضافتِه إليها، شخصيةً كانت أو نوعيةً أو جنسيةً كما تقدم، ويكونُ كلُّ وجودٍ مضافٌ إلى موضع مغايرِ للمضافِ إلىٰ غيرو، شـخصـًا كان أو نوعاً أو جنساً، وهو مقولٌ على عوارض الموضوعاتِ؛ أي: أَفْرَادِ الوجودِ العارضيَّةِ للماهيَّاتِ بالتشكيكِ؛ لأنَّ المُشككَ كليٌّ واقمُّ علىٰ أفرادِهِ لا علىٰ سواءِ بـل علىٰ اختـلافِ، إمَّا بالتقـدّم والتّأخر وقوع المتصل على المقدار وعلى البياض الحاصل في محلِّه، وإمَّا بالأولوية وقوع الواحد علىٰ ما لا ينقسم أصلاً، وعلىٰ ما ينقسمُ بوجهِ آخر غير الذي هـ و به واحدٌ، وإمَّا بالشـدَّةِ والضعـفِ وقوعُ الأبيضِ علـيْ الثلج والعاج، ووقـوعُ الوجودِ علىٰ الوجوداتِ التي هي عوارضُ الماهيَّاتِ تشَـملُ هذَه الاختلافـات، فإنَّه يقعُ علىْ وجودِ العلَّةِ ووجودِ معلولِهَا بالتقدُّم والتَّأخر، وعلئ وجود الجوهر والعرض بالأولوية وعدمها، وعلئ وَجود القارِّ وغيرهِ بالشدَّةِ والضّعفِ، والشدَّةُ غيرُ الاشتدادِ المنفى عن الوجودِ قَبولُهُ؛ لأنَّه عبارةٌ عن تبدّلِ الحال الغير القارِّ في المحلِّ، والمحلِّ هو الآخذ في الاشتدادِ، والشدَّةُ المرادةُ ههنا ليست كذلك، فيكونُ مقولاً بالتشكيكِ، وكلُّ ما هو كذلك لا يكونُ جـزءَ الشـيء؛ لأنَّ الجزءَ داخـلٌ، والدَّاخلُ متواطئ علىٰ ما سيجيء.

ولقائـل أن يقولَ: لما كان كذلك لزم أن لا يكونَ البياضُ داخلاً في

بياض التليج؛ لكونه مقولاً بالتشكيك، فيتصرّدُ الشّخصُ بدون النوع؛ لأنّه عارضٌ، وعارضُ الشيء ما يمكنُ أن يتصرّدُ بدونه، وأن لا يكونَ إطلاقُ الجزئياتِ على وجودِ الماهيَّاتِ صحيحة؛ لأنّها تكونُ للأنواع إن كانت المقيّمة، والوجود ليس بنوع ولا جنس، حقيقية، وللأجنياس إن كانت إضافية، والوجود ليس بنوع ولا جنس، لها المعينة ألوجود لم يتكثّر الموضوعات، بل الماهيَّات إذا حصل لها استعدادٌ قريبٌ شديدٌ يظهرُ في الوجودِ الواحد على الوجو الذي استعدت له بالعناية الأزلية، والوجود كما كان غيره مكثر كضوء الشمس المتعدد به بالعناية الأزلية، والوجود كما كان غيره مكثر كضوء الشمس وجود الإنسان غيرُ وجود القرس، فإن القرس غير الإنسان؛ لأنَّ الوجودَ والوهمة قد يعارضُ العقلَ، حتىٰ يخلص في مدركاته عما ينازعه.



#### [فَصْلٌ فِي أَنَّ الشَّيئِيَّةَ مِنَ المَعْقُولاتِ الثَّانِيةِ]

وقوله: (والنَّسِيَّةُ مِنَ المَمْقُولاتِ النَّائِيةِ) يربد أنَّ الوجودَ من المعقولاتِ النَّائِيةِ، وعبَّر عنه بالشيئية تذكيراً لما قدم أنَّه يساوقُ الشيء، لما فرغ عن ذكرٍ ما يتعلَّقُ بالوجودِ خاصةَ أراد أن ينتقلَ إلىٰ ذكرٍ ما يتعلَّقُ بالمعدمِ خاصةَ، ثم ما يتعلَّقُ بهما، ثم يتتقلُ منه إلىٰ بحثِ المرادِ، ذكر أولَ كلابِ و(والمعقولات النائية)، وهي العوارضُ التي تعرضُ للمعقولاتِ الأولىٰ في الذَّهنِ، وليس لها في الخارج صورة تطابقها، وسميت بذلك لوقوعِها في الدَّرجةِ النَّائِيةِ من التَّعَقَّل.

وقوله: (وَلَبَسَتُ مُتَأَصِّلَةً فِي الوُجُودِ) يعني أنَّ الوجودَ ليس موجوداً في الخارجِ كالإنسانِ وغيرهِ، بل هي؛ أي: الشيئيةُ تابعةٌ لمعروضِها في العقل، فالمطلقُ منها غيرُ ثابتٍ؛ أي: موجودٍ في الخارج.

فقوله: (فَلَا شَيءَ مُطْلَقًا) إلىٰ آخره، تفسيرٌ لقولِهِ: (وَلَيْسَتْ مُتَأَصَّلَةً فِي الوُجُودِ) وهذا لأنَّه لو كان موجوداً في الخارجِ بالأصالةِ كان له وجودٌ، والكلامُ فيه كما في الأولِ ويتسلسلُ.

وفيه بحثٌ، فإنَّ معروضه لا يتحقّقُ في الخارج إلَّا بــه فلو كان تحقّقُهُ بمعروضهِ دَارَ. والجوابُ: أنَّ التوقّفَ توقفٌ مقيّدٌ فلا دورَ.

## [فَصْلٌ فِي تَمَايُزِ الأَعْدَامِ]

قال: (وَقَدْ تَتَمَايَرُ الأَعْدَامُ؛ ١- وَلِهَذَا اسْتَنَدَ عَدَمُ المَمْلُولِ إِلَىٰ عَلَمُ اللهِ لَيْ وَكُمُ اللهُ لَيْ اللهِ لَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدْمُ اللهُ ا

لمَّا قَدَّم أَنَّ الوجود تَيَكَثَّرُ والتكثرُ يستازمُ النميزُ ، وكانت الأعدامُ مضافةً إلى الوجوداتِ بَيَنَ تَمَالِزُهَا، فإنَّ من قال: تميزُ الوجودِ خَالفَ في تمايزِ الأعدامِ توهما منه أنَّ التمايزَ يستلزمُ الثبوتَ الذي هو التقررُ في الخارج مُنفكًا عن الوجود، وقد سبق بطلائه، وليست كلمة (قَد) للتَّمليلِ بل هي للتحقيق، وقد تكونُ للتَّعليل كما سنذكره.

واستوضحَ بقولهِ: (وَلِهَذَا اشْتَنَدَ عَدُمُ المَعْلُولِ إِلَىٰ عَدَمِ العِلَّةِ) علىٰ معنىٰ أنَّ عدمَ العلةِ علةٌ لعدم المعلولِ.

وَقُولُهُ: (لا غَيْرُ) يتناولُ وجهين: عدمُ استنادِ عدمِ المعلولِ إلىٰ عدمِ غيرِ علَّةٍ من الأعدام، وعدمُ استنادِ عدم من الأعدامِ إلىٰ عدمِ العلَّةِ.

وبقوله: (وَنَافَئَىٰ صَدَمُ النَّسَرُطِ وُجُودَ المَشْرُوطِ) فإنَّ المشروطُ لا يتحقَّقُ بدونِ شرطهِ لا محالةً، ولا ينافي وجودَ المشروطِ شيئًا من

<sup>(</sup>١) أي: كعدم السُّواد في الماء.

11.

الأعدام، فكاناً عدمٌ منافِ وآخرٌ غيرُهُ، والمنافي غيرٌ غيرٍه فتمايزا، والظاهر أنَّ المرادّ بالنَّسرط ما يتوقفُ عليه، فإنَّ وجود المشسروط يُنافي عدم لازمه أيضاً.

وبقوله: (وَصَحَّعَ عَدَمُ الضَّدُ وجودَ الآخرِ، بِتَخلافِ بَاقِي الأَعْدَامِ). وَفِيهِ نَظَرٌ، فإنَّ عدمَ المانعِ أيضاً مما يصحُّ بجوازِ وجودِ مانع آخر بعدَ انتفاءِ الضدِّ، والأنسبُ لهذا المختصرِ في بيانِ ذلك أن يقالَ: الأعدامُ متمايزةً؛ لأنَّ الذَّهنَ عندِ التَّوجِهِ إلى عدمٍ لا يتوجَّهُ إلىٰ غيرهِ فكانا غيرينِ الضَّه ورة.

教教者

## [فَصلٌ فِي عُرُوضِ العَدَمِ لِنَفْسِهِ]

قوا ا : (أَدُمُ العَدَمُ قَدْ يَغْرِضُ لِتَفْسِهِ) كلمة (قَدْ) يجوزُ أن تكونَ للتحقيق كما تقدَّم، ويجوزُ أن تكونَ للتعليل، فالعدمُ من حيثُ إلله سلبُ الوجود يعرضُ للماهيَّة، وليس يلتفتُ اللَّمْنُ إليه من حيثُ سواه، ومن حيثُ إنَّه ماهيَّة يلتفتُ الدَّهنُ إليه فيكونُ معقولاً له يحققُ فيه، وكلُّ ما هو كذلك أمكن للعقل إلحاق الوجود والعدم به، فإذا ألجقَ به العدمُ كان معدومًا، والمعروضُ ما عرض له العدم.

قوله: (فَتَصْدُقُ النَّوعِيَّةُ) أي: فإذا كان كذلك تصدقُ النوعيَّةُ (وَالتَّقَابُلُ عَلَيْهِ)؛ أي: على عدم العدم باعتباريس: اعتبارُ النوعيَّةِ من حيثُ كونُهُ مُقيداً، فإنَّ عدم العدم أخصٌ من العدم، وليس بهذا الاعتبارِ ماضًا، فإنَّه داخلٌ تحتّهُ. واعتبارُ التَّقابل من حيثُ كوئُهُ عارضًا، فإنَّه رافعٌ لوجودو الدَّهنيّ، وليس بهذا الاعتبارِ نوعًا، وفيه تهافتٌ وهو أنَّه مقابلٌ لوجودو والعدم لا بين المَدَمين، مقابلٌ لوجودو العدم لا بين المَدَمين، اعتبارُ النوعيَّة، والتَّقابلُ بين الوجود والعدم لا بين المَدَمين، اعتبارُ النوعيَّة، والتَّقابلُ وغيرهُ ليس كذلك. وَفِه نَظَرٌ؛ لأنَّ العدم بسيطٌ كالوجودِ فلا يتحققُ فيه النوعيَّة.

وكذلك قولُـهُ: (وَعَلَمُ المَعْلُولِ لَئِسَ عِلَّةٌ لَعَدْمِ العِلَّهِ فِي الخَارِجِ) توضيعٌ آخر لذلك من حيثُ إنَّ أحدَ العدمين يعتبرُ فيه برهان اللِّمْ، والآخرُ برهانُ الإنَّ، وهما متمايزان، وشيخي العلَّمة سفىٰ اللَّه ثراه وجعل الجنة مشواه جعله جواب سؤال حاصلُهُ: أنَّ رفعَ كلَّ من العلَّةِ والمعلول إلى عدم العلَّةِ فيما والمعلول إلى عدم العلَّةِ فيما سبق العَّةِ فيما سبق أولى من العكس وليس بواضح؛ النَّه ذكر فيما سبق أنَّ عَدَمَ المعلول يستندُ إلى عدم العلَّةِ بيانًا لتمايز الأعدام، ولا تفاوتَ في ذلك من الجانبين في الاستناد، فليس فيه ما يوهمُ خللاً في المقصود، فيحتاجُ إلى الاعتذارِ (1).

وإمَّا أنَّ عدمَ المعلولِ لا يصحُّ علّه لعَدَمِ العِلَةِ، فلأنّه إذا كان معلولاً له كان متأخراً عنه بالذَات، وما كان كذلك لا يكون متقدّماً على علته كذلك، لكن يمكن أن يكون عدم المعلول أظهر في الذَّهنِ من عدم الملقة، فيكونُ دليلاً عليه وهو البرهانُ الإنِّيِّ"، بخلافِ الأولى، فإنَّه يفيدُ التأثُّر ويسمَّىٰ البرهانَ اللَّمِيِّ"، وثمَّة جهةٌ أخرى، وهي اعتبارُ تضايفهما وهما يتعاكسان إنَّا وليَّاً

\* \* :

<sup>(</sup>١) ينظر: تسديد القواعد: ١/ ٢٤٨.

 <sup>(</sup>٢) البرهانُ الأثيّ : هو ما يكون الحد الأوسط فيه علته للنسبة في الذهن فقط.
 ينظر: معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم: ١/ ١٢٧.

 <sup>(</sup>٣) البرهانُ اللّمَيُّيُّ: هو ما يكون الحد الأوسط فيه علته للنسبة في الذهن، والعين
 معاً. ينظر: معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم: ١٢٧/١.

## [فَصْلٌ فِي أَنَّ عَدَمَ الأَخَصِّ أَعَمُّ مِنْ عَدَمِ الأَعَمُّ]

قال: (وَالأَسْبَاءُ المُرَبَّةُ فِي العُمُسُومِ وَالخُصُوصِ وُجُودَا تَتَمَاكُسُ عَدَمَا ١٠٠ وَقِسْمَةُ كُلُّ مِنْهُمَا إِلَىٰ الاخْتِيَاجِ وَالفِضَىٰ خَقِيقِتَّةٌ، وَإِذَا خُمِلَ الوُّجُودُ أَوْ جُعِلَ رَابِطَةٌ تَثُبُّتُ مَوَادُّ تَكَرّفُ فِي أَنْفُسِهَا، جِهَاتُ فِي النَّمَقُّلِ ١٠٠ وَاللَّهُ عَلَى وَنَاقَةِ الرَّالِطَةِ وَصَعْفِهَا هُوَ الوُجُوبُ وَالاَمْتِنَاعُ وَالإَمْكَانُ، وَكَذَا العَدَمُ، وَالبَّحْتُ فِي تَمْرِيفِهَا كَالُوجُودِ).

لما فرغ من المباحثِ وعدَّ ما هما بكلّ من الوجودِ والعدمِ ذكر ما هو مثتركٌ بينهما، فإنَّ كلَّ أخصٌّ يستلزمُ الأعمَّ وجوداً، ونقيضاهما بالعكسِ.

وقول: (وَقِشَمَةُ كُلِّ مِنْهُمَا إِلَىٰ الاخْتِيَاحِ وَالفِنَى تَقِيقِيَّةٌ) نوعٌ آخر منها، وذلك لأنَّ كُلَّا من الوجودِ والعام ينقسمُ إلى ممكنِ وواجبِ ممتنع؛ لأنَّ كلَّا منهما إمَّا أن يكونَ محتاجاً إلى الغير فهو الممكنُ، أو لا يكونَ محتاجاً إليه، فالوجود واجب والعدم ممتنع، وهذه قسمةً حقيقيةً لا يجتمع فيها القسمان ولا يرتفعان لعدم الواسطة، وفي عبارته تجرزًا؛ لأنَّ الوجودَ محتاجٌ أو غنى لا احتياج أو غنى.

※ ※

 <sup>(</sup>١) أي: فعدم الإنسان أعم من عدم الحيوان؛ إذ عدم الإنسان يصدق على عدم الحيوان، كالحجر وغيره.

 <sup>(</sup>٢) أي: وتثبت جهات ثلاث في التعقل، هي الصور العقلية التي تجعل دالة على
 تلك الكيفيات الثلاث.

## [فَصْلٌ فِي الوُجُوبِ وَالإِمكَانِ والامتِنَاعِ(``]

وقوله: (وَإِفَا مُحِلَ الوُجُودُ") أَوْ جُعِلَ رَابِطَةً) أيضا من المباحث المشتركة بين الوجود والعدم، فيانَّ كلاّ منهما تارة يقعُ محمولاً، وأخرى رابطة لحمّل شيء آخر، والأولُ مثلُ الإنسان موجودٌ لا يقالُ: الوجودُ ليس بمحمول بل معروضةً؛ لألّنا نقولُ: المرادُ محموليتُهُ مُطلقاً، مسواةً كان حملَ مواطأة، مثلُ الكونِ والحصولِ وجوداً، وحملَ اشتقاقي مثلُ الإنسان موجودٌ، ومقابلُهُ أن يكونَ غيرهُ مُحمولاً كقولياً: الإنسانُ يوجدُ بوانا وكانسا، وعلى التقديرين لا بدَّ للمحمولِ من نسبته إلى موضع لها كيفيةٌ في الواقع تستى مادة إن اعتبرت في نفيسها، وجهة إن اعتبرت في العقل، وقد تخالفُ الجهةُ المادة إن كانت الكيفية في نفيسها إمكانا فيعملُ غيره، والمادة ثلاث: وجوبُ، وإمكانٌ، وامتناعٌ؛ لأنَّ النَّسبة إن لم تحمل النقيض فهي إيجاباً وجوبُ ونجوئ وسلباً امتناعٌ، وإن احتملت فهي مطلقاً إمكاناً

والثاني: كقولنا: شريكُ الباري معدومٌ في مادةِ الوجوبِ، والإنسانُ عدمٌ أو يعدمُ عنه الحيوانُ في الامتناع، والإنسانُ عدمٌ في الإمكانِ.

 <sup>(</sup>١) الوجوب: هو ضرورة ثبوت المحمول، سواء كان وجوداً أو غيره للموضوع.
 والامتناع: استحالة ثبوت المحمول كذلك للموضوع. والإمكان: هو لا ضرورة ولا استحالة ثبوت المحمول كذلك للموضوع.

<sup>(</sup>٢) أي: على شيء فقيل: الإنسانُ موجودٌ.

وقوله: (دَالَّةٌ) صفةُ الموادّ، وليس المرادُ بالرَّابطةِ الرَّابطةَ المذكورةَ في قوله: (أَوْ مُجِلَّ رَابِطَةٌ) فإنَّ دلالةَ الجهاتِ على وثاقةِ الرابطةِ ثابتةٌ فيما إذا كان الوجودُ والعدمُ محمولينِ أو رابطينِ، فكان المرادُ بها النَّسبةَ بين الموضع والمحمولِ التي من حقّها أن يدلَّ عليها بلفظٍ زمانِيا كان أو غيرَهُ، ولولا دلالـةُ الجهاتِ على الوثاقةِ لما تميز بعضُها عن بعضٍ، فإنَّ الوجوبَ يقوي الرَّبط بحيثُ لا يصحَّ أن ينفي أو يشنَ بخلافِ الإمكانِ.

واعلم أنَّ الحملَ لا يخلو من أن يكونَ محمولُهُ هـو الوجودُ أو يكـونَ رابطةً، فإنَّ جميعَ القضايا بتقرير يوجدُ كذا وإن لم يذكر فلا يتوهمُ أنَّ المرادَ مختصةً بصورةِ دونَ أخرىٰ.

\*\*

# [فصلٌ فِي أنَّ الوُّجُوبَ والامتِنَاعَ لا يُمكِنُ تَعرِيفُهَا]

وقوله: (والبَحْثُ فِي تَعْرِيفِهَا) أي: الوجوب والامتناع، وهما الإمكانُ كالبحثِ في تعريفِها لوجودِ، قيل: إذ كلَّ أحدِ يعرفُ معانيَ هذه الألفاظِ من غيرِ افتقارٍ إلى فِكْرِ وفيه نظرٌ؛ لأنَّ أكثرَ أهلِ العلم لا يهتدون إلى فهمه فضلاً عن غيرِهم، فإن أريد كلَّ واحدِ ممن له اطلاعً على اصطلاح القوم فتيان الخطب هونا، ومع ذلك إن أرادوا بداهته فليس بواضح، وإن أرادوا حصولَهُ بغير تعريف، بل بالتّمرَ ن بكثرةِ السّماع فقريب، ولا شكّ في العسر، فإنَّ ما ذكروا في تفسيره كقولهم: الوجوب استحالة الانفكاك، والاستحالة عدم الإمكان، والإمكان عدم الوجوب، أو الامتناع دوريٌ لا محالةً.

雅 雅 :

### [فَصْلٌ فِي اعْتِبَارَاتِ الوُجُوبِ وَالامْتِنَاعِ وَالإِمْكَانِ]

قال: (وَقَدْ تُوخَدُ ذَائِتُهُ فَكُونَ القِسْمَةُ خَفِيقِتُهُ"، وَلا يُمْكِنُ انْفِلاَئِهَا"، وَقَدْ يُؤْخَدُ الأَوَّلانِ بِاغْتِنَارِ النَّبْرِ، وَالقِسْمَةُ مَانِحَةُ الخَدْضَ"، وَمَايَمَةُ الخُدُوّ"، مَايَمَةُ الخُدُوّ"،

أي: يمتنع الجمع والخلو، فالمعقول إما واجب بالذات، كالباري تعالى، أو ممتنع بالذات كشريك الباري، أو ممكن بالذات كالإنسان، فلا يجتمع اثنان منهما كما لا يمكن الخلو عن أحدها.

<sup>7)</sup> مانعة الجمع تطلق عند المنطقين على ثلاثة معاند الأول: قضية شرطية منفصلة حكم فيها بالثنافي في الصدق نقط؛ أي: بعدم الثنافي في الكذب بل يمكن اجتماعهما على الكذب ويهذا العنس يقال: المنفصلة لالالة أقسام: حقيقة و مانعة الجمع و مانعة الخلز. الثاني: شرطية منفصلة حكم فيها بالثنافي في الصدق فقط؛ أي: لم يحكم البنة في جانب الكذب يشيء من الثنافي وعدمه. الثالث: شرطية منفصلة حكم فيها بالثنافي في الصدق مطلقاً؛ أي: سواء حكم في جانب الكذب بالثنافي أو عدمه أو لم يحكم بشيء من الثنافي وعدمه. موسوعة كشاف اصطلاحات الفنوذ والعلوم:

 <sup>(</sup>٣) يعني: لا يمكن انقلاب أحد هـ فد المفهومات الثلاثة إلى الأخر، بمعنى أن
يز ول أحدها عن الفات ويتصف الذات بالآخر مكانه فيصير الواجب بالذات
مشلاً ممكناً بالذات وبالعكر ، وذلك لأن ما بالذات يعتم أن يز ول.

 <sup>(</sup>٤) مانصة الخلو: هي ما يمتنع فيها ارتفاع طرفيها، ويجوز اجتماعها، أو يمكن العكس. بمعنى: أنه يجوز ارتضاع طرفيها ويمتنع اجتماعهما، وذلك في السالية؛ لأنها بالضد من الموجبة، طالها من الموجبة، الجسم إما أن يكون»

بَيْنَ النَّلَاثَةِ<sup>(١)</sup> مِنَ المُمْكِنَاتِ).

هذا شروعٌ في مباحثِ الموادّ، وهي قد تؤخذُ ذاتية اأي: بحسبِ ذات كلَّ واحدٍ منها وَإنَّ المفهومَ ينقسمُ إلىٰ الواجبِ والممتنع والممكنِ قسمة حقيقية لا يصدقُ علىٰ المفهومِ إلَّا واحد منها دائماً، فإنَّ كلَّ المفهوم ملتفت إليه في نفسه، إمَّا أن يجب وجوده فهو الواجبُ بذاته، أو لا يجب، فإن امتنع فهو الممتنعُ بذاته، وإلَّا فهو الممكنُ.

واعترض: باناً القِسمةَ غيرُ حاصرةٍ، فيانَّ المتعقلَ منه ما يجبُ وجودهُ وعدمهُ، وما لا يجبان، وما يجبُ وجودهُ، وما يجبُ عدمُهُ، والأولُ مهجورٌ، والثاني هو الممكنُ، والثالثُ هو الواجبُ، والرابعُ هو الممتنعُ.

وأجيبَ: بـأنَّ القسمةَ للمفهوم بالنِّمــبة إلــيْ الوجــودِ الخارجيِّ، والقســمُ الأولُ ممتنعٌ في الخارجِ فلم يعتبر.

واعترض: بأنَّ الحاصلَ مما ذكرتم أنَّ الممكنَ ما لا يجبُ له الوجودُ لذاته ولا يمتنعُ، وليس فيه ما يمنعُ رجحان أحد طرفيه إلىٰ حدًّ لا ينتهي إلىٰ الوجوب أو الامتناع، فيجوزُ وقوعُ ذلك الطَّرف بغير مرجع لرجحانه بالذات وبلزمُ التَّمطيلُ.

وأجيب: بمنع إمكانِ الرجحانِ باللذات، فإنَّه وإن ترجّع فمع ذلك الرجحان، إمّا أن يُمكِن طَرّ يَان الطّر وفي الآخر أو لا، والثاني يَستلزمُ

غير أبيض أو غير أمسود، ومثالها من السالبة: ليس إما أن يكون الجسم أبيض أو أسود. التعريفات للجرجاني: ٢٣٢/١.

<sup>(</sup>١) أي: الإمكان الذاتي، والوجوب، والامتناع.

الانقى الآب بكوني معتنعا، والطَّرفُ الآخرُ واجبا، والأولُ إِمَّا أن يكونَ للسبب أو لا، والثاني باطلٌ؛ لأنَّ المتساوي أقوئ من المرجوح لا محالة ولا يطرأ بدون سبب فضلاً عن المرجوح، والأولُ يتوقفُ على مرجوحيَّة الطَّرفِ الآخرِ، فكان المفروضُ راجحاً مرجوحاً وهو خلفٌ. واعلم أنَّ الفلاسفة قالوا: الواجبُ ما يقتضي ذاته وجوده، وقالوا: وجودُ الراجبِ عينُ ذاته، والنسيءُ لا يقتضي نفسه بالضَّرورة وهو تناقضٌ.

لا يُقالُ: وجودهُ الذي هو عينُ ذات وجوده الخاص، ومقتضاها الرجودُ المطلقُ فلا تناقض؛ لأنَّ المطلقَ إن كان وجودهُ كان عينهُ لا مقتضاه أو كان وجودُهُ غير عينه، وإن لم يكن وجوده لم يكن مقتضياً لوجوده.

وأجاب شيخي العلَّامةُ رحمه اللَّه بصا معناه: أنَّهم تارةٌ قالوا: وجودٌهُ واجبٌ فجعلوا الوجوبَ صفةً للوجودِ، وأخرى قالوا: ذاتُهُ واجبُ الوجودِ، وجعلوه صفةً للذاتِ بالنَّظر إلى الوجود، ومعنى الأولِ أنَّ الوجودَ ليس بالغيرِ مستغنِ عمَّا سواه بهذا الاعتبارِ لم يقتضِ أن يكونَ له ذاتٌ تقتضى الوجودَ فلا تناقضَ(١٠).

ومعنى الثاني: أنَّ ذات تقتضي وجودَهُ، وبهذا الاعتبارِ يكونُ له وجودٌ مغايرٌ لذات ولا تناقضَ ثمة الأنَّ الوجودَ الذي هو عينُ ذاته هو الوجودُ الخاصُ، والوجودُ المطلقُ عارضٌ له وهو غيرهُ، فيكون الوجود الخاص الذي هو عينه مقتضياً للوجود المطلق، وهو المرادُ بقولِهم:

<sup>(</sup>١) ينظر: تسديد القواعد للأصفهاني: ١/ ٢٥٨.

وجـودُهُ تقتضيه ذاتـه، وحاصلُهُ: أنَّ لـه وجودينِ: أحدُهمـا ذاتُهُ، والآخرُ غيرُهُ.

وأقولُ: لا بدَّ أن تُجعلَ الإضافةُ في قولِهم: يقتضي وجودُهُ إضافةً مجازيةً يجعلُ ما يعرضُ لوجودِهِ عينَ وجودِهِ الثلا يعودَ السوالُ، بأن الوجودَ المطلقَ وجوده أو لا، فإن كان موجودُهُ غيره وإن لم يكن ما كان مقتضياً لوجودِه بل لغيره، والفرضُ أنَّه يقتضي وجودهُ، وحينئذ يكونُ إضافة لا تحقيقاً على أنَّ لقائلٍ أن يقولَ: لا فرقَ بين جعلٍ الوجوبِ صفةً للوجودِ، وجعله صفةً للذاتِ؛ إذ الوجودُ عينُ الذَّاتِ.

فقول: بِالنَّظَرِ إِلَىٰ الوُّجُودِ، يكون معناه: بالنَّظرِ إلىٰ الدَّاتِ، ولا وجه لأن يقالَ: وجودُهُ الخاصّ واجب بالقياس إلىٰ وجودِهِ الذي هو غيرُهُ لاستلزامِهِ أن لا يكونَ وجودُهُ الخاصّ في نفسِهِ واجبـًا.

قوله: (وَلاَيُمكِنُ انقلابُها) (') يعني أنَّ المرادّ إذا اعتبر بالذاتِ لا ينقلبُ بعضُها إلىٰ بعيضٍ قطّ، لأنَّ ما بالـذاتِ ممتنع الـزوالِ، وطريان المقابل موقوف عليه.

وقوله: (وقد يُؤخفُ الأوَّلان) يعني: الوجوبَ والامتناعَ بالغير، وتكونُ (القِسْمَةُ بَيْنَهُمَّا مَانِعَةُ الجَمْعِ) ولا يكونُ المفهومُ واجباً بالغير وممتنعاً به؛ لأنَّ الواجبَ لا يتأخرُ وجودُه، والممتنع به ينافيه، ولأنَّ كلَّ ممكنٍ وجب بالغير، فوجوبه لوجود ذلك الغير، وامتناعه بعدمه، ولا

 <sup>(</sup>١) فالواجب الذاتي لا ينقلب ممتنعاً أو ممكناً، وهكذا الممتنع والممكن، وذلك لأن ما هو داخل في القات أو لازم لها لا يعقل انقلابه إلى غيره، فالإنسان لا يمكن أن ينقلب فرساً.

يجتمع وجوده وعدمه، فلا يجتمع الوجوب والامتناع بالغير، وهذا إنَّما يتم إذا كان سابمه الامتناع عين عدم ما به الوجوب وهمو ممنوع، لم لا يجوز أن يكونَ غيره كوجود مانم من الوجوب؟.

ويمكن أن يجابَ عنه بأنَّ العِلَّة التَّامةَ تشملُ انتفاءَ العانع، فإنَّ وجودَه يمنحُ وجودَ العلّةِ، إذ الكلُّ يتنفي بانتفاءِ جزئهِ، ولكن يجوز الخُلوُّ عنهما، بأن يكون المفهومُ واجب بالذات أو ممتنع بها، وكلٌّ من الواجب بالغير والممتنع به قد ينقلب إلى الآخر، ففي الواجب لعروضهِ العدم لعِلَّته، وفي الممتنع لعروضِهِ على وجوده.

وقوله: إذًا اعتُبرَ التَّلاثَةُ، يعني: الإمكانَ الذاتي، والوجوب بالغير، والامتناع بالغير في الممكنات، كانت القسمةُ بينهما علىٰ سبيل منع الخُلرُ؛ لامتناع خُلرُ ممكنِ عن أحدها، ويجوزُ الجمع بين الإمكان الذاتي وأحد الباقيين.

### [فَصْلٌ فِي أَقْسَامِ الضَّرُورَةِ]

قال: (وَيَشْتَوِكُ الوُجُوبُ وَالامْتِتَاعُ فِي اسْسِمِ الضَّسُرُورَةِ، وَإِن الْحَتَلَقَا إِلسَّلْبِ وَالإِيجَابِ، وَكُلُّ مِنْهُمَا يَصْدُقُ على الآخرِ إِذَا تَقَابَلا فِي المُضَافِ إِلْسِهِ، وَشَدْ يُؤْخَذُ الإِمْكَانُ بِمَعْنَى سَلْبِ الضَّرُورَةِ عَن أَحَدِ الطَّرَفَين فَيَمُمُّ الاُخْرَى وَالخَاصَيَ، وَقَدْ يُؤْخَذُ بِالشَّبَةِ إِلَىٰ الاسْتِفْبَالِ، وَلا يُشْتَرَطُ المَدَمُ فِي الْحَالِ وَإِلَّا الْجَتَمَةِ النَّقِيضَانِ).

يعني تطلق الضَّرورة على كلِّ واحدٍ من الوجوبِ والامتناع وإن اختلفا إيجابًا وسلبًا، يقال: ضرورة السَّلبِ وضرورة الإيجابِ، وإذا تقابلا في المضافِ إليه، بأن يكون في أحدهما الوجود وفي الآخرِ العدمُ يصدقُ كلِّ منهما على الآخرِ، فيقال: وجوبُ الوجودِ هـو امتناعُ العدمِ وبالعكسِ، ولا يقالُ أيضًا: وجوبُ العدم هو امتناعُ العدم وبالعكسِ.

قوله: (وَقَدْ يُؤخَدُ لَلْمُكَانُ) يريدُ أن الإمكان عامٌّ وخاصٌّ، والأولُ (سَلْبِ الضَّرُورَةِ عَن أَحَدِ الطَّرَّ فَينِ)، يعني: المخالف، والثاني سلبُها عنهما جميعًا، والأولُ يشملُ ضرورةَ الجانبِ المخالفِ والإمكان الخاصُّ ('')، فإذا قلنا: الإنسانُ كاتبٌ بالإمكانِ العامُّ كان معناه: أنَّ عَدَمَ الكتابةِ ليس

الإسكان الخاص: هـو الـذي يمكـن وجـوده وعدسه، كقولنا: زيـد كاتب بالإمكان الخاص، فإن كل واحد من الكتابة وعدمها ممكن بالنسبة إلى زيد.

بضــروريِّ، ولا ينافي ضرورةَ وجودِهَا، ويصــدقُ علىٰ الإمكانِ الخاصِّ، فإنَّ الجانبين إذا سُــلبا صدق عليه سلب ضرورة الجانبِ المخالفِ.

والأولُ: يسمَّىٰ الإمكانَ العاميَّ؛ لأنَّ العُرْفَ العَامَّ يستعملُ الإمكانَ بهذا المعنىٰ.

والثاني: يسمَّى الإمكانَ الخاصَّ؛ لأنَّ العُرفَ الخاصَ، وهو عوفُ الحكماء في ذلك، وانحصارُ الموادِّ في الثلاثةِ بحسبه، وإنَّما اعتبروه؛ لأنَّ المَادَةَ التي لا يكونُ أحدُ جانبها ضرورياً للنسب يسمى بالإمكان؛ لا تضاء مقابلهِ وهو الضَّرورةُ من كلَّ جانب.

وقول»: (وَقَدْ يُؤْخَذُ بِالسَّبِةِ إِلَى الاسْتِقْبَالِ) إشارة إلى أنَّ بعض النَّاسِ اعتبر الإمكان بالنَّسِيةِ إلى الاستقبالِ ولم يلتفت إلى حالِ الشيء في الماضي والحالي؛ لأنَّ الممكنَ فيهما إمَّا موجودٌ أو معدومٌ فيكونُ ضووريَّ الوجودِ أو العدم، والباقي على صرافةِ الإمكانِ ما نسب إلى الاستقبالِ، فإذا كان الشيءُ غيرَ ضروريَّ الوجودِ والعدم في أيَّ وقتِ فُرضَ له في الاستقبالِ يسعى ممكناً بالإمكان الاستقباليُ (") ورقب فُرض له في الكال الوجودِ في الاستقبالِ (العَدَمُ في الحَالِ! لا أنه لم شرط ذلك لشرط الوجود في الحالِ لإمكانِ العدم في الحالِ الإسكانِ العدم في الحالِ الم الموانِ العدم في الحالِ الإسكانِ العدم في الحالِ الوستقبالِ (العَدمُ في الحالِ السَقبالِ المنافِ العدم في الماستقبالِ المن

الإسكانُ الاستقبائي: هو ما بحسب حال الشيء من إيجاب أو سلب في الاستقبال. وقال التهانوي: هو إمكان يعتبر بالقباس إلى الزمان المستقبل. ينظر: المحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة: 1/ ١٥٢؛ كشاف اصطلاحات الفنون: 1/ ٢١٩.

لتساويهما في إخراج الممكن من الإمكان إلى الضرورة، فإنَّ وجودَ الممكن في الاستقبال إلى ضرورة الممكن في الاستقبال إلى ضرورة المحدد فعدمه يخرجه عنه فيه إلى ضرورة العدم، لكن لا يمكن شرط الوجود في الحال؛ لإمكان العدم في الاستقبال؛ لأنَّ ممكنَ العدم في الاستقبالِ عمكُ الوجودِ فيه، فيلزمُ اشتراطَ الوجودِ والعدم في الحالِ، وذلك جممٌ بين التقيضين.



#### [فَصْـلٌ فِي أَنَّ الوُّجُوبَ والامْتِنَاعَ وَالإِمْكَانَ اعْتِبَارِيٌّ]

قــال: (وَالنَّلَاثَـةُ اعْنِيَارِيَّـةٌ لِصِدْقِهَـا عَلَىٰ المَعْـدُومِ ﴿، وَاسْتِحَالَةِ التَّسَلُسُــلِ، وَلَوْ كَانَ الوُجُوبُ ثُبُوتِيَّا لَزِمَ ﴿ مَسِقُ كُلُّ مُمْكِنِ عَلَىٰ إِمْكَالِهِ ﴾.

الوجوبُ والامتناعُ والإمكانُ أصورٌ وجوديةٌ عند الحكماء، واختار المصنَّفُ مذهبَ المتكلّمين، وهو أنَّها أمورٌ اعتباريةٌ لا تحقّق لها في الخارج، بل هي نسبُ معقولةٌ بين متصورٍ ووجوده الخارجي، واستذلَّ بأوجهٍ بعضُها مشتركُ بينها، وبعضُها مختصٌ بعضٍ دون بعضٍ.

والمشتركُ وجهان:

أحدهما: أنَّ هذا المراد يصدقُ على ماهيَّ المعدومِ؛ إذ يصخُ أن يقالَ: إنَّها ممكنةُ الوجودِ، وعلىٰ الممتنعِ بأنَّه ممتنعُ الوجودِ وواجبُ العدمِ، واتَصافُ المعدومِ بالموجودِ في الخارجِ محالً، ومنع استحالته، فإنَّه يَجُوزُ أن يكونَ طبيعة واحدة بعض أفرادها موجودٌ وبعشها معدومٌ، فيصدقُ علىٰ الأفرادِ الموجودةِ والمعدومةِ، فباعتبار الموجودةِ تكونُ

<sup>(</sup>١) فإنه يقال: شريك الباري ممتنع الوجود وواجب العدم، وجبل من ذهب مصفى ممكن. ومن المعلوم أن ثبوت شيء نشيء فرع ثبوت العثب له، فلو كانت هذه الثلاثة وجودية لنزم ثبوت موصوفها، فبانتفاء الموصوف مع صحة الاتصاف يدل على اعتبارية هذه الوجوه، وإن معلها الذهن لا الخارج، ينظر: القول السديد: ١/ ٣٤.

<sup>(</sup>٢) في بعض نسخ المتن: (يلزم).

177

موجودة، وباعتبارِ المعدومةِ تكونُ معدومةً كالإنسانِ، فإنَّ بعضَ أفرادهِ موجودة، وبعضَها معدومة مع صدقهِ على الجميع، وباعتبارِ صدقهِ على الأفرادِ المعدومةِ معدومٌ. الأفرادِ الموجودةِ موجودٌ، وباعتبارِ صدقهِ على الأفرادِ المعدومةِ معدومٌ.

والجَوابُ: أنَّ ذلك لا يصبعُ فيما نحن فيه، فبإنَّ الطبيعة النوعيَّة بالنَّسبةِ إلىٰ أفرادِهَا كذلك، وصدقٌ هذه الأمور ليس علىٰ أفرادِهَا، فإنَّ المعدومَ ليس من أفرادِ الإمكانِ والوجوبِ، وقيل: الواجبُ إن شستت ليس له أفرادُ وجوبٍ وغيرُ وجوبٍ، أو واجبةٌ وغيرُ واجيةٍ، وكذا الامتناعُ أو الممتنعُ ليس له أفرادُ امتناعٍ وغيره، أو معدومٌ وموجودٌ وهو واضحٌ.

والثاني: إنَّها لو وجدت لاشـــركت مـع غيرِها في الوجودِ وتميَّرت عنـه بالخصوصيّاتِ، فوجودُها غيرُ ماهيَّها، فاتَّصــاف ماهيَّاتِها بوجودِها لا يخلو عن هذه الأمورِ فيتسلسلُ.

وقوله: (وَلَوْ كَانَ الوُجُوبُ بُوتِتَ ) دليلٌ مختصِّ بالوجوب، وتقريره: لو كان الوجوبُ موجوداً في الخارجِ أمكن الواجب؛ لأنَّ الوجوبَ صفتُهُ التي هي غيرُه ومفتقرةٌ إليه، والمفتقرُ إلى الغير ممكنٌ، وإذا أمكن الوجوبُ أمكن الواجب؛ لأنَّه واجبٌ بهذا الوجوبِ الممكنِ، وإذا أمكنَ منابه كان الشيءُ واجباً أمكن الواجب، وإمكانُ الواجب ممتنعٌ لامتناع القلب.

واعتُرِضَ: بـأنَّ إمكانَ صفةِ الوجوبِ لافتقارِهـا إلىٰ الموصوفِ لا يستلزمُ إمكانَ الموصوفِ؛ لعدم افتقارهِ إلىٰ شيءٍ.

وأجيب: بمنع انتفاءِ الافتقارِ، فإنَّ الموصوفَ بصفةٍ من حيثُ

هـ و كذلـك مفتقرٌ إليهــا، فالواجبُ من حبـث إنَّه واجبٌ مفتقـرٌ إلى صفةٍ الوجـ وب، فيكونُ من حيثُ إنَّه واجبٌ ممكناً.

ورُدَّ باتَّه لا استحالة في ذلك؛ لجواز إمكانِ الواجبِ من هذه المحيثَةِ مع كونِ ذاته واجب؛ لعدم افتقارِها إلى شيء واجب، وأنَّ الذاتَ مع قطع النظر عن صفة الوجوبِ ليست بواجية ولا ممكنية، وإنَّما هي واجبة بالنَظرِ إلى الوجوبِ فإذا فرض إمكانها من هذه الحيثية لزم إمكانُ الواجبِ سلمناه، لكنَّه لو أمكنَ من هذه الحيثية جاز زواله كذلك، فيجوزُ زوالُ الوجوب عن ذاتِ الواجب، وما زال وجوبُهُ كان ممكناً.

ورُدَّ بمنعِ الملازمةِ، فإنَّه إنَّما يلزمُ جوازُ زوالِ وصفِ الوجوبِ أن لو لم تكن علته الـذات الممتنعة الـزوال، وإذا لم تـزل العلَّة لم يزل المعلـول، فلا يزالُ الوجوبُ وإن أمكن لذاتِهِ.

وأجيب: بأنَّ الوجوبَ عينُ ذاتهِ، فكيف يكونُ معلولَها؟ سلمناه لكنَّ العِلَّةَ يعبُ تقدُّمُها بالوجودِ والوجوبِ على المعلولِ، فيلزمُ تقدُّمُ الوجوب على نفسهِ.

واعلم أنَّ الدليلَ ليس بشيءِ من وجهين:

أحدُهما: أنَّه إنَّما يتمُّ أن لو كان الوجوبُ صفةٌ زائدةً، والحكيمُ لا يقولُ به، بل الوجوب عنده عين الذات كما في القولِ في الوجودِ.

والثاني: أنَّه إنَّما يتمُّ لو كان الموصوفُ غير الصَّفةِ ليلزَمَ الافتقارُ إلىٰ الغيرِ، وليس الأمرُ كذلك عند المتكلِّمِ، والمصنَّفُ تابعهم في جعلِ الموادَّ اعتباريةً، فلا يجوزُ الاستدلالُ على وجهِ يخالفُ طريقتهم. وعورض بأنَّ الوجوبَ نقيضُ اللاوجوبِ وهو عدميُّ؛ لصدقهِ علىٰ المعدوم، فيلزمُ أن يكونَ الوجوبُ وجوديًّا.

وأجبب: بأنّا لا نُسَلِّم، لأنَّ اللَّاوجوبَ عدميٌّ، وصدقُهُ على المعدومِ لا نَسَلِّم، لأنَّ اللَّاوجوبَ عدميٌّ، وصدقُهُ على المعدومِ لا يقتضي عدميَّه؛ لجوازِ أن تكونَ طبيعة نوعيَّة تصدق على الأفرادِ الموجودةِ والمعدومةِ كما تقدَّم سلَّمْناهُ، لكن لا نسلِّمُ أنَّ نقيضَ العدميّ وجوديٌّ ألبَّنَة، بل قد يكونُ عدميًّا كالجهلِ والأجهلِ، والعمىٰ والأعمىٰ.

وقوله: (وَلَوْ كَانَ الوُجُوبُ ثُبُوتِيّاً) دليلٌ مختصٌ بالامتناع، وتقريرُهُ: لو كان الامتناعُ موجوداً في الخارج أمكن الممتنع؛ لأنَّ الامتناعَ صفةٌ مفتقرةٌ إلى موصوفِهَا الذي هو غيرُهُ، وإذا أمكن الامتناع أمكن موصوفه بعين ما ذكرنا في الوجوب خلا أنَّ ينقطعُ إذا وصل إلى قولِه: لكنَّ العِلَّة يجب تقدّمها بالوجود أو الوجوب؛ إذ الممتنع لا يوجد، والأولى أن يقالَ: لو كان ثبوتيًّا قام بالمعدوم وهو محالٌ.

وقوله: (وَلَسُو كَانَ الوُجُوبُ بُنُويَتِك) دليلٌ مختص بالإمكان، وتقديرهُ: لو كان الإمكانُ ثبوتيّا مسبق كلُّ ممكنِ على إمكانهِ لكونه صفة له، والموصوفُ مقددمٌ على الصّفةِ بالوجود، ولسزم الانقلابُ؛ لأنَّ الممكن لم يكن ممكنسًا حال الوجدود وقبلهُ.

## [فَصْلٌ فِي انْقِسَامِ الوُجُوبِ بِالذَّاتِ وَبِالغَيرِ]

قال: (وَالفَرْقُ بَيْنَ نَفْي الإِمْكَانِ، وَالإِمْكَانِ المَنْفِيَ لا يَسْتَغْزِمُ بُنُونَهُ، وَالوَّمْكَانِ، وَالإَمْكَانِ المَنْفِيَ لا يَسْتَغْزِمُ بُنُونَهُ، وَالمُحْدَا الافتِنَاعُ (()، وَمَمْرُوضُ مَا بِالغَيْرِ مِنْهُمَا (() مُشْكِنَ وَلا لَمَنْجِنَ بِالغَيْرِ لِمَا تَقَلَّمْ فِي القِسْمَةِ الحَقِيقِيَّة، وَمُرُوضِ مِنْهُمَا (() مُشْكَانِ عِنْدَ صَدَمِ اعْتِيَارِ اللَّهُ مُودِ وَالعَدَمِ بِالنَّظْرِ إِلَى المَاهِبَةِ وَعِلَيْهَا (() وَعَنْدَ عَتِيَا وِهَمَادُ ) بِنَبْتُ مَا بِالغَيْرِ، وَلا مُنَافَاةً بَينَ الإمْكَانِ وَالذَيْرِيَّ، وَكُلْ مُمْكِنِ المُرُوضِ ذَاتِيَّ وَلا عَنْسَ).

هذا جوابُ دليلِ للحكماء على وُجُوديَّةِ الإمكانِ، وتقريرُهُ على ما قبلَ ما يقريرُهُ على ما قبلَ ال عدامَ على الإمكانِ والإمكانِ؛ لأنَّ الاعدامَ لا تَستَمَايَزُه لكنَّ الفَرْقَ بين الشيء ونفيهِ ثابتٌ قطعاً، فليس بعدمي، وعلى هذا التقديرِ يكونُ المنفيُ في قوله: (وَالإمْكَانِ المَنفِيُ وَالدَّا وَتَعَ سَهُواً من الناسخين، وذلك لأنَّ نفي الإمكانِ والإمكانَ المنفي أعدامٌ، والخصمُ لا يُقرَقُ بينهما، بخلافِ الإمكانِ ونفيه.

أي: يشممل الامتناع الذاتي كشريك الباري، والامتناع الغيري كزيد المعدوم وعمومهما ليس إلا عموم عارض ذهني لمعروض ذهني كما لا يخفئ.

<sup>(</sup>٢) أي: من الوجوب والامتناع.

 <sup>(</sup>٣) أي: علّـة الماهية؛ لأن علّة الماهية علّة لوجودها أو لعدمها.
 (٤) أي: الوجود والعدم بالنظر إليهما.

 <sup>(</sup>a) أي: إلى الماهية أو علتها.

وتقرير الجواب أيضا على ما قيل: لا تُسلَّمُ المُلازَمة، بل الفَرْقُ بينهما ثابت، وعدمُ تَمَايُرُ الأعدامِ معنوعٌ، وهذا ليس بصحيح؛ لأنَّ الحكيمَ لا يقولُ بتمايز الأعدامِ أعدامٌ فكيف يستثنى التالي يتّمَايُرُ الأعدامِ ؛ بل هو تناقضٌ مَحْضٌ؛ لأنَّه أثبتَ المُلازَمة يَعدَم التمايز، ويستثنى التالي بالتمايز، ولا فرق عنده بين الإمكانِ المنفيّ والإمكانِ على تقديرِ عدميّيه، فالهروبُ من الإمكانِ المنفيّ إلى الإمكانِ غير مخلص، على أن المراد بالإمكانِ المنفيّ هي الإمكانِ المذفيّ في الإمكانِ المنفيّ في الامكانِ، فلا فرق بين العبرارينِ بحسبِ المعنى.

واعلَم: أنَّ أصلَ هذا الكلام ما ذكره أبو علي ('': من أنَّ الإمكانَ لو كان عدميّاً لما كان شيءٌ من الأشياء ممكناً ؛ إذ لو كان عدميّاً صدق أنَّ إمكانَ الشيء لا، ولا قرقَ بين قولِنَا: إمكانُه لا، وبين قولِنَا: لا إمكانَ له. والثاني أوجبَ نفي الإمكان، فكذا الأولُ يعني: أن لا إمكانَ له يوجبُ نفي حقيقته، فكذا إمكانُه لا يفيدُ ذلك؛ لعدمِ تمايزِ الأعدام، وإذا يُنفَىٰ حقيقة الإمكان لم يتحقق ممكن أصلاً، وعلىٰ هذا تكونُ الملازمةُ بين عدميّة الإمكانِ وانتفاء ممكنِ ما، وبيانُها بعدم الفرق؛ لعدم تمايزِ الأعدام

<sup>(</sup>١) أبو علي الحسين بن عبد اللَّه بن علي بن سينا (ت٢٠١٠)، اشتغل بالعلوم وحصل الفنون، ولما بلغ عشر سنين معره كان قد أتقن علم القرآن العزيز والأدب وشيئاً من أصول الدين والجبر والمقابلة، ثم اشتغل بعلم المنطق وإقليدس حتى فاقه وفهمه وفتح عليه أبواب العلوم، ثم رغب في علم الطب وتأمله حتى فاق فيه الأوائل وأصبح فيه عديم القرين، وكان سنة نحو ستة عشر سنة. ولم يستكمل ثمانية عشر سنة من عمره إلا وقد فرغ من تحصيل العلوم بأسرها. ينظر: عيون الأنباء: ١/ ٣٣٤؛ إنباء الأمراء: ١/ ١٣٤.

وبطـلان التالي بتحقَّقِ الممكناتِ، فـكان مبنىٰ الكلام علىٰ عدمِ الفرقِ لا علىٰ الفرقِ فلا يستقيم.

قوله: (وَالفَرْقُ بَيْسَ نَفْي الإِصْكَانِ، وَالإِمْكَانِ المَنْفِيُ ) نعم يستقيمُ على حذفِ مضافِ؛ أي: وعدمُ الفرق بين نفي الإمكانِ والإمكانِ المنفيّ (لا يُسْتَلَزِمُ بُنُوتَهُ) ولكن يفسد من وجه آخر، وهو أنّه اعترافٌ لعدم الفرق، وعدمُ الفرق يستلزمُ ثبوته قطعاً؛ لثبوتِ الملازمةِ ويطلانِ النَّالِي بتحقُّق الممكناتِ.

والصَّوابُ في الدَّفعِ أن يقالَ: والفَوْلُ بِعَلَمِ الفَرْقِ باطلٌ؛ لأنَّ الفَرْق بين الشَّيءِ ونقيضِهِ ثابتُّ بالضَّرورةِ، والمعارضة بأن يقال: لو صحَّ هذه الحجة لم يوجد شيء صن المعاني عدميّاً؛ إذ يصدقُ أن يقالَ: العمئ ليس بعدميّ وإلَّا لما وجد أعمىٰ؛ إذ لا ضرق بين قولنا: عماه لا، وبين قولنا: لا عمىٰ له، لكمَّ باطلٌ بالضَّرورة.

قَولُهُ: (وَالْوَجُوبُ شَامِلٌ لِلذَّاتِيُّ) قد تقدَّمَ في القِسْمةِ الحقيقةِ معنىٰ الوجوب بالذاتِ وبالغيرِ، وذكر هنا أنَّ الوجوبَ شاملٌ لهما؛ لأنَّه يمكنُ تقسيمه للى الواجبِ بالذَّاتِ والواجبِ بالغيرِ، وموردُ القسمةِ مشتركُ لا محالةً.

ورُدَّ بالَّهَ يستلزمُ تركُّب الواجبِ بالذَّاتِ، والمركَّبُ ممكنٌ، فيلزمُ الانقلابُ، بل هو مشتركٌ بالاشتراكِ اللَّفظيّ، لا يقالُ: إنَّما يلزمُ التركُّبُ أن لمو كان الوجوبُ مقولاً عليهما قولاً ذاتيّاً لا يجوزُ أن يكونَ عرضيًا؛ لأنَّه لو كان عرضيًا كان نوعاً بلا جنسٍ إن كان القسمان نوعين، أو فرداً بلا نوع، إن كانا فردين، ومسيجيء بيانُ هذا إن شاء اللَّه تعالى. وأجيب: بانَّه عدميٌّ، والاشتراكُ فيه لا يوجبُ التركيب، وكذا الكلامُ في الامتناع.

وَقَولُهُ: (وَمَعْرُوضُ مَا بِالغَيْرِ مِنْهُمَا مُمْكِنٌ) لاَنَّه إذا اعتبر معه وجود علَّـة عرض له الوجوبُ بالغير، وإذا اعتبر معه عدمها عرض له الامتناع بالغه .

وقوله: (وَلا مُمْكِنَ بِالغَسِرِ) لأنَّ الممكنَ بالغير إما أن يكونَ واجبًا أو ممتنعاً أو ممكناً بالذات، ضرورة حصر الموادَّ فيها، والأقسامُ بأسرها أو ممتنعاً أو ممكناً بالذات، ضرورة حصر الموادَّ فيها، والأقسامُ بأسرها باطلةُ ولأنَّ الوجودَ لا يتخلَّفُ عن الوجوبِ بالذاتِ، والمعدمُ لا يتخلَّفُ بعن الامتناع بالذَّاتِ، فإنَّ أمكنا بالغيرِ فقد يتخلَفان ويلزمُ الانقلاب، بخلافِ الإمكانِ بالذاتِ، فإنَّه لا يقتضي وجوداً ولا عدماً فجاز تخلُّفُ كلَّ منهما عن الممكنِ بالذاتِ ، فإنَّه لا يقتضي العملةِ أو عديها، ولا انقلابَ في ذلك، وهذا يدلَك على أنَّ الواجبَ والممتنعُ بالذات عنها والانقلابُ لا وممتنعاً بالغير؛ لاستلزامِ ذلك انفكاك مقتضى الذات عنها والانقلابُ لا يزول ما به؛ لأنَّ ما فرضته للواجبِ من وجودٍ أو وجوبٍ أو علمٍ أو غيرها فهو عنه فلا غير ثمة.

وقوله: (وَعُرُوضُ الإِمْكَانِ) بيانُ معروضِ الإمكان، وكيفيةُ عروضهِ فهي أن لا يعتبرَ معها وجودٌ ولا عدمٌ، ولا وجودُ علَّة ولا عدمُها، وعدمُ الاعتبار ليس اعتباراً للعدم، وعروضُه لها من حيثُ كذلك بالنظرِ إلىٰ وجودٍ وعدمٍ، ومعناه: أنَّ العاهيَّةَ من حيث هي تعرض لها أن يمكنَ وجودٌ لها أو عدمٌ، وعلىٰ هذا يسقطُ ما قبل: الإمكانُ إنَّما يَعْرِضُ لمَاهيَّة الممكنِ بالفياسِ إلىٰ الوجودِ والعدمِ فكيف يستقيمُ قُولُكُم: إنَّما يَعْرِضُ لهما من حيث هي لا باعتبارِ وجودِها أو عدمِها؟؛ لأنَّه بالقياسِ إلىٰ وجودٍ وعدم لا إلىٰ وجودِهَا وعدمِهَا.

وأمًّا معروضُ ما بالغيرِ فهو الماهيَّةُ أيضاً، وأمَّا كِفِيةُ عروضهِ فمن حيثُ اعتبارُها موجودة أو معدومة، أو من حيثُ وجودُ علتها وعدمها، فيانَّ المَاهيَّة إذا اعتبرت موجودة يعرضُ لها الوجوب بالغير، وهو الوجوبُ اللاحقُ، وإذا اعتبر علتها موجودة يعرضُ لها الوجوب السَّابق، وكذلك الامتناعُ.

وقوله: (وَلا مُنَافَاةً بَيْسَ الإَمْكَانِ وَالمَيْسِيُّ) أي: الوجوبِ بالغير والامتناع بالغير، وذلك لأنَّ ماهيَّة الممكنِ يجوزُ أن يُعرِضَ لها الوجوبُ والامتناعُ بالغيرِ بالنَظرِ إلى وجودِها ووجودِ عِلَيْهَا أو علمِها، ويعرضُ لها الإمكانُ بالنَّظرِ إليها مجرَّدة عن اعتبارِ الوجودِ والعِلَّةِ وعلمِها، وإنَّما المنافاةُ بين هذه الموادُّ؛ إذَّا اعتبرت بالذَّاتِ كما تقدَّم.

# [فَصْلٌ فِي أَنَّ كُلَّ مُمكِنِ العُرُوضِ ذَاتيٌّ]

وقوله: (وَكُلُّ مُمْكِنِ المُرُوضِ ذَاتِيٌّ وَلا عَكْسَ) ليس المرادُ بالذاتي الدَّاخلَ في المَاهيَّةِ كما في الكليَّاتِ الخمسِ، وإنَّما المرادُ به الثَّابتُ في نفسه، ومعناه: كلُّ ما هو ممكنُ المُروضِ؛ أي: الثبوت بشيء ممكن الثبوت في نفسه؛ لأنَّ إمكانَ ثبوتِ الشيء بشيء فرع على إمكانِ ثبوتِه في نفسه، والموجبةُ لا تنعكنُ كنفسِهَا، فليس كلُّ ما هو ممكنُ الثبوتِ في نفسِهِ ممكن الثبوتِ بشيء، فإنَّ المُحَرَّداتِ (١٠ ممكنُ الثبوتِ في نفسِهَا، ولا يكونُ ممكنُ الثبوتِ بشيء آخر كذا قيل.

وَفِيهِ نَظْرٌ، فإنَّه يستلزمُ وجوديَّة المواذ؛ لأنَّ الإمكانَ ممكنُ الثبوتِ للماهيِّةِ كما مَّ، فيلزمُ أن يكونَ ممكن الثبوتِ في نفسِهِ وليس كذلك، فإنَّه أمرٌ اعتباريٌّ كما تقدَّم.

※ ※

 <sup>(</sup>١) المجرّدات: جمع مجرّد، وهو ما لا يكون محملاً لجوهر، ولا حالاً في جوهر آخر، ولا مرّكها منهما، على اصطلاح أهل الحكمة. ينظر: التعريفات للجرجاني: ٢٠٢/١.

## [فَصْلٌ فِي عِلَّةِ افْتِقَارِ المُمْكِنِ إِلَىٰ المُؤَثِّرِ]

فال: (وَإِذَا لَحَظَ الذَّهْنُ المُمْكِنَ مَوْجُودًا طَلَبَ المِلَّةُ '' وَإِنْ لَمَ يَتَصَوَّرْ غَيْرَهُ''، وَقَدْ يَتَصَوَّرُ وُجُودَ الحَادِثِ فَلا يَطْلُبُهَا، ثُمُّ الحُدُوثُ كَيْهِيَّةُ لِلوُجُودِ، فَلَيْسَ عِلَدُ لِمَا تَقَدَّمَ عَلَيْهِ مِمَرَاتِبَ).

اعلىم أنَّ الممكنَ مُغْتَصِرٌ في ترجيح أحد جانبيه إلى مؤتَّر، ولم يتعرَّض لذكرو ههنا، ثم ذكره بعد هذا وهو في غير محلُّو على ما سيجيء، وإنَّم اتحرَّض لبيانِ علَّم وتشاره إلى ذلك، وقد اختلف العقلاءُ فيها، والجمهورُ من العحكماء وغيرهم على أنَّها الإمكانُ، ومن المُتكلَّمينَ من قال: هي الأمكانُ والحدوثُ جميعاً الله ومنهم من قال: هي الإمكانُ والحدوثُ جميعاً الله ومنهم من قال: هي الإمكانُ والحدوثُ جميعاً المحمور، واستدَلَّ بدليل مُخْتَصَّ بعليَّة الإسكانِ، وبدليل مُخْتَصَّ بعلمِ عليَّة المُدورةِ، وبدليل مُخْتَصَّ بعلمٍ عليَّة الاسكانِ، وبدليل مُخْتَصَّ بعلمٍ عليَّة الدُدورةِ.

الأول: قَولُـهُ: (وَإِذَا لَحَظَّ اللَّهُنُّ الْهُمُّكِنَ مَوْجُودَاً) وتقريرُهُ: الذَّعنُ إذا لَحَظَ الممكنَ موجوداً (طَلَسَ العِلَّة)؛ أي: عِلَّـةَ الافتفارِ، (وَإِنْ لَم يَتَصَوَّرُ) معه (غَيْرَهُ)؛ أي: مسوئ أنَّه ممكنٌ، ولا يطلبُ علَّـةَ الانتفارِ إلَّا

<sup>(</sup>۱) أي: علَّة وجوده.

<sup>(</sup>٢) أي: غير الإمكان كالحدوث وغيره.

 <sup>(</sup>٣) كأبي هاشم الجبائي المعتزلي المتوفئ سنة (٣٢١هـ).

 <sup>(</sup>٤) عند أبي الحسين البصري المعتزلي المتوفئ سنة: (٣٦٤هـ).

بعدَ العلمِ بالافتقارِ، ولو لا أنَّ الإمكانَ هو العِلَّةُ له لما علم الافتقارُ عند تصوّره، ولا طلب عليه هذا ما قيل.

وَفِيهِ نَظَرُ الآنَه لِيس في كلام المصنّفِ ما يبدلُ عليه ، بل فيه انَّ ملاحظته علَّهُ ملاحظته علَّهُ ملاحظته علَّهُ الطلب العِلَّةِ لا للافتقار، وما قبل يدلُ على أنَّ ملاحظته علَّهُ العلم بالافتقار، والعبارةُ المُفصحةُ عن المطلوب: وَإِذَا لَحَظَ الفَّمْنُ المُمْكِنَ عُلِمَ الافتقارُ ولانَّ العِلمَ بالافتقارِ هو وجودُه الدَّهني، فيكونُ الإمكانُ علَّةَ له، وليس الافتقارُ في الخارج موجودة ليحتاج إلى عِلَةٍ فيه.

وَقَد اعتُرِضَ عليه بوجهين:

أحدُهما: أنَّ الافتقارَ ليس ثُبُوتيًّا فلا يحتاجُ إلىيْ عِلَّةٍ؛ لأنَّه لو كان تُبُونيَّا كان مُمكنًا؛ لكويْهِ صفةَ الممكنِ فيكونُ له افتقارٌ ويَتَسلَسَلُ.

وَالنَّاسِي: أنَّه عدميُّ، وإذا كان عَدَميًّا لا يفتقرُ المُمك نُ إلى مؤثرٍ؟ لأَنَّ الافتقارَ حينتلُ لا يفتقرُ إلى عِلَّةٍ فلا يكونُ الإمكانُ علَّةَ الافتقارِ، فلا يكونُ الممكنُ مفتقراً إلى مُؤثّرٍ.

وَأَحِيبَ: بِأَنَّهُ لا يلزمُ من عَدَميَّةِ الافتقارِ أن لا يكونَ ذاتُ الممكنِ مفتقراً؛ لجوازِ اتصافِ الموجودِ بالمعدوم، كما أنَّ المعدوم لكونهِ غيرَ ثبوتي لا يستلزمُ أن لا يكونَ ذاتُ الممكنِ مفتقراً؛ لجوازِ اتصافِ الموجودِ بالمعدوم، كما أنَّ المُعدمُ لكونهِ غيرَ ثبوتي لا يستلزمُ أن لا يكونَ الشيءُ معدومَ، وهذا يَدْفَعُ الوجه التَّاني دونَ الأوَّلِ، وإنَّما جوالُه بإلباتِ تُبوتيَّةِ الافتقارِ، بأن يقال: لو لم يَكنُ تُبُوتيًّا لم تتحقَّقُ مَاهيَّةُ الافتقارِ أصلاً؛ لأتَّو لَقَرَى بينَ افتقارِه لا، وبين لا افتقارَ له، ولِعَدَمِ تَمايزِ الأعدامِ علىٰ ما تقدَّم

من كلام أبي علي (' في مِثْلب، لكنَّ مفهرم الافتقارِ مُتَحقَّق، وهو الإمكانُ والحدوثُ من الخَواصَّ العَارضةِ لِلمُمكِنِ، وَجَازَ أنْ تَكُونَ الخَاصَّةُ عِلَّةَ الأُخْرَى كالمُتَعَجِّبةِ لِلضَّاحِكِيَّةِ، فَعِلَّةُ الافتفارِ إِمَّا الإمكانُ أو الحدوثُ. والثاني لا يَصْلُحُ عِلَّةَ لِتَأْخُرِهِ علىٰ ما يَذكرُ فَعَيْنَ الأولُ.

والثاني: قوله: (وَقَدْ يَتَصَوَّرُ وُجُودَ الحَادِثِ فَلا يَطْلُبُهَا) وتقريرُهُ: أنَّ اللَّهِ مَنَ إذا لَحَظَ الحادث ولم يَلْحَظْ غيرَه لم تحضر عندَهُ المُساواةُ النَّافِيةُ للترجيحِ فلم يَعلُبُ عِلَّهُ، يِخلافِ ما إذا لَحَظَ الممكنَ، فإنَّهُ لَحَظَ أَمْرًا متساويَ الطَّرْفِينِ مُفَتَيَرًا إلى مُرَجِّح، فطلب عِلَّة الافتقارِ، ولم يكن غيرُ الإمكانِ متصوّراً، فكان هو العِلَّة.

وَالنَّالِثُ: قولُهُ: (ثُمَّ "الحُدُوثُ كَيفِيَةٌ لِلوُجُودِ) وتقريرُهُ: الحُدُوثُ كَيفَيَّةٌ للوجُودِ؛ لاَنَّه عبارةٌ عن كَرَيْهِ مَسبُوقًا بالعَدَم، وكيفيةُ الوجودِ مُتَاخَّرةٌ عنه، وهو متأخَرٌ عن الإيجادِ المُتَاخَّرِ عن افتقارِ المُمكنِ إلىٰ المُوجدِ، والمُتَاخِّرِ عن شيءِ بمراتبَ لا يكونُ عِلَّةُ لشيءٍ، ولا شطرها ولا شرطها.

وَعـورِضَ: بأنَّ الإمكانَ صفةً للمُمكنِ بالقياسِ إلى وجودِه، فيكونُ مُتاخراً عن الوجودِ، فلا يُكـونُ عِلَّةُ للافتقارِ المُتقدِّم عليه بمراتبَ.

وَ أَجِيبَ: بَأَنَّهُ صَفَةٌ تَعَرِضُ للمَاهِيَّةِ من حيثُ هي بالقياسِ إلىٰ وجودٍ وعدم دونَ وجودِهَا وعدمِهَا كما تقدَّم.

歌 姿 :

<sup>(</sup>١) هي كنية الشيخ الرئيس الطبيب ابن سينا، وقد مرت ترجمته.

 <sup>(</sup>٢) هـ أذا دليل آخر على أنَّ علة الحاجة هي الإمكان لا الحدوث.

### [فَصْلٌ فِي وُجُوبِ وُجُودِ المُمْكِنِ]

قال (وَلا تُنَصَوَّهُ الأَوْلُوَيَةُ لاَ حَدِ الطَّرَّفَيْنِ بِالنَّظَرِ إِلَىٰ ذَاتِهِ، وَلا تَكُونِي الخَوْرِ عِنَّةُ " لاَ يُحِيلُ المُقَابِلَ" ، فَلا بُدَّ مِنَ الانْتِهَاءِ لَكُونِي الخَوْرِ جِنَّةُ " الْ فَأَضَهَا لا يُحِيلُ المُقَابِلَ" ، فَلا بُدَّ مِنَ الانْتِهَاءِ إِلَىٰ حَدَّ الْ بُحُوبِ الْحَرْبُ الْ تَخْلَقُ وَجُوبٌ الْحَمْلُ وَجُوبٌ الْفِعْلِيَّاتِ فِيلِينَّهُ وَالْجُوبُ الْفِعْلِيَّاتِ يَشْبَهُ أَلُو بُحُوبٍ إِلَىٰ الإِمْكَانِ نِسْبَةً لَهُ جُوازُ السَّلَمِ، وَلَيْسَ بِلَازِم، وَنِسْبَةُ الوَجُوبِ إِلَىٰ الإِمْكَانِ نِسْبَةً لَهُ جُوازُ الصَّلَمِ، وَالاَسْتِعْدَادُ قَابِلٌ لِلنَّسَةُ الْوَجُوبِ إِلَىٰ الإِمْكَانِ نِسْبَةً لَمْ جُولٍ إِلَىٰ الإِمْكَانِ نِسْبَةً لَمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُحَالِقُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْمُعَلِى اللْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

 أي: لا يكفي الأولوية الناشئة من العلّة الخارجية عن ذات الممكن في وقوع أحد طرفيه اللذين هما الوجود والعدم، بل ما لم يجب أحدهما من العلّة لم يقع.

 أي: لأن فرض الأولوية الخارجية لأحد الطرفين لا يجعل الطرف المقابل للأولى محالاً ممتنع الوقوع، وإلا لم يكن أولوية خارجية، بل وجوباً بالغير.

- (٣) أي: وهذا الإمكان الاستعدادي.
- (٤) أي: كما لو كان تراباً، فإنه ينتفي جميع شـروط إنسانيته.
  - (٥) وفي بعض نسخ المتن: (للممكنات).
- (1) الذي يعتبر باعتبار الماهية نفسها. فإنا قد نلحظ إمكان الإنسان في نفسه، وقد نلحظ إمكان صيرورة التراب والنطقة ونحوهما إنساناً، فالأول يسمئ إمكاناً ذاتياً وهو موجود دائماً وغير قابل للشدة والضعف، يخلاف الثاني فإنه يوجد ويعدم وقابل للشدة والضعف، وبينهما فروق أخر. ينظر: شرح القول السديد: ص ١٤.

اختُلفَ في أنَّ أحَدَ طرفي الممكنِ هل يكونُ أولئ لذاتهِ أو لنفسٍ ذلك الطَّرفِ، لكونهِ أسبهلَ أو أكثرَ وقوعاً أو أقلَّ شرطاً أو لا؟.

فقال الأكثرون: لا، وقيل: نعم، فمنهم من قال: العَدَّمُ أُولِي لَذَاتِ المُمكن، ومنهم من قال: هو أولىٰ في المَوجُودَاتِ السيَّالةِ لِذَاتِها، وهي الزَّمانُ والحركةُ والصَّوتُ، وعوارضُهَا من الامتدادِ والسُّرعةِ والبُّطْءِ والنسدَّةِ والضَّعفِ وغيرها، ومنهم من قال: الواقعُ أولي، ومنهم من قال: الوجود أولي، ومنهم من قال: هو أولي عند وجودِ العلَّهِ دونَ الشَّرطِ، واختبار المصنَّفُ قبولَ الأكثرِ، وقد تُقَدَّمُ الكلامُ عليه في جواب سؤالٍ وُرَدَ علىٰ القِيسِمةِ الحقيقيةِ فلا نعيدُهُ، وإنَّما نقولُ: هنا وجها آخر وهو أنَّ المُمكنَ لما كان ما استوى طرفاه لا تتصوَّرُ أولويَّة أحدِ طرفيه، وإلَّا لم يكن كذلك وهو خلفٌ، فلا بـدُّ من علَّةٍ خارجيَّةٍ ولا تُكفي إلَّا إذا كانت موجبة، فإنَّها بـدونِ الإيجابِ لا تحيدُ الطَّرف الآخـر فلا يخرج الممكنُ من الإمكانِ، فلا بدَّ من الانتهاءِ إلىٰ حدِّ الوجوب، ويُسمَّىٰ وجوبًا منابقًا؛ لكونِهِ قبلَ الوُجودِ، ويلحقُهُ وجوبٌ آخر يسمىٰ وجوبًا لاحقًا؛ لكون بعدَ الوجودِ، فإنَّ كلُّ موجودٍ يجبُ وجودُهُ بِشرطِ كونِهِ موجوداً، ويُسمَّىٰ في المنطق الوجوبُ بشرطِ المحمولِ.

ولا تخلو عنه قضيَّةٌ فِعُلِيَّةٌ؛ لأنَّها إن كانت موجبةٌ ثبت محمولُهَا بالفصلِ فَيَلَحَقُهُ وجوبُ الوجودِ، وإن كانت سالبةٌ ثبت سَلَبُهُ فيها بالفعلِ فَيَلَحَقُهُ وجوبُ المعدوم.

## [فَصْلٌ فِي أَنَّ الإمْكَانَ لازِمٌ لِمَاهِيَّةِ المُمْكِنِ]

وقوله: (وَالإِمْكَانُ لاَرِمٌ) يعني أنَّ الإمكانَ لازمٌ للمَاهيَّةِ المُمكنةِ لا يجوزُ انفكاكُهَا عنه، فيجبُ أو يمتنعُ ويلزمُ الانقلاب، وليس هذا مُختَصَّا يجوزُ انفكاكُها عنه، فيجبُ أو يمتنعُ ويلزمُ الانقلاب، وليس هذا مُختَصَّا به، بل الوجوبُ والامتناعُ الذاتيين كذلك، بخلافِ الوجوبِ والامتناعُ بالغيرِ، فإنَّهما ليسا بلازمينِ للمَاهيَّة، فبانفكاكِهَا عنهما لا يلزمُ الانقلابُ، وهذا الكلامُ مكرَّرٌ؛ لأنَّهُ عُلِمَ مرَّة من القِسمةِ الحقيقيَّةِ، وأخرئ مما نقدَّم من قوله: ولا ممكنٌ بالغيرِ، وكذلك قوله: (وَوُجُوبُ الفِمْلِيَّاتِ) فإنَّ المرادَ به ما تقلَّم من الوجوبِ اللاحقِ، فإنَّ من المعلومِ أنَّه لاحقٌ بشرطِ المحمولِ فلا يكونُ لازماً فيُقارئُهُ جوازُ العَدَمِ، ولا ينافي الإمكانَ.

نعم قوله: (وَيِسْبَةُ الوُجُوبِ) يعني: بالغيرِ (إِلَىٰ الإِنكَانِ نِسْبَةُ تَمَامٍ إِلَىٰ نَقْصٍ) لم يذكر فيما تقلَّمَ، وإنَّسا كان كذلك؛ لأنَّ الوجوبَ بالغيرِ إذا حَصَّلَ وُجِدَتِ المَاهيَّة بالفعلِ، بخلافِ الإمكانِ، فإنَّه ما لم يُقارِن الوُجوبَ تكونُ المَاهيَّةُ موجودةً بالقَوَّةِ.

وَقَولُهُ: (وَالاسْتِمْدَادُ<sup>(١)</sup> قَابِلٌ لِلشَّلَّةِ وَالضَّمْفِ) عَدمرَّ آنفاً أنَّ الممكنَ لا يقعُ حتىٰ يتهي إلىٰ الوجوب. فاعلم أنَّ ثَمَّةَ مراتب أبعد

 <sup>(</sup>١) الإمكان الاستعدادي: هو عبارة عن التهيئ للكمال بتحقق بعض الشرائط وارتفاع بعض الموانع. ينظر: القول السديد شرح التجريد: ص ٤٠٠.

وبعيــد أو قريب وأقرب بحســبٍ كثرةِ الشرائطِ وَوَلَّتِهَا، وبِحَسَبِ ارتفاعٍ كثرةِ الموانع وقِلَّتِهَا ويسمىٰ الاستعداد.

ومعنى الاستعداد: هو القربُ والبعدُ المذكوران، فإنَّ معنى الانسانية في المَنْقِ أبعد منه في المَلْقَةِ، وكذا في كلَّ مرتبة بعدَهَا مرتبة، ومعنىٰ الكتابة في الإنسان أقربُ منه في جميع ما يتقدُمُ عليه من العراتب، والاستعداد غيرُ لازم للممكن، فإلَّه قد توجدُ في الشُركَّباتِ كاستعداد الانسان في مَا تَق المَتِي إذا لم يفسد، وقد يُعدَمُ فيها كانتفائه إذا فَسَدَت صورةُ المَنْقِ ولم تحصلُ صورةُ المَلْقَة، وهو غيرُ الإمكان الذاتي، ومنهم من سمَّاهُ بالإمكان الوقوعي، ومنهم من سمَّاه الإمكان الاستعداديَّ، وإطلاقُ الإسكانِ عليه وعلى الذاتي بالاشتراكِ اللفظي، فإنَّ الإمكانَ المُحالِق الذاتي على الذاتي بالاشتراكِ اللفظي، فإنَّ الإمكانَ الذاتي على الذاتي على مكان مخالفًا.

# [فَصْلٌ فِي أَنَّ الوُجُودَ قَدِيمٌ وَحَادِثً]

قال: (وَالوُجُودُ إِنْ أَخِذَ غَيْرَ مَسْبُوقٍ بِالغَيْرِ أَوْ بِالمَدَمِ فَهُوَ قَدِيمٌ، وَإِنْ كَانَ مَسْبُوفَا بِغَيرِهِ أَنْ بِالمُعْدَمِ فَهُوَ حادِثٌ، وَالسَّبْقُ وَمُقَابِلاَهُ: إِمَّا بِالمِلَّةِ، أَوْ بِالطَّبِّعِ أَوْ بِالرَّمَانِ، أَوْ بِالرُّنِّيَةِ الحِسسَيَّةِ أَو المَقْلِيَّةِ، أَوْ بِالشَّرَفِ، أَوْ بِاللَّاتِ. وَالحَصْرُ اسبِقُرْائِيٌّ، وَمَقْوَلِيَّهُ بِالتَّشْرِيكِ، وَتَسْتَخَفْظُ الإِضَافَةُ بَيْنَ المُطَافَئِنِ فِي أَنَواعِهِ، وَحَبْثُ وُجِدَ التَّفَاوُتُ امْتَنَعَ جِنْسِيتُهُمُّ).

هذا أيضا من أحوال الوجود، فإنَّه قد يكونُ قديما أو قد يكونُ خادثاً، وكلَّ منهما إمَّا أن يكونَ ذاتيًّا أو زمانيًّا، فَإِنَّ الوجودَ إن كان غيرَ مسبوقِ بغيرو فقديمٌ بقدم ذاتيًّ، وإن كان غيرَ مسبوقٍ بالعدمِ فقدمٌ زمانيٌّ، وكذلك الحُدوثُ، والأولُ من الأولِ أخصُّ من ثانيهِ مطلقاً، وفي الثَّاني بالعكس.



# [فَصْلٌ فِي أَقْسَامِ السَّبْقِ]

وَقَولُهُ: (وَالسَّبْقُ وَمُقَابِلَاهُ) استطراديٌّ، فإنَّه لمَّا أَخذَ السَّبْقُ في تعريفِ القديمِ والحادثِ احْتَاجَ إلىٰ بيانِ أَفْسَامِهِ، وأَفْسَامٍ مُقَايِلِيه''؛ أي: المَعِيَّةِ والتَّاخَرِ، وأَفسامُهُ علىٰ رأي الحكماء خمسةٌ:

الأول: السَّبْقُ بالعِلَّيَةِ، وهو سَبْقُ المُؤثِّرِ علىٰ أثَرِهِ، كَسَبْقِ حركةِ الإصْبَع علىٰ حركةِ الخاتم.

الثاني: السَّبُقُ بالطَّبِع وهو كونُ الشيء، بحيثُ بحتاجُ إليهِ آخر، ولا يؤثّرُ فيه، كسّبْقِ الواحدِ على الاثنين، ويشملُهما السَّبْقُ باللَّاتِ لمعنىٰ اشتراكهما في احتياجِ التَّاتي إلى الأوّلِ، ثم المُحتَّاجُ إليه إن أعطىٰ بانفرادِه وجودَ المُحتاج فهو السَّبْقُ بالعِلْيَّةِ، وإلَّا فهو السَّبْقُ بالطبع.

النَّالِث: السَّبْقُ بالزَّمانِ وهو أن يكونَ بين شيئين قبليَّةٍ وبعديَّةٍ لا يجتمعُ القبلُ فيها مع البعدِ، كسّبْقِ بعضٍ أجزاءِ الزَّمانِ علىٰ بعضٍ.

الرّابِع: السَّبْقُ بالرُّبَدَةِ وهو أن يُعتِرَ فيه ترتيبٌ، إمَّا حِسَّبُ: كَسَبْقِ الإمامِ على النَّوعِ إذا ابْتُلِينَ من الإمامِ على المَاْمومِ، أو عقلاً: كَسَبقِ الجنسِ على النَّوعِ إذا ابْتُلِينَ من جهةِ العُموم.

الخامِس: السَّبْقُ بالشَّرَفِ(٢) كسَبْقِ المُعَلِّم على المُتَعلِّم، قالوا: دلَّ

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ: (ومقابله).

 <sup>(</sup>٢) والتقدم بالشرف لا يختص بالفضائل، بل يأتي في الرذائل أيضاً،=

الاستقراه ("على هذا فاعتبرناه، والمُتكلّمونَ توهّموا أنَّ السّبقَ الزَّمانيَ ما يكونُ منسوبًا إلى الزَّماني والمُتسوبُ غيرُ المتسوبِ إليه، فلم يجعلوا سبق بعضٍ إجزاء الزَّمانِ على بعض زمانيا، بل سموه سبقاً باللَّمات؛ لأنَّه لو كان زَمَانِيًّا اللَّمان زمانٌ آخرُ وتسلّسلَ، وكما أنَّه ليس براجع إليه لي براجع إلى المُلِيَّة؛ لانَّ بعضَ أجزائِه ليس عِلَّة لبعض آخر ولا بالطبع كذلك ولا بالشَّرفِ؛ لانَّ بعضَ السِ أشرف من بعض ولا بالرُّتبَة؛ لأنَّها تكونُ وضعية وليس للزَّمانِ وَضَع، أو عقلية وهو أن يكونَ السَّابينُ أعم، وليس أجزاءُ الزَّمانِ عَلى عالمَة وكونَ السَّابينُ أعم، وليس أجزاءُ الزَّمانِ على على لمن إذا كان السَّبقُ الرَّمانِ عبارةً عما توهموه.

وقيل: يجوزُ أن يكونَ سبقه بالزُّتيةِ، فيانَّ أمسِ سابق على اليوم بالزُّتبة إذا ابتدئ من طرف الماضي أو بالعكس، ومن أقسامه تعرف أقسام مقابله، فالمعنيُّ بالذَّات هو أن يكونا معلولي علّة واحدة، أو على معلول واحد كالنوع، وكالطبع كأنْ يكونا جزئين لشيء واحدٍ، وبالزَّمانِ وهو ظاهرٌ، وبالزُّتبةِ كمأمومين الإمام واحدٍ إذا تساويا في التَّاتُحرُ عن الإمام، والباقي ظاهرٌ وكذلك التَّاتُحرُ،

※ ※ 4

قال ابن مسبنا: شم نقل إلى أشبهاء آخرى، فجعسل الفائق والفاضل والسابق أيضاً، ولو في غير الفضل متقدماً، ينظر: الشبقاء: ص ١٦٤.

 <sup>(</sup>١) الحصر الاستقرائي: وهو الذي لا يكون دائراً بين النعي والإثبات، بل بحصل بالاستقراء والتتبع، ولا يضره الاحتمال العقلي، بل يضره الوقوعي، كقولنا: الدلالة اللفظية، إما وضعية، وإما طبعية. دستور العلماء: ٢٦/٢.

# [فَصْلٌ فِي أَنَّ السَّبْقَ مَقُولٌ عَلَىٰ أَقْسَامِهِ]

وقوله: (وَمَقُولِيَّتُهُ عِالشَّسْكِيكِ) (\*) ذهب قوم إلى أنَّ السَّبْقِ مَقُولٌ على الأقسام المذكورة بالاستراكِ اللفظيّ (\*)، وآخرون بالمعنويّ على سبيل التَّشكِكِ، واختماره المصنَّفُ؛ لأنَّ الأقسام المست متساوية في معنى السَّبْقِ؛ لأنَّ إطلاقه على ما بالعِلَيّة يجورُ أن يكونَ بالأقدمية؛ لأنَّ مسبِّق العلَّةِ الأولى على المعلول الأول مقدمة على كلَّ سبق، وهذا نوعٌ من التَّشكِيكِ، ويجورُ أن يكونَ بالأولوية؛ لأنَّ فيه الاحتياج من الثاني حقيق كلَّ يجورُ أن يكونَ بالأولوية؛ لأنَّ فيه الاحتياج من الثاني حقيق كل يَبَتَلُنُ، وإطلاقُهُ على السَّبقِ بالطبع يجورُ أن يكونَ بالأولوية للاحتياج والشدة لعدم التبدلي، وإطلاقه على السَّبقِ بالطبع يعررُ النَّ يَلِي النَّطُ إلى السَّبقِ بالأَران بالأَرْلوية لعدم التبدلي عقلاً، وإطلاقه على السَّبقِ بالشَّر الى بالشَّر ولن كذلك فهو مُشكَكُ لا محالة.

#### وَقُولُـهُ: (وَتَنْحَفِظُ الإِضَافَةُ بَيْنَ المُضَافَيْنِ فِي أَنُواعِهِ)؛ أي: ينبغي

التنسكيك ثلاثة أنواع: التشكيك بالأولويّة، والتشكيك بالأقدميّة، والتشكيك بالأشديّة.

<sup>(</sup>٢) وهو قول ابن سينا، حيث قال في إلهيات الشفاء: اإن التقدم والتأخر وإن كان مقولاً على وجوه كثيرة، فإنها تكاد أن تجتمع على سبيل التشكيك في شيء، وهو أن يكون للمتقدم من حيث هو متقدم ضيء ليس للمتأخر، ويكون لا شسيء للمتأخر إلا وهو موجود للمتقدم،. ص١٩٣٠: تسديد القواعد: 1/ ٨٨٨.

أن تكونَ النّسبةُ المتكررةُ التي بين القبلِ والبعدِ المُضَافَيْن مُنْحَفِظَة في أنواع التشكيك، وهي الأقدميّةُ، والأولويّةُ، والشَّدَةُ، والشَّعفُ، فإذا وقع القبلُ في نوع منها فالبعدُ أيضا كذلك، مثلاً إذا قلنا: البلّةُ سابقةٌ على المعلولِ بالأقدميّة، وإذا قلنا: العلّةُ سابقةٌ على المعلولِ بالأولوية ينبغي أن يكونَ بالأقدميّة، وإذا قلنا: العلّةُ سابقةٌ على المعلولِ بالأولوية ينبغي أن يكونَ المعلولُ متأخراً بالأولويةِ لتكونَ الإضافةُ التي بين المضافين مُنْحَفِظَةً في النوع الذي وقع فيه أحدُ المضافين، ولا يقالُ: المعلولُ متأخرٌ عن العلّةِ بالأولويةِ بعدما اعتبرنا تقدَّم العلّةِ بالأقدميَّة، وعلىٰ هذا في سائرٍ.

وقوله: (وَحَيْثُ وُجِدَ النَّفَاوُتُ) (اكالتَّعليلِ لَمَقُوليَّيْهِ بالتَّشكِيكِ، وَكُونِ المَقُوليَّيْهِ بالتَّشكِيكِ، وكونِ المَقُولِ بالتَّشكِيكِ لا يقعُ جنساً كان معلوماً مصا قال في بحثِ الوجودِ: ويقال: بالتَّشكِيكِ على عوارضِهَا فليس جزءٌ من غيره، فكان ترك ذكره أولىٰ.

海滨岩

أي: بين أقسام السبق بالأولوية والأولية والأشدية.

# [فَصْلٌ فِي التَّقَدُّمِ بِعَارِضٍ]

قال: (وَالتَّقَدُّمُ دَاعِمَتَ مِعَارِضٍ زَمَانِيَّ أَوْ مَكَائِيٍّ أَوْ مَرِهِما. وَالقِدَّمُ وَالحُدُوثُ الحَقِيقِيَّانِ لا يُعَنِّبَرُ فِيهِمَا الزَّمَانُ ("، وَإِلا تَسَلُسُلُ "، وَالحُدُوثُ الذَّاقِ مُتَعَقِّقٌ) ".

يعني أنَّ عروضَ التَّقدُّم لِس لمَاجِيَّة المُتقدَّم، بل لعَارضِ زماني أو مكانيَّ أو غيرِجما، فالمُتقدَّمُ بالزَّمانِ يعرضُ له التَّقدُّمُ من حيثُ وقوعُهُ في زماني أوّل، وهو عارضٌ لا محالة، والمُتقدَّمُ بالرُّتبةِ إنَّسا يعرضُ له بسبب وقوعهِ أقرب ممّا هو مبدأ بالوضع إن كانت الرُّتبةُ وَضَعيَّةُ أو بالطبع إن كانت عقليَّة، والمتقدَّمُ بالعلَيّة إنَّما هو بعروضي تأثير العِلَيةِ في المعلولِ، والتقدَّمُ بالطبع بسبب كونِ المتقدَّمِ مُحتاجًا إليه، والتَّقدُّمُ بالنَّسوفِ باعبارِ عروض الفضيلةِ.

ويسرد تقدُّمُ الأجزاء المفروضة للزمان بعضها علىٰ بعض، فإنَّه لذاته

 <sup>(</sup>١) فلا يقال: القديم هو كون وجود الشيء مستمراً في جميع الأزمنة، والمحادث
 كون وجود الشيء مسبوقاً بعدم في الزمان.

 <sup>(</sup>٢) لأن الزمان إشاحادث أو قديم؛ إذ لا خلرَ عنهما؛ لكونهما إيجابًا وسلبًا، فيكون هو أيضًا على التقديرين في زمان وهكذا فيلزم التملسل.

ع) يبانه: أن الممكن بما مو هو لا يقتضي الوجود والعدم، وبالنظر إلى البلة
 يقتضي أحدهما.

لا لأمر آخر على ما سيجي و إلا إذا جعل دائماً بمعنى أكثرياً فيندفع، ثم إناً منها قسمين حقيقيين: وهو التقدّم بالعلّية والطبع، وما سواهما ليس كذلك؛ لإمكان أن يضرض المتقدّم متأخراً وهو هو؛ لأنَّ علّة التقدّم أمرٌ عارضٌ ممكنُ الانفكال عن ذات المتقدم بخلاف الأوليس؛ لأنَّها وإن كانت عارضة لكنَّه يمتنع انفكاكه عنها.

وقوله: (وَالقِدَمُ وَالحُدُوثُ الحَقِيقِيَّانِ) يعني: ما تقدم في القِدمِ من كونهِ غيرَ مسبوقِ بالغيرِ أو بالعدمِ، وفي الحُدوثِ من كونهِ مسبوقًا بأحدِهما (الرَّمَانُ)؛ أي: في مفهومِهما (الرَّمَانُ)؛ لأنَّه إن اعتبر فيه، فإمَّا أن يكونَ قديماً أو حادثًا، وعلى كلا التقديرين يلزمُ أن يكونَ للزَّمانِ ذمانٌ آخر ويتسلسل.

وقوله: (الحقيقيّانِ) فيه إنسارة إلى انّهما يطلقان على غير المعنيين المذكورين مجازاً، وهو ما يكونُ الزّمانُ فيه معتبراً، فالقدمُ المجازيُ هو أن يكونَ ما مضى من زمانِ وجودِ شيء أكثر مما مضى من زمانِ وجودِ شيء أكثر مما مضى من زمانِ وجودِ شيء آخر، والحدوثُ المجازيُ بخلافِه، (وَالحُدُوثُ الذَّاتِيُ مُتَحَقِّيٌ)؛ أي: ثابتُ ألبته، فإنَّ كلَ ما هو موجودُ بالغير فهو حادثٌ بالذات، سواء كان حادث بالزّسان أو لا، وبيانُ ذلك أن الحدوثَ الذاتيَ هو كونُ وجودِ الشيء مسبوقً بالغير، وكلُ حادثٍ كذلك، وبه يتمُّ البرهانُ فلا حاجةَ إلى قولِهم؛ لأنَّ وجوده مسبوقٌ بلا استحقاقيةِ وجوده التي هي غيرهُ سبقًا بالطبع، فإنَّ وجوده بالفير لاستحقاقيةِ للوجودِ قبل وجودِه بالذَّات؛

لكونها حالاً من ذاته ووجوده حال من غيره، والنانية معتاجةً إلى الأولى الذات والنانية معتاجةً إلى الأولى الأولى الأربة الذات والرتفاع الذّات لكونِها الازمالها، وبارتفاع الذّات يرتفعُ ما بالغير، وليست الأولى مؤثرة في الثانية، بل الغيرُ هو المؤثّر فكان تقدّمًا طبيعيًا، ولما كان كلَّ حادثٍ كذلك، كان الحدوثُ الذّاتيُ متحققًا لا محالةً.



### [فَصْلٌ فِي أنَّ القِدَمَ وَالحُدُوثَ اعْتِبَارَانِ]

قال: (وَالقِلَهُ وَالمُحُدُوثُ اعْتِبَارَانِ عَفْلِيَّانِ يَنْقَطِعَانِ بِالْقِطَاعِ الاعْتِبَارِ، وَتَصْدُقُ الحَقِيقِيَّةُ مِنْهُمًا، وَمِنَ الذَّاتِيِّ وَالغَيْرِيِّ).

مذهبُ المحقَّقينَ وهـو مختارُ المصنَّف أنَّ القدمَ والحدوثَ اعتباران يحصلان في العقلِ عند اعتبارِ عدمِ تأخرِ وجودِ الشيء عن الغيرِ أو العَـدُم، وعندَ اعتبارِ تأخُّرِه، ولا وجودَ لهما في الأعيان.

وقال قومٌ من المُتكلَّمينَ (''): إنَّهما وصفانِ موجودانِ في الخارجِ، زائدانِ على الوجودِ، واستدلَّ الأولون بأنَّهما لو وجدا في الخارج فالموجودُ من كلَّ واحدِ منهما، إمَّا قديمٌ أو حادثٌ، لا جائزٌ أن يكونُ القِدَمُ حادثًا والحدوثُ قديمًا، وإلَّا قَدْمُ الحادثُ وَحَدَثَ القديمِ، فتعيَّنَ أن يكونَ القِمَدُمُ قديمًا، والحدوثُ حادثًا، فيكونُ لهما قدمٌ وحدوثُ ويتسلسلُ.

ولقائـل أن يقولَ: القِدَّمُ والحُدوثُ لا يَرِدُ عليهما القِسمة، ضرورةَ استحالةِ انْقِسَامِ الشيءِ إلىٰ الموصوفِ به وبما ينافيه كما تقدَّمَ في الوجودِ. وقولـه: (يَنْقَطِعَـانِ بِانْقِطَـاعِ الاغْتِبَارِ) إشـازةً إلىٰ جـوابِ ما يقالُ:

<sup>(</sup>١) ذهب عبد اللَّه بن سعيد بن كلاب إلىٰ أن القدم وصف ثبوتي والدعلى ذات القديم، وبه قال الأشعري أولاً، ثم رجع عنه، وذهب الكرَّامية وبعض الحكماء إلىٰ أن الحدوث صفةً زائدةً علىٰ ذات الحادث. ينظر: المفصل شرح المحصل للكابي (مخطوط): ل ٨٥٠ تسديد القواعد: ١/ ٢٩٤.

لو كانا عَقَلِيَينَ لَزِمَ السلسلُ بَعَيْنِ ما ذَكَرتُم، ووجهُهُ: أَنَّه إِنَّما يازمُ إِذَا اعتبرهما العقلُ موجودين، فيعتبرُ لهما القدمُ والحدوثُ، فإنَّ حيئنا يكونُ للقِدَمَ قِدَمُ وللحُدوثِ حُدوث، لكن يَتَقطعُ اعتبارُ العقلِ فيقطعُ التسلسلُ، وأمَّ إذا اعتبرهما العقلُ حالين لغيرِهما فلا يعتبرُهما العقلُ وجوداً فضلاً عن القِدم والحُدوثِ.

وَقَوْلُهُ: (وَتَصْدُقُ الحَقِيقِيَّةُ مِنْهُمًا) أي: تَصدُقُ منصلةٌ حقيقيةٌ من القَدَمِ والحُدُوثِ في الموجودياتِ، يَصالُ: الموجودُ إمَّا قديمٌ أو حادثٌ؛ لأنَّه إن لم يَسْبِفَهُ عدمٌ فهو قديمٌ، وإلَّا فَحادثٌ، لا يجوزُ الجمعُ بينهما، ولا يَخْلُو الموجودُ عنهما.

وَلِقَائِسُلُ أَنْ يَقُولَ: هَذَا تَكُوازُ؛ لأَنَّهُ عُلِمَ مَنْ تُولِيهِ مِنْ قَبُلُ: (وَالوُجُودُ إِنْ أُخِذَ غَيْرَ مُشَّبُورِي بِالغَيْرِ أَوْ بِالعَدَمِ) إلىٰ آخرِ مَا ذُكِرَ هناكَ.

وَقَوْلُهُ: (وَمِنَ الذَّاتِيِّ وَالغَيْرِيِّ) يحتملُ وجهين بِحسبِ نقديرِ موردِ القسمةِ: أحدُهما أؤفقُ للمقام، والثاني لاصطلاح أهلِ العلمِ، الأولى أن يقالَ: القَدِيمُ قِدَمُهُ إِمَّا ذَاتِيٍّ أَوْ غِرْ دَاتِي، لا يجوزُ الجمعُ بينهما ولا أن يقالَ: القَدِيمُ وحيثُ كان الحكلمُ في القِدمِ والحُدوثِ كان هذا التقديم أوفقَ للمقامِ، لكنَّ تقسيم القدمِ إلى الذاتي والغيريَّ غيرُ متعارفِ عند أصل العلم، وإن أخذَ الموردُ القِدمَ لا القديمَ، فهو أيضا يواقلُ المقام، لكن على هذين التقديرين لا تكونُ الحقيقةِ بمعنى المنقصلةِ، بل بمعنى القدمية الحيقيقةِ بمعنى المنقصلةِ، بل بمعنى القسمةِ الحقيقيةِ التي لا يُمكنُ أن يتبدَّلُ أحدُ القسمين بالآخرِ عنهما، بأن لا الذاتي والغيريَّ ليس بينهما انفصالً حقيقيٍّ؛ لجوازِ الخُلوَّ عنهما، بأن لا يكونَ قديما مُطلقا.

والثاني: أن يقالَ: تَصدقُ منفصلةٌ حقيقيةٌ من الوجـوبِ الذاتيّ

والغيريَّ في الموجود؛ إذ كلَّ موجود إمَّا واجبٌ لذاتِه أو لغيره، ولا يجوزُ الجمعُ بينهما؛ لئلا يلزمَ عند ارتفاع الغيرِ أن يكونَ موجوداً غير موجود، ولا الخُلوُّ عنهما لئلا تَلزمَ الواسطةُ بين الموجودِ لذاتِهِ ولغيره، وكذلك تَصدقُ منفصلةٌ حقيقيةٌ بين الامتناعِ بالذَّاتِ والامتناعِ بالغيرِ بمثل ما ذكرنا، وهذا أوفقُ للاصطلاح.

قَالَ شَيخِي المَلَّامَةُ رَحِمَهُ اللَّهُ: على تقديرِ أن يكونَ المرادُ بالذاتي القدم الذاتي، أحكامًا القدم الذاتي، حتى تكونَ جميعُ الأحكامِ التي للوجوبِ الذاتي أحكامًا لمه، فالقدمُ الذاتيُ والوجوبُ الذاتيُ متلازسان متعاكسان، فيكونان مُتوافِقَبْنِ فِي الأحكام، والوجوبُ الغيريَ أعمُّ من القدمِ الغيريُ مطلقًا كما في الصَّفات (١٠).



<sup>(</sup>۱) ينظر: تسديد القواعد: ١/ ٣٩٧.

## [فَصْلٌ فِي خَوَاصِّ الوُّجُوبِ الذَّاتِيِّ]

قال: (١- وَيَسْتَحيلُ صِدْقُ الدَّاتِيِّ عَلَىٰ المُرَكِّبِ، ٢- وَلا يَكُونُ الدَّاتِيُّ جُـزْءَا مِنْ غَيْرِهِ، ٣. وَلا يَزِيدُ وُجُودُهُ عَلَيْهِ، وَإِلَّا لَكَانَ مُمْكِناً).

ذَكَرَ للوُجوبِ الذَّاتيِّ خواصَّ ثلاثةً:

الأولىن: استحالةُ صدقِهِ على المُركَّب؛ لأنَّ المُركَّبَ ممكنٌ لافتقارهِ إلىٰ جُزيُهِ الذي هو غيرُهُ وَاعترض: بأنَّه يمنعُ صدقْهُ على المُركَّبِ الخارجيِّ دونَ المُركَّبِ في العقلِ.

وَأَجِيبُ عَنه بأوجهٍ:

الأولُ: أنَّ قَرَكيبَ هُ العقليجَ إن طابقَ الخَسارَجَ كان مُرتَّبِ فِيهِ وكان مُمكنتًا، وإن لـم يطابقُ هُ كان جَهسادٌ. ووذَ باختيسارِ أنَّه لا يَطابقُ ولا يلزمُ الجهسُ، وإنَّمسا لزم أن لسو حكمَ العقسُ بالتركيسِ الخارجيّ، ولم يكن مركَّباً فيهِ وليس كذلسكَ، فإنَّ العقلَ لا يَحكمُ به، وإنَّما يعقلُهُ لا غَرُرُ.

وَأَفُولُ: تَعَقَّلُهُ مركباً عِلْمٌ به، فهو إمَّا فعليٌّ أو انفعاليٌّ، ولا سبيلَ إليهما؛ لأنَّ الفعليَّ: هو أن تسبقَ صورة المعلوم إلى العالم، فيصير سبباً لوجودِ المعلومِ في الخارج، والعلمُ بالواجبِ ليس كذلك. والانفعاليُّ: هو أن تُستفادَ الصَّورة الفعلية من الموجودِ في الخارج، وليس الواجبُ فيه مُركَّبًا، فتستفادُ منه صورة مركبة، فكان تعقل تركبه جهلاً. الثاني: لــو تَحَقَّـقَ التَّركيبُ فــي العقــلِ دونَ الخــارجِ لَــزِمَ تَطَابقُ صورتينِ عقليَّتينِ لأمرِ بســيطٍ، ولا مُطابقةَ بين الواحدِ والمُتعدَّدِ.

وردَّ: بأنَّه إنَّما لَزِمَ ذلك أن لو طابقه كلّ من الصُّورتينِ وليس كذلك، بل المجموعُ مُطابقٌ وهو جائزٌ.

وَأَقُولُ: العقلُ حينَ التَّطبيقِ إِن لَحَظَ الصُّورتينِ عَادَ المحظورُ، فإن لحظ هيئته مجموعة منها فَاتَتِ المطابقةُ؛ لأنَّ المجموعَ من أمرينِ لا يُطابِقُ ما ليس كذلك.

الثالث: واجبُ الوجودِ لا يشاركُ شيئًا في ماهيَّةٍ؛ لأنَّ كلَّ ماهيَّةٍ سواه مقتضية لإمكان الوجود، فلو شاركه فيها لزم إمكانه، وإذا لم يشاركه فيها لم يحتج العقـل أن يفصله مع غيـره بفصلِ ذاتيَّ، فلا يكـونُ مركبًا في العقـل، وردَّ بأنَّه لِمَ لا يجوزُ أن يكونَ مركبًا من أمرين متساويين في العقل، ويكونَ المجموعُ مطابقًا للأمر الواحدِ البسيطِ في الخارج؟.

وَأَجِيبِ: بِانَّ العقلَ لا يحتاجُ فِي تَعَقَّلِ ذَاتِهِ التي هي الوجودُ الخاصُّ إلىٰ أمرينِ يُقوَّمَانه؛ إذ لا اشتراكَ له مع الغَيْرِ في ذاتي، ولا له جُزءٌ في الخارج، حتىٰ يحتاج في تَعَقَّلِهِ إلىٰ انتزاعِ صورتين من الجُزْ أيْنِ، فيستحيلُ تركُّبُهُ فِي العقل مطلقاً.

وأقُولُ: قوله: إذ لا اشتراكَ له مع النّبِرِ في ذاتي في حيّبرِ النزاع وإن سلّم لا يجدي؛ لأنَّ الكلامَ في التَّركُبِ من متساويين، وذاته وجودٌ خاصٌ، وهو غيرُ معلوم عندَ المحققين، ومنع احتياجُ العقل في تعقُّلهِ إلىٰ مقوّمٍ مسبوقٍ بكونهِ مما يعقلُ، والذي يظهرُ لي في حَسْمِ هذه المادَّةِ أمران:

أحدهما: أنَّ يقالَ: التركيبُ العقليُّ إن اقتضىٰ الإمكان لا فرق بينه وبيس الخارجيُّ في الامتناع، وإلَّا لم يكن ظاهراً.

والثانىي: أنَّ العقلَ يحكمُ بأنَّ أولُ الأوائلِ، فلو كان له جُزءٌ مطلقًا لـم يكن كذلك؛ لأنَّ تَصوُّرَ الجزءِ أوَّلُ، وذلك خَلْفٌ.

الثّانية (١٠): أنَّ الواجبَ بالوجوبِ الذاتيّ لا يكونُ جزءً لغيرو؛ لأنَّه لو كان كذلك لكان إمَّا الأعمَّ أو الأخصَّ، وليس للواحد منهما وجودٌ محصّلٌ بدونِ الآخر، وفي ذلك احتياجُ الواجب باللّات في وجودِو إلىْ الغيرِ الموجبِ للإمكان، وإمَّا مساويا فيلزمُ تعدُّدُ الواجبِ، وأن يكونَ ما فرضناه واجب جزئه.

الثالشة: أنَّ الواجبَ بالوجوبِ ذاتِيِّ إن كان تُبوتِكَ لا يزيدُ وجودُهُ عليه؛ لأنَّ الواجب، وقد علمت أن الوجودُ عليه؛ لأنَّ إن زاد ولسم يقمْ به لم يوجد الواجب، وقد علمت أن الوجودَ لا يضارقُ الوجوبَ، وإن قام به كان صفة له مفتقرة إلى الموصوف الذي هو غيره، فكان الواجبُ ممكنا، وبهذا يتمُّ البرهان، ومنهم من زاد فقال: وكلُّ ممكن فله علتٌ، وعلّتهُ إن كانت غير حقيقية الواجب كان محتاجاً في وجودهِ إلى غيره، فكان ممكناً وهو خلفٌ، وإن كانت حقيقية، فإمًا أن تكونَ مؤرَّدةً في موجودةً أو معدومةً، لاسبيلَ إلى الثاني؛ لأنَّ المِلْةَ

من خواص الوجوب الذاتي.

تتقدّمُ علىٰ المعلولِ بالوجود، ولا إلىٰ الأول؛ لأنَّ وجودَها إن كان هو الوجودُ المعلولُ يقدَمُ علىٰ نفسهِ، وإن كان غيره كان الواجبُ موجوداً مرتين، ومع ذلك فالكلامُ فيه كما في الأولِ ويتسلسل.

واعترض: بأنَّ الوجوبَ نسبةٌ بين الـذَّاتِ والوجودِ، والنسبةُ بين شيئين متأخرة عنهما فيزيد على الذَّات؛ لامتناع كونِ المتأخرِ عن الشيء نفس ذلك الشيء، أو جزؤه المتقدّم عليه.

وَأَجِيبَ: بِـأنَّ عدمَ زيادتـهِ علىٰ تقديـرِ أَن يكونَ الوجــوبُ ثُبُوتيَّا، وكونَهُ نسبةً تنافي هذا التقدير؛ لأنَّ النَّسبَ من الأمورِ العَدَميَّةِ.

### [فَصْلٌ فِي دَلِيلِ أَنَّ وُجُودَهُ لَيْسَ بِزَائِدٍ]

قال: (وَالوُجُودُ المَعْلُومُ هُوَ المَقُولُ بِالتَّفْكِيكِ، أَمَّا الخَاصُّ بِهِ فَلاَ، وَلَيْسَ طَبِيعَةٌ تَوْعِيَّةٌ عَلَىٰ مَا سَلَفَ (١٠، فَجَازَ اخْتِلاَفُ جُزْئِيَّاتِهِ فِي العُرُّوضِ وَهَدَيهِ)(١٠.

هذا جوابُ مُعارَضةِ (٣) تقريرُها: وجودُهُ معلومٌ وماهيتُهُ غيرُ معلومةٍ، فوجودُهُ غيرُ ماهيَّتِهِ، والكبرئ ظاهرةٌ عند المُحَقَّقِينَ، وبيان الصغرى بما تقدم أنَّ وجودَه هو الوجودُ المعلومُ بالبديهةِ.

وتقريسٌ الجوابِ: أنَّ وجودَه هو الوجودُ الخاصُّ، وهو غيرُ معلوم، والوجــودُ المعلومُ هــو المطلقُ المقولُ بالتشـكيكِ، وهو عارضٌ لوجودُهِ الخاصُّ ووجودِ المُمكنـاتِ، ولا يلزمُ مغايرته للمَاهيَّة مغايرة معروضِهِ.

وقوله: (وَلَيْسَسُ طَبِيعَةُ تُوْعِيَّةٌ) جوابُ معارضةِ أخرى، تقريرُها: الوجودُ مشتركٌ كما تقدَّم فهو من حيثُ هـو إن اقتضىٰ العُرُوضَ كان في الواجبِ أيضًا عارضًا، وإن اقتضىٰ المَعروضَ كان في الممكنات

 <sup>(</sup>١) بـل صدقه على الأفراد على نحو مجرد اتحاد المفهوم.

 <sup>(</sup>٦) لجدواز أن يصدق مفهوم واحد على أشياء مختلفة الحقيقة. كما أذّ النور يصدقُ على نور الشهمس المقتضي لإبصار الأعشى، وغيره الذي لا يقتضي ذلك.

 <sup>(</sup>٣) هذه المعارضة للإمام الرازي، ذكرها في العباحث المشرقية: ١/ ٣٤؛
 المحصل: ص ١٧٩؛ تسديد القواعد: ١/ ٣٠٣.

عيناً، وإن لم يقتض شيئا منهما كان كلِّ منهما بعلية منفصلة، فكان عدمُ العروض في الواجب لعلَّةٍ، والفرضُ أنَّه لذاتهِ هذا خلفٌ، وأجيبَ باختيارِ الثَّالثِ.

وَقُولُهُ: فَكَانَ كُلُّ مِنْهِمَا بِعِلَّةٍ مِمْنُوعٍ، فَإِنَّ اللاعُرُوضَ لا يحتاجُ إليها، بل يكفي فيه عدمُ سببِ العُرُوضِ.

وَرُدَّ: بِاللهُ حِنتَدْ يعتَاجُ الواجبُ إلى عدمِ عِلَةِ العُرُوضِ وهو غيرُه، فيفتقرُ الواجبُ إلى الغيرِ في وجودي، وبأنَّه يعتاجُ الواجب إلى نفسيه؛ الأنَّها علَةُ عدم عروضه، والشَّيءُ لا يعتاجُ إلى نفسير. وأجاب المصشَّفُ عن المعارضةِ: بأنَّ الوجودَ ليس طبيعةً نوعيةً يستلزمُ تساوي أفرادها، بل هو مقولٌ بالتشكيكِ، فلا يستلزمُ التساوي فيها وقد تقدَّم.

واعترض: بعنع كونِه مُشككا، وإن سُلّمَ فالتَّشَكِيكِ لا يمنع تساوي الأفراد في تمام الحقيقة؛ لأنها إذا لم تكن متساوية فيه، فإماً أن تكونَ مستركة في شيء من الحقيقة أو لا، والأولُ: يوجبُ التركيب، وَالتَّاني: المباينة الكلّية بين الوجودين، وقد بان فسادهما، وأيضا المقولُ على الأشياء بالتَّشكيكِ لا بدً وأن يكونَ من عوارضِها، فالمعروضاتُ إن تماثلت أو تجانست باعتبار آخر لزم التساوي أو التركيب، وقد بان فسادهما، وإن تباينت كان كلٌ منهما مبايناً لغيره بالذَّات، ومشاركاً له في مفهوم هذا العارض وهو عينُ المُدَّعَىٰ.

وَأَجِيبَ عن المنع: بأنَّا قد بيَّنا أنَّ الوجودَ مقولٌ بالتَّشْكِيكِ. وعن قوله: وإن سلم فالتَّشْكِيك لا يمنع مساواة الأفراد في تمام الحقيقة بأنَّه باطلٌ. وعن قوله: والأوَّلُ يوجبُ التَّركيبَ، والثَّانِي المباينةُ الكَلَّةُ بَاختيارِ المباينيةِ، فيإنَّ المباينةَ الكَلَيَةَ بالحقيقيةِ لا تنافي الاستراك في العارضِ، فجازَ أن يكونَ الوجودُ الدني هو عينُ حقيقةِ الواجبِ مبايناً لغيره من وجوداتِ المُمكناتِ مع اشتراكِ الجميعِ في مطلقِ الوجودِ العارضِ لها.

وعن قوله: وإن تباينت المعروضات... إلىٰ آخره؛ بأنَّه باطلٌ؛ لأنَّ المُذَّعَىٰ أن وجوده الخاص زائـدٌ علىٰ ماهيته، واللازمُ من الأعراضِ عروض الوجود المطلق.

وَاقَولُ: في كلَّ من جوابِ المصنَّفِ والاعتراضِ عليه والجوابِ عنه نظرٌ، أمَّا في جوابِ المصنَّفِ، فلانُّ للتَّشكيك أنواعاً ثلاثة: النقدَّمُ، والأولويَّةُ، والشيَّة والضعف كما تقدَّم، والعروض وعدمه ليسا من ذلك، ولأنَّ كلَّ مشكَّكُ عارضٌ لا محالةً، فلا ينقسمُ إلى عارضٍ وغيره، والوجودُ مشكَّكُ فهو عارضٌ فلا ينقسم إلى ذلك وهو واضحٌ جداً، وأمَّا في الاعتراضِ فلأنَّ الكلامَ في المساواة في العروضِ وعدمه وتساوي الأفراد في تمام الحقيقةِ لا يجدي في ذلك؛ لأنَّ اختيارَ المباينةِ يبطله، على أنَّ قولَه: فالتَّشكيك لا يمنمُ المساواةَ لا يفيده، بل يفيده أن يقولَ: يوجبُ مساواةَ الأفراد، وأنَّه غيرُ مستغيم فتأمل.

و أمّا في الجوابِ: فلأنّ الحكم ببطلانِ دعوى عدم منع التَّشكِيكِ عن مساواةِ الأفرادِ في تعامِ الحقيقةِ غير متحقّق، فإنَّ البياضَ مقولٌ علىٰ يناضِ الثلج والعاج بالتشكيك فليس بداخل في ماهيّهما، وهما إن كانا شخصين من نوع تساويا في تمامٍ الحقيقةِ، وإن كانا نوعيس فلا بدَّ لهما من فصلين، ولا فصلَ للبياضِ سوى تفريق البصر وهو داخلٌ فيهما، وإن جعل التفريق في العاج لزم أن يجعلَ ائناطقٌ في

زيدٍ غير الناطق في عمروٍ، دفعًا للتحكم فيلـزمُ أحدُ الأمرين، إمَّا دخولُ المشككِ في الأفرادِ ولا يصحُّ مطلقاً، وإمَّا تساوي الأفراد في المشكك، ولا يصحُّ في الواجب، وسنذكرُ الملخَّص إن شاء اللَّه.

وَقُولُمُ: فجاز أن يكونَ الوجودُ الذي هو عينُ حقيقةِ الواجبِ مباينًا لغيره من وجودات الممكنات مع اشتراكِ الجميع في مطلقِ الوجودِ العارضِ له يفيدُ خلافَ المطلوب، فإنَّ المطلوبَ عدمُ العُروضِ في الواجبِ، والعروضُ في غيره، وذلك يدلُّ علىٰ أنَّه عارضٌ في الجميع.

وَالصَّوَابُ فِي الجوابِ أَن يقالَ: الوجودُ لا يقتضي العروض و لا عدمه، بل المقتضي لذلك اختلاف الماهيَّات كما ذكرنا في الوجود، وذلك لأنَّ الماهيَّاتِ لوازمُ الوجوداتِ، واختلاف اللوازم يوجبُ الحتلاف الملزومات، ولا شكَّ أنَّ الاختلاف من صفاتِ الماهيَّاتِ، اختلاف صفة أخرى لها هي وجاز أن يقتضي صفة للماهيَّة، هي الاختلاف صفة أخرى لها هي عروصُ الوجودِ وعدمه، والذي يحسم المادة أنَّ الوجودَ المشتركَ هو المطلقُ وهو عارض في الجميع، وإنَّما الكلامُ في الوجودِ الخاصَّ الذي هو عن الوجودِ الخاصَّ الذي

## [فَصْـلٌ فِي جَوابِ اعْتِراضِ أنَّ وجُودَ الوَاجِبِ عَيْنُ مَاهِيَّتِهِ]

قال: (وَتَأْشِرُ المَاهِيَّةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ فِي الوُجُودِ غَيْرُ مَعْفُولِ "، وَالنَّشْصُ بِالقَابِلِ ظَاهِرُ البُعلَانِ) هذا جوابُ اعتراضِ على ما ذُكِرَ من الدليلِ على أَنَّ وجودَ الواجبِ عَيْنُ ماهيَّه، قبل: وينبغي أن يُقَدَّم على الاعتراضاتِ السَّالفةِ؛ لاَنَّه منعٌ، وما تقدَّمَ معارضةٌ، وهو مقدَّمٌ عليها في العناظرة.

ويمكنُ أن يقالَ: إنّما قدَّمه؛ لأنَّ البرهانَ يتم من غيرِ تعرّضِ لملّنهِ كما ذكرنا، لكنَّه لما تعرَّض لها بعض تعرّضِ للجوابِ عنه آجراً، ومورد الاعتراض هو قولُهم، وإمَّا ماهيّةٌ حالَ وجودها أو عديها، وتغريرُ الاعتراضِ أن يقالَ: القسمةُ غيرُ حاصرةٍ؛ لجوازِ أن تكونَ العلَّةُ الماهيَّة، من حيثُ هي لا بشرط ولا عدم كما أنَّها قابلةً له كذلك.

وتقريرُ الجوابِ: أن ذلك غير معقولٍ، فإنَّ العقلَ يحكمُ بالبداهةِ بوجوب أنَّ كلَّ ما هو علَّةٌ لموجود لسبقه بالوجود، والنقض بالقابل ظاهر البطلان؛ لأنَّه مستفيدٌ للوجودِ فيمتنع وجوده قبله، والقاعل معطِ ولا قدرة له على إعطاء ما ليس عنده، ولأنَّ كلامنا في كونِ المَاهيَّة من حيثُ هي علَّةٌ للوجود في الخارج، والنقض بالماهيَّة القابلة إنَّما يكون

 <sup>(</sup>١) أي: فإن الشيء ما لم يكن موجوداً في الخارج امتنع كونه مبدة للوجود وعلة له بضرورة العقل.

صحيحاً أن لو كان قبولها له في الخارج، وليس كذلك بل هو في العقل، وإلَّا لكان لها وجودٌ آخر كالجسم وإلَّا لكان لها وجودٌ، ولعارضه الذي هو الوجودُ وجودٌ آخر كالجسم والبياض، ويلزم تكرار وجودها في الخارج، فإذن الفاعل والقابل تساويا بالنَّسبة إلى الوجود الخارجيَّ في العدم.

فَإِن قِبَلَ: إذا تعقل المَاهيَّة صار موجوداً في العقل قَلِمَ لا يجوزُ أن تكونَ المَاهيَّةُ الموجودةُ فيه عِلَّة لرجودِها في الخارج؟.

أجيب بأنَّه لا يجوزُ ذلك؛ لاستلزامهِ وجمود عاقل قبل الوجود الخارجي للواجب، وذلك باطلٌ قطعًا على أن تعقَّله غير ممكن على ما تقدّم.

وَعورِضَ: بأنَّ وَجودَ الواجبِ إن لـم يكن زائداً لـكان إما الكون كما في سائر الموجوداتِ أو غيرو، فإن كان الأولُ فهـو زائدٌ وإلَّا لكان حقيقية الكون المجرد، فالتجرُّدُ إن دخل في حقيقيةِ تركب من الكون والتجرُّدِ وهو محالٌ، وإن عرض الكون، والكون مقارن للموجوداتِ كلَّها تمددت حقيقية لتعددها واحتاجت إليها لقيامها بها، ولكان تجرده بالغير ، مكن، وإذا أمكن التجرَّدُ الذي هو لازمُ ذاته أمكن ذاته، وكلُّ ذلك باطلٌ، وإن كان الثاني فهو أيضاً زائدٌ؛ لأنَّه إن لم يكن معه كون يصدق عليه أنَّه ليس بكون، ولا كون معه في الخارج فلا يكونُ موجوداً فيه، وإن كان منه كون و دخل في الوجود المفروض عنه تركب، وإن لم يدخل كان خارجاً فهو زائد.

وَأُجِيبَ: بِأَنَّه كُونٌ خِاصٌّ مخالفٌ لكونِ الممكناتِ بالحقيقية،

وليس هو المقارنُ للموجوداتِ ليلزَم التعنَّدُ، والتجرُّهُ عارضٌ لازمٌ لمه فهو به لا بغيره فلا إمكانَ، والكونُ المطلقُ مقول عليه وعلى أكوانِ الموجوداتِ بالتَّمْكِيكِ، وهو لا يمنعُ مساواةَ الأفرادِ في تمام الحقيقةِ ولا يوجبُها، فضي الوجودِ والكونِ الأفراد متباينة، وفي البياضِ ونحوهِ متماويةٌ.

وَأَقُولُ: المعارضةُ في أصلِها غيرُ صحيحةٍ؛ لأنَّ الكونَ عرضٌ لا يمكنُ التحيُّرُ بدونه، والوجود ليس بعرض، ولأنَّ البردَّ يكمن في قوله: إمّا الكون أو غيره فاسد؛ لأنَّ الترديدُ لا يرد عليْ ما ليس بمعلوم ووجوده عن ماهيّة، وهي غيرُ معلومةٍ عليْ ما مرَّ وسيجي، أيضا، فنفي الترديد في لفظ الوجود وهو لا ينقسمُ إلىْ كونِ وغيرو؛ لأنَّ غيرَه لا محالةً.

وَ عـورِضَ: أيضاً بأنَّ الوجودَ لو كان عين الواجبِ، ومطلقُ الوجودِ مقـولٌ عليه، وعلـى وجـود الممكنات لا محالةً فهـو إمـا بالتواطي أو التَّشكِيكِ، والأول: يوجبُ التَّساوي في الأفرادِ في العروض وعدم.

والثاني: يستلزم محالات: تركَّب ذاته، أو مقارنة وجوده بالممكنات، أو الترجيع بلا مرجَّعج، أو الحاجة إلى مفصل، وبطلان ذلك كلّه ظاهر؛ لأنَّ التَّشكِكُ على قسمين: ما هو بحسبِ السُّنَةِ في ذاتِ أحدِهما، والضّعفِ في الآخر كبياض العاج والثلج، وما هو بحسب وصف خارجي كالأولوية والأقدمية، كوجود الجوهر بالنَّسبة إلى وجود العرض، فالتَّشكِكُ في الوجود إن كان من القسم الأولِ لَزِمَ التركبُ؛ لأنَّ الأشدَّ مركبٌ من أصلِ المعنى وزيادة، وإن كان من القسم الثَّاني لزم المقارنة إن لم تترجَّع الزَيادة في بعض والعينة في آخر؛ لأنَّ أصلَ المعنى

متساوٍ في الأفراد، والزَّيادةُ بحسبِ الوصفِ غير معتبرة في أصل المعنى، وإن ترجَّحت أحدهما بلا مُرَجِع لزم الترجيعُ بلا مُرَجَع، وبمرجع لزم الحاجةُ إلى منفصل.

وَأَجِبَ: بأنَّه مقولٌ بالتَّسكِك بالقسمين جميعا كما تقدَّم، والمغولُ بالتَّسكِيك بالقسمين جميعا كما تقدَّم، والمغولُ بالتَّشكِيكِ خارجٌ عن الأفرادِ ولا يوجبُ تساويها بالحقيقةِ لما ذكرتا، فيجوزُ أن تكونَ الأفرادُ متخالفةَ بالحقيقةِ، ومشتركة في العارض فلا يوجد تساوي الأفراد للنزم الأمور المذكورة في القسم الثاني، ولا انتركب المذكور في الأول؛ لأنَّ الاشتراكُ في العارض لا يوجبُ التركيب، وإذا تحققت بما ذكرتا في المعارضة الأولى من فساد الترديد؛ لعدم العلم بحقيقته تعالى علمت سقوطها كالأولى.



### [فَصْـلٌ فِي أَنَّ الوُّجُودَ مِنَ المَحْمُولَاتِ العَقْلِيَّةِ]

قال: (وَالْوُجُودُ مِنَ الْمَحْمُولَاتِ") المَقْلِيَّةِ" لِامْتِنَاعِ السَيْقَالِدِ عَن الْمَحَلُّ وَحُصُولِهِ فِيهِ". وَهُوَ مِنَ المَعْقُولَاتِ النَّانِيَّةِ، وَكَذا المَّدَمُ وَجِهَاتُهُما، وَالمَاهِيَّةُ"؛ وَالْحُلَيَّةُ وَالْجُزِيِّتَةُ وَاللَّالِيَّةُ وَالْمَرْضِيَّةُ وَالْجِنْسِيَّةُ وَالفَصْلِيَّةُ وَالْفَرْعِيَّةً"؛

الوجودُ المطلقُ من المحصولاتِ العقليَّة؛ أي: الأمور التي لا تستغني عن المحلَّ ولا تتحقَّقُ في الخارج، أمَّا عدمُ استغنائِهِ عن المحلِّ فلاَنَّه زائلٌ علىٰ غيرو، وما هو كذلك فهو قائمٌ به خلا أنَّ محلَّهُ لا يقومُ بدونـو كما تقدَّم، وأما عدمُ تحقَّقِه في الخارج، فلاَنَّه لو تحقّق فيه كان موجوداً فيه؛ لعدم تَعقَّل الزائدِ كما مَّ، وليس كذلك بأوجهِ ذكروها:

<sup>(</sup>١) أي: ليس أمراً عينياً مستقلاً في الخارج كالإنسان.

٢) أي: ليس محمولاً خارجيًّا كالبياض ونحوه.

 <sup>(</sup>٣) أي: في المحل الخارجي. وكل ما لم يحصل في الخارج مع اتصاف الأمر
 الخارجي به فهو عقليّ.

<sup>(</sup>٤) المدراد بالماهيّة: كون الشيء ما هو هو لشيء آخر، مثل: الحيوان الناطق للإنسان ، فكون الحيوان الناطق ماهيّة للإنسان أمر يعرض الحيوان الناطق إذا حصل في العقل، وليس له ما يطابقه في الخارج، فإن ما في الخارج هو الحيوان الناطق، لا كونه ما هو هو للإنسان.

أي: فإنَّ كلَّ واحد من المذكورات معدود من المعقولات الثانية.

الأوّلُ: أنَّ الموجودَ في الخارجِ ما له مفهومٌ مغايرٌ للوجودِ ويعرضُ له الوجودُ، وليس للوجودِ مفهومٌ مغايرٌ لنفسه يعرضُ له الوجودُ.

وَلِقائل أَنْ يَقُولَ: الموجودُ الذي هو غيرُ الوجود ما له مفهومٌ مغايرٌ للوجـود، وأمَّا الموجودُ الذي هو الوجودُ فكونُهُ كذلكَ ممنوعٌ.

الثّاني: أنَّ الموجود في الخارج ما له الوجودُ في الخارج، وما لله الوجودُ في الخارج، وما لله الوجودُ، لله الوجودُ، لله الوجودُ، للوجودُ، لله الوجودُ، الله الله عناه: ما تعلَق به الوجودُ الشُنتسِينَ، فيكونُ ما لله الوجودُ مُغايراً للوجودُ ما لله الوجودُ، وإلَّا لكان مُغايراً لنفسهِ وهو محالٌ، وهو كالأولِ في ورودِ ذلكَ السؤالِ.

التَّالِيث: لـوكان الوجودُ موجوداً في الخارج لكان لـه وجودٌ في الخارجِ، ووجودُهُ كهو، ويلزمُ التَّسلسل والكلام فيه كهـو في الأولين، والضميرُ في قوله: (فيه) إن كان للخارجِ، فمعناه: لامتناعِ حصولِه في الخارج، وإن كان للعقلِ، فمعناه: لحصولِهِ فيه.

安安安

### [فَصْلٌ فِي أَنَّ الوجُودَ مِنَ المَعْقُولَاتِ النَّانِيَةِ]

قوله: (وَهُومِنَ المَمْقُولاتِ الطَّائِيَةِ) ("ايعني: الوجودَ، وقد يقدَّمُ معنى المعقولات الثانية، وإنَّصا كان الوجودُ منها؛ لأنَّه ليس في الموجوداتِ الخارجيّة موجودٌ هو وجودٌ، بل الموجودُ إنسانٌ وفرسٌ وغيرُ هما، فما يصدقُ عليه أولنك هو المعقولاتُ الأولى، شم يلزمُ معقولاتُها أن تكونَ لها وجودٌ هذا ما قالوا، وليت شمعري ما الذي دلَّهم على أنَّه ليس في الخارج شييءٌ هو وجوداً ذلك كونُهُ غيرُ محسوسٍ كالإنسانِ والفرسِ وغيرِ هما أو عدم علمهم بذلك؟.

وإن كان الأولُ لزمهم المقولُ والنَّهوس، فإنَّها موجودةٌ وليست بمحسوسةٍ، وإن كان الثاني فمن المعلوم أنَّ عدمَ العلم بشيء لا يستلزمُ عدمة في نفسه، وما المائمُ أن يكونَ الوجودُ شيئًا في الخارجِ بذاتِع دائمًا كلّ ما استعد من الماهيّات العِلمِيَّةِ الغير المجعولة إلىٰ أن بلغ حدًّ الوجوب يقبله.

وأمَّا كيفيَّةُ ذلك فمن مفتـاحِ الغيبِ لا يعلمُها إلَّا هو، فإنَّهم مُتَّفِقُونَ علـيٰ أنَّ المَاهيَّةَ أمرٌ معقـولٌ، والوجودُ واتصافها بـــ كذلك، ولا يرتابون

المعقول الثاني: هـ و الذي يتصوره العقل بعد تصور شيء آخره بخلاف المعقول الأول الذي يتصوره العقل ابتداء، فالعقل يتصور الإنسان أولاً، ثم يتصور وجوده وهكذا.

في حصولِ الموجودِ الخارجيّ منها، وإن فرض الوجودُ خارجيّاً لا يمنع عن العلم به وكانت الكيفية مجهولة.

وَاعلَم أنَّ كُونَ الوجودِ منها قد عُلِمَ مما قال في الشيئية، فإنَّها تساوقُ الوجودَ، لكنَّه ذكره هنا تمهيداً لذكر العدم وما بعدَّهُ.

وقوله: (وَكَذَا العَكَمُ) يعني: أنَّه من المعقولاتِ التَّاتِيةِ لإستنادهِ إلىٰ المعقولاتِ الأولىٰ، وليس في الأعيانِ شيءٌ هو عدمٌ.

قولـه: (وَجِهَاتُهُما) يعني: جهاتَ الوجــودِ والعدمِ، وهي الوجوبُ والامتناعُ والإمكانُ علىٰ الوجوِ المذكورِ.

وَقُولُمُ: (وَالمَاهِيَّةُ) أي: وكذا المَاهِيَّةُ من المعقولاتِ النَّانيةِ، فإنَّها تَصْدُقُ علىٰ الإنسانِ ونحوهِ، وما صدق عليه هو من المعقولاتِ الأولىٰ، والمَاهيَّةُ تَستَيْدُ إليها من حيثُ هي في الفعلِ، ولم يُوجَد في الخارج موجودٌ هو (١) ماهيّة، وما ذكرنا في الوجودِ فهو واردٌ عليها.

وقوله: (وَالكُلُبَّةُ وَالجُرْثِيَّةُ... إلىٰ آخره)، يعني أنَّها من المعقولاتِ الثَّانِيةِ علىٰ الوجهِ المذكور.

存存物

<sup>(</sup>١) في بعض الشروح: (وهو).

# [فَصْلٌ في تَصَوُّرِ العَدَمِ]

قال: (وَلِلمَقْلِ أَنْ يُعَنِّرُ النَّقِيْضَيْنُ") وَيَحْكُمُ يَنْهُمَا بِالنَّاقُضِ")،
وَلا اسْتِحَالَة فِيهِ، وَأَنْ يَتَصَوَّرَ جَمِيعَ الأَسْتِاء" حَمَّل عَدَمَ نَفْسِه، وَعَدَمُ
ولا اسْتِحَالَة فِيهِ، وَأَنْ يَتَصَوَّرَ جَمِيعَ الأَسْتِء" حَمَّل عَدَمَ نَفْسِهُ بِاغْتِيارٍ،
ولا يَصِحُ الحُكْمُ عَلَيْهِ مِنْ حَبْثُ مُو تَسِسَ بِنَابِتٍ، وَإِلَّا تَنَاقَضَّ وَلَهَنَّا الْفَصِّ وَلَهَنَّا المَوْجُودُ إِلَى تَابِعُ فِي الذَّهْنِ وَغَيْرِ نَابِتٍ فِيهِ، وَيُحْكُمُ بَيْنُهُمَا الْفَقَائِدِ، وَهُوَّرَ لَالْمِتَافِيرِ، وَلَوْ فُرِضَ لَهُ هُوِيَّةً لِكُلُّ مِنَ المُتَمَايزَنِيرٍ، وَلَو فُرِضَ لَهُ هُويَّةً لَكُلُّ مِنَ المُتَمَايزَنِيرٍ، وَلَو فُرِضَ لَهُ هُويَّةً لَكُلُّ مِنَ المُتَمَايزَنِيرٍ، وَلَو فُرِضَ لَهُ هُويَّةً لَكُلُّ مِنَ المُتَمَايزَنِيرٍ، وَلَو فُرِضَ لَهُ

لما ذكر في الأمور المذكورةِ أنَّها من المعقولاتِ الثانية، واشتمل كلامه علىٰ أنَّ للعقـل أن يعتبرَ للمعقـول معقولاً آخر، استطرد بذكر أنَّ للعقـلِ أن يعقـل كلّ شـيء، ولمَّا كانت استحالةُ اجتماعِ النقيضين من أجلىٰ البديهيَّات ابتـدا بذكر أنَّ للعقل أن يعتبرَ اجتماعهما.

ووجه ذلك: أنَّ العقلَ يَعْتَبِرُ النَّقِيضَيْنِ وَيُحْضِرُهُمَا في الذُّهنِ،

<sup>(</sup>۱) فیتصور وجود زید وعدمه مثلًا.

 <sup>(</sup>٢) أي: في الخارج لا في الذَّهـن؛ إذ لو كان بينهما تناقض في الذَّهن لم يجتمعا فيه.

 <sup>(</sup>٣) أي: فيتصوَّر عدم الإنسان وعدم الوجود وعدم الأبيض إلى غير ذلك.

 <sup>(</sup>٤) أي: المعدوم المطلق الذي تصوره الذهن أولًا، ثم أضاف إليه العدم.

 <sup>(</sup>٥) أي: الحكم بامتياز أحد الشيئين عن الآخر.

ويَحْكُمُ عليهما بالتَّنَاقِضِ بينهما، والحُكُمُ علىٰ الشَّيءِ بشيءٍ يَقْتَضِي تَصَوُّرَ المحكومِ عليه وبه وهما النقيضان، والحكمُ هـ والتناقضُ، وفي ذلك جمعٌ بين النقيضينِ.

قوله: (وَلا اسْتِحَالَةَ فِيهِ)(١) قيل: لأنَّ ذلك ليس بجمع بينهما، بل بين صورتهما وليستا بنقيضين، واستحالةً الجمع بينهما من لوازمِهما، وقد عرفت أنَّ الصُّورةَ لا يلزمُ أن تكونَ متساويةً لما له الصُّورةُ في اللوازم.

وأقول: المتناقضان قضيتان مشتملتان على حكمي متقابلين فاعتبار العقـل أيهمـا، إمَّا أن يكـونَ دفعة أو علـىٰ التَّعاقب، والأولُ محالٌ؛ لأنَّ الدَّهن لا يتوجه إلـىٰ تصديقين دفعة بالاتفاق، والثاني ليس فيه اجتماع.

ويمكن أن يجابَ عنه؛ بأن معنىٰ اعتبارهما العقل، هـو أنَّه بعدما تصوَّرهما متعاقباً يحضرهما فيجعلهما كاسم مثنىٰ ويحكم عليه بالتناقض مثل أن يقالَ: هاتان القضيتان متناقضتان؛ ولهذا عبّر عن ذلك بقوله: أن يعتبر ولم يقل أن يتصوَّر.

وقوله: (وَأَنْ يَتَصَوَّرَ جَمِيعَ الأَشْيَاءِ) فيه نظرٌ؛ لأنَّ الشيئيةَ تساوقُ الوجودَ كما تقدَّمَ في كلامِهِ، فلا يتناولُ العدمَ، والصَّوابُ جميعُ المفهرماتِ.

وقوله: بأن يمثلَ في الذَّهن ويرفعه تصوير لعدم العدم، وذلك بأن يعقله فيحصل له وجودُ ذهنيٌّ ثم يرفعه، (وَهُو)؛ أي: العدمُ (تَابِتٌ)؛ أي: موجودٌ في الذَّهنِ (بِإغْتِيَارٍ)، يعني من حيثُ تمثُّلُهُ. (وَقَسِيمٌ الثابت

أي: في تصور النقيضين؛ إذ المناقضة إنسا هو بين حقيقة النقيضين لا بين صورتهما.

(يِاغْتِيَا إِيَّ اَيَ: من حيثُ إِنَّه يرفعُهُ، فالضميرُ راجعٌ إلى الغَدَم، ويجوزُ أن يرجعَ إلى عَدَم العدم جهتان: الثبوت وعدمه، والحكم عليه من حيث الأولى صحيح دون الثاني للزوم التناقض، وذلك لأنَّه لو صعَّ الحكمُ عليه من حيثُ إِنَّه ليس بثابت صعَّ ما ليس بثابتٍ من حيثُ هو ليس بثابتٍ ثابتٌ؛ لأنَّه حينتذ يصعُ تركيب قياس صورته: ما ليس بثابتٍ من حيثُ إنَّه ليس بثابت يصعُ الحكمُ عليه، وكلُ ما يصعُ الحكمُ عليه ثابتٌ؛ لأنَّ الحكمَ على الشيء يستئزمُ ثبرته بنسخِ ما ليس بثابتٍ من حيث إنَّه ليس بثابتٍ نابتٌ، وهو باطلٌ بالضَّرورة.

واعترض عليه: بأنَّ قولَكم: لا يصبحُ الحكمُ عليه حكمٌ عليه، وسيجيء الحكلمُ في إعادةِ المعدوم، وبأن ما ليس بثابتٍ من حيثُ هو ليس بثابتٍ يتصوره العقل أو لا، فإن كان الأولُ فله ببوتٌ فيه، ويصحُ الحكمُ عليه بأنَّه ثابتٌ، وإن كان الثاني بطلت كلَيَّةُ الدعوى.

ووقع في بعض النسخ بدل قوله: (وَلا يَصِحُّ الحُكْمُ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ هُو لَيْسَ بِنَابِسِ، وَلِلَّا تَناقَضَ) قوله: ويصحُّ الحكمُ عليه من حيثُ هو مُتصوَّرٌ (١) ولا تناقضَ، ومبناهما الجهتان المذكورتان في العدمٍ، ولا تفاوت في المقصودِ.

وقول »: (وَلِهَذَا انْقَسَمَ)؛ أي: ولأجل أنَّ للعقل أن يَتصوَّرَ جميعَ الأشياء انقسم الموجودُ (إِلَىٰ قَابِتٍ فِي اللَّهُنِ وَعَيْرٍ كَّابِتِ فِيهِ)، ولو لم يكن ما ليس بنابتٍ فيه متصوَّراً لما ترجَّبت فضيَّة منفصلة هي قولنا: الموجودُ إِمَّا ثابتٌ في الذَّهنِ، أو غيرُ ثابتٍ فيه؛ لأنَّ الحكمَ بالانفصالِ

<sup>(</sup>١) أي: ثابتٌ في العقلِ، لا من حيث هو ليس بثابت في العقل، فلا يلزم التناقض.

بين أمرين يَستذعي تصوُّرَهما، ولمَّا صحَّت ثبت أنَّ للعقلِ تصوُّرَ جميع الأشياء حتى تصوَّرَ ما ليس بثابتٍ فيه، فيكونُ ما ليس بثابتٍ فيه ثابتًا فيه من حيثُ إنَّه مُتصوَّرٌ، غيرَ ثابتٍ فيه من حيثُ إنَّه سَلْبٌ لما هو ثابتُ فيه، والعقلُ يحكمُ بالتَّمَايزِ بينهما باعتبارِ كونِهما مُتصوَّرينِ ثابتينِ في اللَّهن.

وقوله: (وَهُوَ لا يَسْتَذْعِي) أي: الحكم بالتَّمايز بينهما، وهو جوابٌ عمّا بقالُ: لو صحَّ حكمُ العقلِ بالتَّمايز بينهما كان لكلَّ منهما هُرِيَّةٌ في العقل مُغَايِرةٌ لهُرِيَّة الآخرِ، فإنَّ اتحادَ هُرِيتهما يرفع التمايز بينهما أَلْتَتَهُّ؟ إذ الهُرِيَّةُ هي الماهيَّةُ مع التعيينِ، فإذا اتحدا في ذلك لم يعيزا قطعا، لكن ما ليس بنابتٍ هُوِيَّةٌ، وإلَّا لكان ما فرضناها فَسِمينًا قِسْمَاً وهو خلفٌ.

ونقرير الجَوَاب: أنَّ التعايزَ بين الأمرين لا يَسْتَذُعِي تغايرَ هُويِتهما، فــإنَّ العقــلَ يَمْـكُمُ بامتيازِ الهُويَّةِ عــن اللَّاهُويَّةِ، وليــس لِلَّاهُويَّةَ هُوِيَّةٌ كذا قــل. وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لأنَّ للخصمِ أن ينفلَ الكلامَ إليها.

وقوله: (وَلُو فُرِضَ لَهُ هُويَّةٌ): أي لو فرضنا لما ليس بثابت في الدَّهن هُويَّة مغايرة لهُوية الثابت فيه كان حكم هُويَّتها حكم الثابت فيكون ما لبس بثابت من حيثُ هُويَّة ثابتاً قِسْماً من الثابت، ومن حيث إنَّه لبس بنابت قَسِيماً له، ولا يمتنغ أن يكونَ قِسْماً لغيره باعتبار، وقَسيماً له باعتبارٍ آخر وفيه نظرٌ؛ لأنَّ التعدَّدَ يقتضي تغايرَ هُويًّات المُتعددِ أفساماً كان أو قسيمات. والجوابُ أن مآله التسلسل، وهو في الأمورِ الاعتباريةِ

# [فَصْلٌ فِي أَحْوَالِ حُكْمِ الذَّهْنِ]

قال: (وَإِذَا حَكَمَ اللَّهُنُ عَلَىٰ الأُمُودِ الخَادِجِيَّ بِمِثْلِهَا" وَجَبَ النَّطَابُقُ" فَي النَّطَابُقُ اللَّهُ وَيَكُونُ صَحِيحُهُ إِاعْتِبَادِ مُطَابَقَتِدِ لِمَا النَّطَابُقُ اللَّهُ وَلَهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَل

لمَّا ذَكَرَ حُكمَ العقلِ بين شيئين أَشارَ إلى أقسامهِ الممكنةِ وهي ثلاثةٌ:

(٤)

<sup>(</sup>١) أي: بمحمولٍ خارجي كأبيض.

 <sup>(</sup>٢) أي: بين الحكم الذهني والخارجي.

 <sup>(</sup>٣) أي: في صحيح الحكم الذهني، يعني أن الحكم الذهني إنما يكون صحيحاً
إذا تطابق الذهن مع الخارج، فلو لـم يطابق كقولنا: جميع أفراد الإنسان
أبيض، لم يكن الحكم الذهني صحيحاً. ينظر: القول السديد: ص ٥٤.

توضيحه: أن الوجود والعدم قد يحملان على الماهية كما يقال: الإنسان معدوم، الإنسان موجود، قد يجعلان رابطة كقولنا: الإنسان يوجد كاتبا، الإنسان تعدم عنه الكتابة، فههنا المحمول هو الكتابة، والوجود والعدم رابطتان إحداهما رابطة النبوت والوصل، والأخرى رابطة الشلب والفصل.

<sup>(</sup>٥) أي: الموضوع والمحمول.

<sup>(</sup>٦) أي: مفهوماً.

١ـ حكمهُ بالأمورِ الخارجية. ٢ـ وحكمهُ بالأمورِ العقليّةِ على مثلها.
 ٣ـ وحكمهُ على الخَارجيّةِ بالعقليّةِ.

والرابع من القسمة العقليَّة غيرُ متصوَّرِ؛ لأنَّ الخارجيَّ لا يحكمُ به علىٰ العقليِّ، والقسمُ الأولُ إذا كان صحيحاً وجب أن يكونَ حكمُ اللَّهنِ فيه مطابقاً للخارجِ كقولِنا: الإنسانُ حيوانٌ، فإنَّه يجبُ أن يكونَ الحيوانُ إنساناً في الخارج.

قوله: (وَإِلَّا فَلَا) إشارةٌ إلىٰ القسمين الآخرين، كقولِنا: النَّوعُ كُليٌّ، وقولِنا: الإنسانُ نموعٌ، ومعناه: وإن لم يكن حكم الذِّهن على الأمورِ الخارجيِّةِ لا تجب المطابقةُ في الخارج؛ إذ ليس في الخارجِ كليٌّ ونوعٌ، وأحدهما صادقٌ علىٰ الآخر بحسبِ الخارج حتىٰ يكونَ حكمُ الذَّهنِ مطابقًا له، فإذا كان كذلك كان صحيح الحكم باعتبار مطابقته لما في نفس الأمرِ لا لما في الخارج، بل لما ذكرنا من عدمهِ، فيسمو لا باعتبارِ مطابقته لما حصل من الصُّورة في العقل؛ لإمكان أن يتصوّرَ الذِّهن ما هـو كاذبٌ، فإنَّه قد يتصوَّرُ أنَّ الإنسـانَ واجَبٌ وهـو كاذبٌ لا محالةً، فلو كان صحةُ الحكم باعتبارِ مطابقتِ لما في الذِّهنِ من الصُّورِ كان قولنا: الإنسانُ واجبٌ صَادقًا؛ لأنَّ له صورةً في الذِّهنِ، وهـذا الحكمُ مطابقٌ لها، ولا بـأسّ بالكلام فيما يعبَّرُ عنه بما في نفسِ الأمرِ، ولا شَـكَّ أنَّا إذا حكمنا بأنَّ الواحدَ نصفَ الاثنيـن ونحوه من الأحكام اليقينية التي تحكمُ بها أذهانُنَا لم ينكر؛ لكونهِ مطابقًا لما في نفسِ الأمـرِ، ولو حكم جاهلٌ بـأنَّ الواحدَ ضعفُ الاثنين ونحوه كان منكراً، ولا شـكَّ فـي أنَّ الصنفين المذكورين من الأحكام متشـاركان في الثُّبـوتِ الذهنيِّ، فيجبُ أن يكونَ للصنـفِ الأولِ منهما دونَ النَّاني ثبوت خارج عن أذهاننا يطابقُ بينه وبين

لجزء الأول

صا في أذهانسا، وهو الذي يعيَّرُ عنه بما في نفسرِ الأمرِ، فإذا كان له ثبوت خارج كان ثابتـًا خارجـًا، فذلك الثابتُ الخارجُ، إمَّا أن يكونَ قائمـًا بنفسو أو متمثلاً في غيرهِ، والقائمُ بنفسهِ إمَّا أنْ يكونَ ذا وضع أو غير ذي وضع، والقسمان باطلان.

أمَّا الأول: فلأنَّ تلك الأحكام غير متعلَّقةٍ بجهةٍ من جهاتِ العالمِ، وكلُّ ذي وضع متعلَّق بها، فلا شـيء من تلك الأحكام بذي وضع.

وأما الثاني: فلأنَّه قول بالمشل الأفلاطونية وهو باطلَّ، والمتمثل في غيرهِ علىٰ قسمين: إمَّا أن يكونَ الغير ذا وضع أو لا، فإن كان الأولُ كان المتمثـلُ فيـه مثلـه، وعـاد المحذور، فتعيـن أن يكونَ الغيـر غير ذي وضمع، ثمَّمَ لا يمكن ذلك التمثُّلُ بالقَّوَّةِ، وإن كان بعضُ ما في الأذهانِ بالقـوَّةِ؛ لامتناع المطابقـةِ بين مـا هو بالفعـل أو يمكنُ أن يصيـرَ وقتًا ما بالفعمل وبين ما هو بالقوّة، ولأنَّه لا يمكنُ أنْ يزولَ أو يتغيّر أو يخرجَ من القوَّةِ إِلَىٰ الفعل؛ لأنَّ الأحكامَ المذكورةَ واجبةُ الثبوت أزلاً وأبداً من غير تغيّر واستحالةً وتقيد بزمانٍ أو مكانٍ ومحلّها كذلك، وإلَّا لوجد الحال بلا محلٌّ، فثبت وجودُ أمرٍ قائم بنفسهِ في الخارج غير ذي وضع مشتمل على جميع المعقولاتِ التي يمكن أن يخرجَ إلى الفعل بحيثُ يستحيلُ عليه وعليها التغير والاستحالة والتجدّد والزوال، ويكونُ هو وهي بهذه الصفةِ أَزِلاً وأبداً، ولا يجوزُ أن يكونَ أول الأواشل؛ لكونهِ محلاً للكثرةِ كما ذكر، وأول الأوائل ليس كذلك فثبت موجوداً غير واجب الوجود بهـذه الصفةِ، وسـمي عقل الـكلِّ وهو الذي عبّر عنه في القرآنِ المجيدِ تارةً باللُّوح المحفوظِ، وتارةً بالكتابِ المبينِ المشتمل علىٰ كلُّ رطب ويابس.

قوله: (ثُمَّ الوُجُودُ وَالمَدَمُ قَدْ يُحْمَلُونِ) يعني: أنَّ الوجودَ والعدمَ كلِّ منهما يحملُ علَّ الرُجوداتِ والعَدَماتِ تسارةَ بالتَّواطُئِ" كقولنا: وجودُ زيدِ وجودُ خاصٌ، وعدمُ زيدِ عدمٌ خاصٌ، وتارة تحملُ على الماهيات بالانستقاق" كقولنا: الإنسانُ وجودٌ، وشريكُ الباري عدمٌ، (وَقَدْ يُرْبَطُ بِهِمَا المَحْمُولُ) بالوجودِ على الإيجابِ وبالعدم على السّلبِ فيقال: الإنسانُ يعدمُ عنه الكتابة.

فَإِن قِيلَ: هذا مكرّرٌ؟ لأنَّه تقدَّمَ قوله: فإذا حصل الوجود أو جعل رابطة قلننا: ذكره هنالك تمهيداً لِذِكرِ المَوادَّ، وههننا مقصوداً، ومع هذا الاختصار المطلوب من وضع هذا الكتاب ينبو عن مثله.

قوله: (وَالحَمْلُ يَسْنَدعِي)؛ أي: حَمْلُ المواطأةِ يستدعي اتحادَ الموضوعِ والمحمولِ من وجه، يعني بحسبِ الذّاتِ؛ لأنَّهما لولم يَتَّجِداً

الحَمَلُ بالتَّواطُّي: هو حمل شيء بقول: (عَلَىٰ)، مثل إنسان حيوان، يعني:
الحيوان محمول على الإنسان، وحقيقته هو هو. والحمل بالمواطأة ينقسم
إلى قسمين: الأول: حمل الشيء على نفسه، والثاني: الحمل المتعارف
ويسمن الحمل الشائع أيضاً، ينظر: دستور العلماء: ٢/ ٤٠. وعرف
الحسيني: حمل الذاتيات، كحمل الحيوان على الإنسان، والعرضيات،
كحمل الكاتب والضاحك والعالم والمعلوم عليه، توضيح المراد: ص

<sup>(</sup>٦) الخَفْلُ بالاشْتِقَاقِ: هو حسل ما لا يحمل على الموضوع إلا بأن يصاغ منه لفظ، يكون مفهومه متحداً مع الموضوع في الوجود، كحمل الكتابة والعلم والضحك على الإنسان، فإنها لا تحمل على الإنسان إلا بعد أن يشتق منه اسم فاصل أو مفعول أو غيرهما، يكون مفهومه متحداً مع الموضوع في الوجود، توضيح المراد: ص ٤٠٢.

من جهة امتنع أن يقال: أحدُهما هـ و الآخر، (وَتَغَايُرُهُمَا مِنْ وَجُوِآخُرَ) يعني: بحسب المفهوم؛ لأنَّه لو لم يتغايرا تعذراً يحمل بحسب المعنى؛ لأنَّه نسبةٌ يقتضي تغاير المنسبين.

قَالَ شَيخي المَلَّامَةُ رَحِمَةُ اللَّهُ: ﴿إِذَا عرفَ ذَلكَ فَقَـولُ: إِذَا قَلنَا: (ج) (ب) ليس معناه: أنَّ حقيقة (ج) بعينها ( حقيقة (ب ) بل معناه: أنَّ الله عناه: أنَّ الله عنه الذي يقال له: (ب) فما به الاتحاد، أعني: الذّاتَ هو الشيء الذي مو مفهومُ (ج) أو مفهومُ (ب) أو كلاهماه ( . )

قَولُهُ: (وَجِهَةُ الاتّحَادِ قَدْ تَكُونُ ثَالِثًا) إنسارة إلىٰ قسم آخر، فإنَّ ما به الاتحادُ قد يكون أحدَهما، وقد يكونُ أمراً ثالثًا، مثال الذي يكون ما به الاتحادُ الدي يكونُ ما به الاتحادُ عين الموضوع: المُثلَّثُ شَكلٌ، ومشال الذي يكونُ ما به الاتحادُ منايراً عين المحمول: الشَّكلُ مُثلَّثٌ، ومشالُ الذي يكونُ ما به الاتحادُ منايراً لهما قولنا: الكاتبُ ضاحكٌ.

泰特特

<sup>(</sup>١) في بعض الشروح: (بعينه).

<sup>(</sup>٢) تسديد القواعد: ١/ ٣٢٥.

### [فَصْلُ فِي أَنَّ الوجودَ يُحْمَلُ عَلَىٰ الغَيْرِ]

قىال: (وَالتَّغَائِيُرُ'' لَا يَسْتَدُعِي قِيَامَ أَحَدِهِمَا بِالآخَدِ، وَلَا اعْتِيَارَ عَدَمِ القَائِمِ فِي القِيَامِ لَو اسْتَدُعَاهُ، وَإِنْسَاتُ الوُجُودِ لِلمَاهِيَّةِ لَا يُسْتَدْعِي وُجُودَهَا).

هذا جوابٌ ١٠٠ دَخَلَ على قولهِ: والوجودُ يحملُ على الغيرِ، وتقريرُهُ: الوجودُ يمتنعُ حملُهُ على شيءٍ؛ لآنًا إذا قلنا: الشوادُ موجودٌ، لا يخلو إمًا أن يكونَ السَّوادُ نَفْسَ كونِهِ موجوداً أو مغايراً له.

والأول: يقتضي أن يكونَ هدراً؛ لأنَّه في قوَّةِ قولِنا: السَّسوادُ ســوادٌ. والموجودُ موجودٌ. وَالثّانِي باطلٌ من وجهين:

الأول: أنَّه محمولٌ عليه وهو مُغايرٌ له فيكونُ قائمًا به، ويجبُ أن لا يكونَ السَّوادُ موجوداً قبلَه، وإلَّا لَعَادَ البَّحثُ واستغنى عنه ووجد مرتين، فيكون الوجودُ قائمًا بما ليس بموجودٍ، ولا يصحُّ ذلك لكونهِ صفةً موجودةً، وإلَّا لَتُبَتَّت الواسطةُ بين الموجودِ والمعدومِ، والصفةُ الموجودةُ لا تحلَ في محلِّ معدوم، وإلَّا لجَازَ أن يكونَ محلُّ هذه الموجودةُ أن تكونَ محلً معدوم، وإلَّا لجَازَ أن يكونَ محلُّ هذه

<sup>(</sup>١) أي: بين الموضوع والمحمول.

 <sup>(</sup>٢) قال القوشجي: «هذا جواب شك يورد على الحمل الإيجابي مطلقاً». شرح التجريد: ٣/ ١٤٥٠.

الألوان والحركات غير موجود، وهو يُوجِبُ الشَّكَ في وجود الأجسامِ وهو مَنْسَطَة (١).

النّاني: أنّه إذا كان الوجودُ مُغايراً للمّاهيّة كان مُسَمَّىٰ السَّوادِ غيرَ مُسَمَّىٰ الوجودِ، فالحكمُ به عليه حكمٌ بِوَحْدَةِ الاثنينِ وهو خلفٌ، لا يقالُ: ليس المرادُ بقولِنا: السّوادُ موجودُ أنَّ مُسَمَّىٰ السَّوادِ مُسَمَّىٰ الموجودِ، بل المرادُ أنَّ السَّوادَ موصوفٌ بالموجوديةِ.

لِأَنَّهُ تَقَلَ السَكلامَ حِننَد إلى مُسمَّى الموصوفية بالوجود، فيقول: مُسمَّى السواد: إمَّا مسمَّى الموصوفية بالوجود أو مغاير له، والأول يجعل قولنا: السّوادُ موصوفٌ بالموجودية في قرَّة قولنا: السَّوادُ سوادُ والثاني حُكُمٌ بِوَ خَلَة الاثنين على ما تقدَّم، فإن قال: المرادُ بقولنا: السَّوادُ موصوفٌ بالموجودية أنّه موصوفٌ بنلكَ الموصوفية تسلسل وانقطع! لأنّه في الأمرِ الاعتباريُ، فبَطَلَ قولنا: السَّوادُ موجودٌ لتركِ العقلِ اعتبار

وتقريرُ الجوابِ: أنَّا نختارُ المُغايرةَ بين السَّوادِ والوجودِ، ولا يلزمُ واحدٌ من المحذورين، أمَّا الأولُ فلأنَّ التغايرَ بينهما لا يستلزمُ قيامَ أحدِهما بالآخرِ، فإنَّا إذا قلنا: الحَيوانُ جسمٌ فهما مُغايرانِ، ولا قيامَ ثمة، سلمنا أنَّه يستلزمُهُ، لكن لا نُسلَّمُ أنَّ القيامَ يستلزمُ اعتبارَ عدم المحمولِ

السفسطة: كلمة يونانية معربة معناها: الفلط، والحكمة المسوهة، قاله القصار والسبعد في أوائل شرح العقائد. وهي قياس مركب من الوهميات، والفرض منه تغليط الخصم وإسكاته، نحو: الجوهر موجود في الذهن، وكلَّ موجود في قائم به عرض لينتج أن الجوهر عرض. تباج العروس: ١٩٤ / ١٩٥٠.

القائم مع الموضوع، فلا يلزمُ أن يكونَ السَّوادُ في نفيه معدومًا، ولا قيام الموجودِ بالمعدومِ بل الموضوع هو السَّوادُ نفسهُ لا السّوادُ الموجودُ أو المعدومُ فلم يعد البحث، ولا الاستغناء ولا كونه موجوداً مرّتين.

وَأَمَا النَّاني: فلانَّ المحمولَ هو الموجودُ، وهـو مُغايِرٌ للمَاهِيَّةِ من وجه دون وجو، فإنَّ الموجودَ شيء له الوجودُ فاتحدا من حيث الشيئةُ واختلف في غيرها، والمُغايرةُ من بعضِ الوجوو لا تَمْسَعُ الحُكمَ باتحاد المُتفايرين من بعض الوجوه.

قوله: (وَإِنْسَاتُ الوُجُودِ لِلْمَاهِيَّةِ) جواب وجه آخر صن الدّخلِ مبنيٌّ علىٰ كونِ الوجودِ صفة موجودة، تقريرُه: الوجودُ صفةٌ موجودةٌ؛ لعدم الواسطة بين الموجودِ والمعدومِ، فإثباتُهُ للمَاهِيَّةِ يستدعي كونَها موجودةً؛ لثلا يحلَّ في محل معدوم.

وتقريرُ الجوابِ: إثباتُهُ لها لا يستدعي وجودَهَا لا حالَ الإثبات ولا قبله؛ لأنَّ الوجودَ ليس صفةً موجودةً وإلَّا تسلُسلَ، بخلافِ غيره من الصفاتِ، فإنَّه يستدعي وجودَ الماهيَّةِ قبل الاتصاف به، والمراد بالموجودين المذكورين الوجود الخارجي فمعناه: إثباتُ الوجودِ الخارجيَّ لا يستدعي وجودها الخارجيّ، وَأَمَّا الوجودُ الدَّهنيُّ فلا بدَّ منه؛ إذ لا حكمَ علىٰ غير متصوَّر.

# [فَصْلٌ فِي أَنَّ العَدَمَ يَدْخُلُ عَلَىٰ الغَيْرِ]

قال: (وَسَلَبُهُ عَنْهَا لا بَقَتَضِي تَعَيَّرُهَا وَتُبُوبَهَا")، بَلْ تَفْيَهَا، لا إِنْبَاتَ لَفْيَهَا، وَلَنْكَمَا لَ فَيْهَا، وَثُبُوتُها"، بَلْ تَفْيَهَا، وَالْحَمْلُ وَالْحَمْلُ وَالْكَمْلُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْحَمْلُ وَالْكَمْلُ عَلَيْهِا، وَلَلْمَسْتِ اللّمُوضُوفِيَّةً بُولِيَّةً، وَإِلَّا لَمْ المَوْضُوفِيَّةً بُولِيَّةً، وَإِلَّا لَمَا اللّمَوضُوفِيَّةً بُولِيَّةً، وَإِلَّا لَمَا المَوْضُوفِيَّةً بُولِيَّةً، وَإِلَّا لَمَا المَوْضُوفِيَّةً وَإِلَيْلَا مِلْمَالِهِ وَلَمْ المَوْضُوفِيَةً وَإِلَيْلَا مِلْمُولُ وِاللَّفَاتِهِ، وَقَدْ يَكُونُ بِالمَرْضِ، وَلَمَّ المَوْضُوفِيَّةً وَالْمِبَارَةِ فَمَجَادِيًّا).

هذا جوابٌ دَخَلَ على قولهِ: العدمُ يحصلُ على الغير، وتقريرُه: إذا قلنا: السَّبوادُ معدومٌ، كان معناه: سَلْبُ الوجودِ عن ماهيَّة السَّوادِ، وهو لا يُمَكنُ ما لم يَتَميَّزُ عن غيره، وقَمَيَّزُهُ يَعتفي تعينه وهو ثبوتُهُ والثبوتُ هو الوجودُ فيتوقفُ سلبُ الوجودِ عنها على كونهِ موجوداً، أو سلبُ الوجودِ عنها على كونهِ موجوداً، أو سلبُ الوجودِ عن الموجودِ غيرُ صحيح.

وتقريرُ الجواب: أنَّ مَسَلُبَ الوجودِ عن العاهيَّةِ لا يقتضي أن تكونَ مُتَمَيِّرَةُ عن غيرِها، ثابَتَهُ في نفيسها، فإنَّ سلبه إنَّسا هو عنها من حيثُ هي لا موصوفة بوجودِ أو عدم، بل يقتضي نفيّ العاهيَّةِ لا إلباتَ نقيها ليقالَ: إنَّ إلبَاتَ النَّمِي آمرٌ ثُمُوتِيَّ يحتاجُ إلى موضع ثابتٍ، فيكونُ الوجودُ شرطا وفيه نظرٌ؛ لأنَّ قوله: (بَلُ نَقْمَهَا) معطوفٌ على مفعولِ (يَقْتَضِي) فيكونُ معناه: بل يقتضي نفيّ المَاهيَّةِ وهو ينافي قوله: (وَسَلُبُهُ عَنْهَا) فإنَّ سَلْبَ

أي: في الخارج حتى يستلزم اجتماع التقيضين.

الوجودِ عن المَاهيَّةِ لِيس سلب الماهيَّة نفسها، ولا لازمها فكيف يقتضي نفسها؟ على أنَّ المَاهيَّةَ هي الحقيقةُ، والحقائقُ لا تنفيٰ.

فإن قبل: الماهيَّةُ موجودةٌ في الدِّهن، والمسلوبُ عنه هي من حيثُ هي كذلـك للزومِهِ إيَّاها لا الماهيَّة من حيث هي، فيكونُ الوجودُ شـرطًا لسلب الوجودِ.

أجاب المصنَّف بقوله: (وَتُبُوتُهَا فِي النَّهْنِ وَإِنْ كَانَ لازِمَا) للمسلوب عنه بأنَّه محكوم عليه، فلا بدَّ من تصوّره وهو وجوده فيه (لكتَّهُ لَيْسَ بِشَوْطِ)؛ لأنَّ سَلْبَ الوجودِ الخارجيِّ عنها ليس باعتباره، بل مع قطع النَّظرِ عنه، وقد علمتَ أنَّ عدمَ الاعتبار ليس اعتباراً للعدم.

وردَّ بانَّ عدمَ اعتبارِ اللازم وإسنادِ النّهي إلىٰ الملزوم غيرُ مُتصوّدٍ؛
لأنَّ تصورَ الملزوم من حيثُ أَه ملزومٌ بدونِ تصورِ لازم غير صحيح،
والتكلّف بأنَّ للماهية المعدومة اعتبارين: اعتبار أنَّها معدومة، واعتبار
ألَّها متصورة، والتّبوتُ الذهنيُ لازمٌ لها بالاعتبار الثاني غير لازم لها
بالاعتبار الأول، والسلبُ واردٌ بالاعتبارِ الأولِ لا باعتبارِ الثاني غير
مفيد؛ لأنَّ اعتبارَ أنَّها متصوّرةٌ هو النبوتُ الذَّهنيُ، والشيءُ لا يكونُ
لازما لنفسه، والصَّواب: أن يقالَ: الكلامُ في الوجودِ الخارجيّ، وهو
المسلوبُ عن الماهية، وليس هو شرطاً في سلبه عنها، وإلَّا لزم سلبُ
الوجودِ عن الموجودِ. وأمَّا النبوتُ الذهنيُ فلا بدَّ منه، وإلَّا كان المحكومُ

## [فَصْلٌ فِي أَنَّ الحَمْلَ وَالْوَضْعَ من المَعْقُولاتِ النَّانِيةِ (١٠]

وقوله: (وَالحَمْلُ وَالوَضْعُ) جوابٌ عمَّا يقالُ: الوجودُ لا يصعُّ ان يكونَ محمولاً على موضوع ما؛ لأنَّ الحملَ أمرٌ وجوديٌّ، فلوحمل الرجود، ومعدومة قدام الموجودُ المحدوم، وكذلك الوضعُ أمرٌ وجوديٌّ، فإن اتصف به الماهيَّةُ حالَ وجودهَا استغنت عن حملِ الوجودِ عليها، وإن اتصف به حالَ عدمِهاً قام الموجودُ بالمعدوم.

وتقريس، أنَّهما (مِنَ المَعْقُولاتِ النَّائِيَةِ)، ليسا بوجوديين؛ الأَنهما يُعرضان للمعقولاتِ الأولى من حيث هي في العقلِ، وليس في الخارج موجودٌ هو حملٌ أو وضع، ويجوزُ أن يكونَ ذكرهما بطريق الاستطراد، كما أنَّه استطرادٌ بذكر أنَّهما مقولان على أفرادِهما بالتَّشكِكِ، فإنَّ ما هو أعرف أولى بالموضوعية من غيره، والذَّاتياتُ أقدمُ من المحمولية من غيرها.

وقوله: (وَلَيْسَت المَوْصُوفِيَّةُ نُبُوتِيَّةً) جواب عما يقال: لو جاز حملُ

 <sup>(</sup>١) فإذا قلنا: الجسم أسود، فليس هناك في الخارج أمر قانم بالسواد هو الحمل،
 و لا بالجسم هو الوضع، بل إن هما إلا أمران يعتبرهما العقل كما في سائر
 المعقو لات الثانية.

الموجـودِ علىٰ المَاهيَّةِ صـارت موصوفة به، والموصوفيةُ أمرٌ وجوديٌّ، فإمَّا أن يتصفّ به موجوداً أو معدوماً، والأمرُ في ذلك ما تقدَّم.

وَتَقرِيرُهُ: أَنَّهَا لِيست ثبوتيَّة، وإلَّا لكانَ المحلُّ موصوفا بها وهَلُمَّ جرًّا وتسلسل، ثم استطرد بذكر أقسام الموجود، وهو بالقسمة الأولوية ينقسم إلى ما يكونَ بالذَّات، وإلى ما يكونُ بالعرض؛ لأنَّ الموجود إنا أن يكونَ له وجودٌ مستقلِّ بنفسو، سواءٌ كان قائماً بنفسه كالجوهر، أو بغيره كالمَرَض، أو لا يكونَ له ذلك، والأولُ هو الموجودُ بالذَّات كالجسم واللون، والثاني بالعَرَض كأعدام الملكات وكاللَّوانسان للفرس، ثم كلُّ منهما ينقسمُ إلى حقيقةٍ ومجازٍ؛ لأنَّه إن كان في الدَّعنِ أو في الخارج فهو الأول، وإن كان في الدَّعنِ وجوداً مجازاً؛ للالتهما على أحد الأولى بالوضع.



#### [فَصْلٌ فِي أنَّ المَعْدُومَ لا يُعَادُ]

قىال: (وَالسَّمَدُ وَمُ<sup>()</sup> لا يُصَادُهُ ١. لا مِتَسَاعِ الإِنْسَازَةِ إِلَيْهِ، ضَلا بَصِحُ المُحْمُمُ عَلَيْهِ بِصِحَةِ المَعْوَدِ ٢. وَلَو أُعِيدَ تَخَلَّلَ المَّتَمُ بَينَ الشَّعِ، وَتَفْهِ، ٣. وَلَو أُعِيدَ تَخَلَّلَ المَّتَفَا بِلانِ عَلَيْهِ فُعَمَّهُ . وَيَلْزَمُ وَلَا مَعْ يَعْدَدُ فَعَمَّهُ . وَيَلزَمُ السَّمَّةُ الِمُعْرَدِينَ المُعْمَدِينَ . وَالمُحْمُمُ بِامْتِنَاعِ العَوْدِ لِأَمْرِ لازِم لِلمَاهِيَّةِ).

اختلف النباس في صحَّةِ إعادةِ المعدوم؛ أي: بجميع عَوارضِه، فذهب أكثرُ المتكلَّمينَ إلى جوازِهَا، وذهب الحكما، وأبو الحسين البصري() والكرامية() إلى امتناعِها، فأمَّا الحكماءُ فإنكارُهم فرعٌ على

- (1) والمرادية أن الشيء إذا صار عدماً محضاً، لا بأن تفرق أجزاؤه، بل بأن يصير لا شيء كما كان في الأزل.
- هدو أبو الحسين محمد بن علي بن الطبب البصري المتكلم على مذهب المعتزلة، وهو أحد أتمتهم الأعلام المشار إليه في هذا الفن، كان جيد الكلام مليح العبارة غزير المادة، إمام وقته، وله: التصانيف الفائقة في أصول الققه، منه المعتمد وهو كتاب كبير، ومنه أخذ فخر الدين الرازي كتاب المعصول وله تصفح الأدلة في مجلدين، وغرر الأدلة في مجلد كبير، وشرح الأصول الخمسة وكتاب في الإمامة، وغير ذلك في أصول الدين، وانضع الناس بكتبه. سكن بغداد وتوفي بها يوم الثلاثاء خامس شهر ربيع الآخر مسنة: (2٣٦هـ). شـفرات الذهب في أخبار من ذهب: ٢٥٨/٣.)
- الكرامية: هــم أصحاب محمد بن كدرام السجستاني، كانوا يزعمون أن
   الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب، وأنكروا أن يكون معرفة
   القلب أو شــيء غير التصديق باللسان إيمانك، وزعموا أن المنافقين الذين=

إنكارِ الحشرِ، وأما غيرُهم فإنَّهم أقرُّوا بالحشرِ على اعتقادِ أنَّ الموجودَ إذا عدم بقيت ذاته المخصوصة متقرّرة كما هو قـولُ المعتزلة، وعند الحشرِ يعطيها اللَّه الوجودَ، واختار المصنَّفُ مذهبَ الحكماءِ، واستدلَّ بأوجه:

الأوّل: أنَّ المعدومَ ليس له هُويَّةٌ ثابتةٌ، فلا يصحُّ الحكمُ عليه بها، فإمَّا أن يكونَ بصحَّةِ العَرْدِ؛ لأنَّه يستلزمُ الإشارةَ إلى المحكومِ عليه بها، فإمَّا أن يكونَ إلى صورتو الذهنية وهي لا تقعُ في الأعيان، أو إلىٰ ما لا يُمَاثِلُ الصُّورةَ الذهنية ، وهو لا يلزمُ أن يكونَ المعدومُ بعينو، فيلزمُ إن كان ما يماثلُهُ مُعاداً، وفيه كثرة، أو إلىٰ نفس المعدومِ ولا هُويَّة له وهي مستحيلة، وإذا لم تصحّ الإشارة بطل الحكمُ بصحَّةِ المَوْدِ؛ لبُطَلانِ لازمِدِ، وإذا بطل الحكمُ بصحَّةِ العودِ صحيحاً بطل الحكمُ بصحَّةِ العودِ صحيحاً بطل الحكمُ بصحَّةِ العودِ صحيحاً وهذا فاسدٌ؛ لأنَّ قوله: ليس له هُويَّةٌ ثابتةٌ إن كان ذهنا فممنوعٌ، وإن كان خارجا فحكم بعقلي على عقلي، وصحَته بالمطابقة لما في نفس الأمر وعدمها ممنوعٌ، ولاَنَّه لا يدلُّ على المطلوب؛ فإنَّ دلالته على عدمٍ صحَّة وعدمها ممنوعٌ، ولاَنَّه لا يدلُّ على المطلوب؛ فإنَّ دلالته على عدمٍ صحَّة الحكم لا على عدم المَوْدِ.

كانواعلى عهد رسول الله كانوا مؤمنين على الحقيقة، وزعموا أن الكفر بالله مو الجحود والإنكار له باللسان، ومن المرجتة من يقول: الفاسق من أهل القبلة لا يسمى بعد تَقشي فعله أهل القبلة لا يسمى بعد تَقشي فعله فاسقا، ومنهم من يسميه بعد تَقشي فعله فاسقا، ومنهم من يقول: لا أقول لمرتكب الكبائر فاسق على الإطلاق دون أن يقال فاسق في كذا، ومنهم من أطلق اسم الفاسق، مقالات الإسلاميين: ١/ ١٤٤٢ الأساس في السنة: ١/ ٤٢٣.

وقوله: وإلّا لـكان الحكمُ بصحةِ العقدِ صحيحًا الملازمة ممنوعةٌ، فإنَّ عدمَ صحةِ الحكم قد يكونُ لمانع عن معرفةِ كيفيةِ ذلك.

وَاعتُرِضَ أيضاً: بأنَّ قولَكم لا يصعُّ الحكم عليه حكم عليه، فإن صحَّ، صحَّ الحكمُ على المعدوم، وإلَّا ثبت نفيضه، وهو يصعُ الحكم عليه بصحةِ العودِ وهو المطلوب.

وَأَجِيبَ: بأنَّ هذا الحُكُمَ صحيعٌ، ولا يلزمُ من صحيّهِ صحةُ الحُكم على المَعدومِ، فإنَّ هذا الحُكمَ حُكمٌ على الحُكمِ بصحةِ العَوْدِ لا على المعدوم.

وردَّ: بانَّه لا قَرْقَ بين: المعدومُ لا يصخُ الحكمُ عليه بصحةِ الحكم، وبين قولنا: المعدومُ يصحُ الحكمُ عليه بصحةِ القودِ؛ فيإنَّ الموضوعَ فيهما المعدومُ، وما أسنذ إليه الفعلُ هو الحكمُ، فكيف صار أحدُهما حكماً علىٰ الحكم، والآخرُ علىٰ المعدوم؟.

قِيلَ: ولعارضِ أن يقولَ: المعدوم ليس له هُويَةُ ثابتةٌ فلا يصحُ الحكمُ عليه بامتناع العَوْدِ؛ لأنَّ صحته تستنزمُ الإشارة، فإن كانت إلىٰ صورته الذهنية لم يقع في الخارج، ولا يلزمُ منه امتناع عود المعدوم، وإن كانت إلىٰ ما يُمَالِلُها وهو كثيرٌ لزم امتناعُ كلَّ مُسْتَأَنْفٍ، وإن كانت إلىٰ نفسِ المعدومِ ولا هُويَةً له امتنع الإشارة إليه، وبطل الحكمُ بامتناع العودِ لانتفاءِ لازمةِ.

وَأَجِيبَ: بالفرقِ بين الإنسارةِ لامتناعِ الصَّوْدِوبِينِها لصحته باحتباج الصحة إلى مشارِ إليه ذي هُوِيَّةِ ثابتةِ دونَ الامتناعِ؛ لأنَّ امتناعَ العُوْدِ لأجلِ عدمٍ هُوِيَّتِهِ الثابتةِ، فيجوزُ أن يُشارَ إلى المعدومِ بامتناعِ العودِ بسببِ عدمٍ هُويَتِمهِ الثَّابِتَةِ. وأَضَّا صَحَّةُ العَوْدِ فلا يكـونُ لأجلِ عدمٍ هُوِيَّتهِ الثابتةِ، فلا يجوزُ أن يُشَارَ إليه بصحةِ العَوْدِ.

والحَاصِلُ: أنَّ صحَّةَ الحكمِ بامتناع العَـودِ عليه باعتبارِ أن صورتَه حاصلةٌ في الذَّهنِ، وامتناعَ العَودِ باعتبارِ أَنَّه نَفْيٍ مَحْضٌ لا هُرِيَّةَ له يَقبَلُها العقلُ.

وأمَّا صحَّةُ الحكم بصحةِ العَـودِ باعتبـار أن صورتَه فــي الذَّمنِ، وصحَّةُ العَـوْدِ باعتبارِ أنَّه نفيٌّ محضٌّ لا هُوِيَّة لــه غير متصــوّر ولا يَقبَلُهُ العقلُ.

وَأَقُولُ: اتفقت القضيتان في أنَّ صِحَّة الحكم فيهما باعتبار حصولِ صورت في الذَّهن، وأمَّا أنَّ صِحَّة عَدوه إنَّما هي صورت في الذَّهن، وأمَّا أنَّ صِحَّة عَدوه إنَّما هي باعتبار أنَّه نفي محضٌ لا هُويَة له فليس بصحيح، فإنَّما هي إمكانُه الذاتي الأواجب بالغير، إمَّا أن يكونَ مانعاً عن تحقق مقتضاه الذاتي أو لا، والأولُ باطلُّ؛ لأنَّ الموجود بالغير حال وجوده، ووجودُه لا ينافي إمكانه سلمناه، باطلُّ؛ لأنَّ المائم يتحقق مقتضى المقتضى فتعين الثاني، وحيئنذ يكون لكن إذا زال المائع يتحقق مقتضى المقتضى فتعين الثاني، وحيئنذ يكون عوده لأجل إمكانه وقبل الوجود، بل الضّرورة قاضية بسهولة العود، فإنَّ المقبولَ إذا تكرّر على القابل كان كلّ مرة أسهل من الأولى إلى أن يصيرَ ملكه، وإليه أشار الحتَّ تعالى بقولِه: ﴿ وَهُو الذِي يَلَدُوْا الْخَلَقَ ثَمُ يُعِيدُهُ

وقبال صاحب الطوالع(١): وهذا الوجبةُ منقوضٌ بالحكمِ علىٰ ما

<sup>(</sup>١) طوالع الأنوار في علم الكلام: للقاضي عبد اللَّه بن عمر البيضاوي =

لم يوجد من الأفراد المُمكنةِ، فإنَّا نحكمُ على من سيوجدُ بأنَّه يمكنُ أن يوجدة، وكذا بالحكم على المُمتنع، بأنَّه يقابلُ الممكنَ، وبالحكم على العدم بأنَّه يقابلُ الوجود، وقال: الحكم عليها لا يقتضي ثبوته في الأعيان، فبطل قولهم: المحكوم عليه يجب أن يكونَ له مُويِّدةٌ ثابتةً في الخارج.

وَقَالَ شَيخي العَلَّامَةُ رَحمَهُ اللَّهُ: وتحقيقُ الجوابِ أن يقالَ: الإشارةُ العقليـةُ بصحةِ العَودِ إنَّما هي إلىٰ ما يماثـل صورته في الذَّهنِ. قوله: وما يماثـل الصورة التي في الذَّهنِ لا يلزمُ أن يكونَ ذلك المعدوم''.

قلنا: مُسَلَّمُ أَنَّه لا يلزمُ أن يكونَ المعدومُ بعينِهِ، ولكن لا يلزمُ منه امتناعُ كونِهِ ذلك المعدومَ، فإنَّ عَدَمَ اللزومِ لا يَقتضِي لزومَ المَدَمِ، وحيننِه يجوزُ أن يكونَ ذلك المعدومَ وهو المطلوبُ، فإنَّ كلامَنَا في جوازِ العَوْدِ لا في وجوبهِ.

(ت: ٨٦٥هـ)، أوله: (الحمد لمن وجب وجوده... إلخ)، وهو من متين اعتما العلماء في شبأنه. فصنف عليه أبو الثناء شمس الدين محمود بن عيد الرحمين الأصفهاني شبر حا نافعاً (ت: ٤٩ ١هـ)، وهو مشهور متداول بين الطالبيين، أوله: (الحمد لله الذي توحد بوجوب الوجود، ودوام البقاء... إلخ)، ومسماه: (مطالع الأنظار). وعليه حاشبة للمولئ مصلح الدين محمد الدري (ت: ٩٧٩هـ)، وللمولئ حميد الدين بن أفضل الدين الحسيني المعروف بابن أفضل (ت: ٩٠٩هـ)، وللمولئ عمل التعريف علي بن محمد البحرجاني (ت: ٩٨٩هـ)، وهمو مستغن عن التعريف. كشف الظنون: الجرجاني (ت: ٩٨٩هـ)، وهمو مستغن عن التعريف. كشف الظنون:

(١) ينظر: تسديد القواعد: ١/ ٣٤٠.

وأما قوله: فيلزمُ أن يكونَ كلُّ ما يماثلُهُ مُعاداً. قلنا: لا يلزمُ من عَدَمِ لزومِ كونِهِ ذلـك المعدومَ بعينِهِ لزومُ أن يكونَ كلُّ ما يماثلُهُ مُعاداً.

وأَقولُ: السرادُ بإعادةِ المعدومِ أن يكونَ علىٰ تشخُصِهِ الأول، وبهذا المعنىٰ لا مماثلَ له، لا أولاً ولا ثانياً.

وَاعلَم أَنَّ في عبارةِ المصنَّفِ تَسَامُحا؛ لأنَّه قال: والمعدومُ لا يعادُ لامتناعِ الإشبارةِ، وامتناعُ الإشبارةِ لا تَستَعلَّقُ بالدَّعوىٰ، بـل بعدمٍ صحَّةٍ المحكمِ بالعبودِ، وكان الصَّوابُ أن يقولَ: المعدومُ لا يعادُ؛ لأنَّه لا يصحُّ المحكمُ بصحَّة العودِ لامتناع الإشارةِ.

الرَّجةُ النَّاني: أنَّ المَمْلُومَ لو أُعِيدَ كان إعادتُه بوجودِ عينهِ الذي هو المُبْتَذَأَ بعينِه، فَيَتخَلِّل العدمُ بين الشيءِ ونفسهِ، وهو غيرُ معقولٍ.

واعترضَ: بأنَّ جوازَ العودِ يستلزمُ كَوْنَ الشيءِ موجوداً، ثم معدوسًا، ثم موجوداً، فإن عَنَيَّتُم بِتَخَلُّلِ العدمِ بِين الشَّيءِ ونفسهِ هذا المعنى، فلا نُسلَّمُ أَنَّه غِيرُ معقولٍ، فإنَّا لَم ندَّعِ اتصالُ الوجودِ؛ ليكونَ تَخَلُّلُ العدم بِين أجزائهِ قاطعًا له، وإن عَنَيْثُم غَيَرُهُ قَيْتُهُوهُ.

الوجمه الثَّالِث: لو جاز إعادتــه لـم يفرق بينه وبيــن المُبَّنَدَأَ، وتقريرُهُ علىٰ وجهين:

أحدهما: لو جاز إعادته جاز أن يوجد مثلة بدلاً عنه في وقتِ إعادته، لكنّه لا يجوزُ لإفضائه إلى عدم التَّفرقةِ من مثلِهِ المبتدأ وبينه، وبيانُ الملازمةِ بأنَّه إذا أمكنَ أن يوجدَ فردٌ من أفرادِ ماهيَّة نوع لم ينحصر نوعه في شخصهِ مكتنفاً بعوارض مشخصة بعد العدمِ جاز أن يوجدَ ابتداءً، فلا يعلم أنَّه معادُ أو مبتدأ. والثاني: لو جاز إعادته جاز أن يوجدَ مثله مبتدة لا بدلاً لما ذكرنا، فـلا يعلم أيّهما مضادٌ وأيّهما المبتدأ.

وَأَجِيبَ: بَأَنَّهُ لا يلزمُ من جوازِ وقوعِ مثلهِ وقوعه ليتنمِيَ الفرق، ولو كان همذا الدَّليُل صحيحًا لزم جوازُ وقوعِ شخصين ابتداءً بعين ما ذكرتم فلا يفرَّق بينهما.

وَأُقُولُ: المطلوبُ جوازُ إعادته، وإمَّا أَنَّه يستلزمُ عدم التفرقة بينهما فلا يضرُّ؛ لأنَّ العلمَ بالمعادِ وَتَمَرُّهُ عن غيره ليس بشيرطِ فيه، علىٰ أنا نعلمُ أنَّ كلَّ مثلين متميّزان بالشخصِ في الخارجِ لا محالةً، وإن اشتبها علينا، وإلَّا لم يكونا مثلين، بل كانا مُتَّجِدين.

الوّجة الرّابع: لو جاز إعادته صدق المتقابلان معاً، والتالي ظاهرُ الفساد، وذلك لأنَّه لو جاز عوده، فالوجود الثاني إمَّا عينُ الأوّل أو غيره، فإن كان الثاني لم يكن معاداً بعينه؛ لأنَّ ما وجد ثانياً يكون موجوداً غير الأول.

وَفِيهِ نَظَرٌ: لأنَّ الوجودَ يكونُ غير الأول الذي عرض له الوجود الثاني، وإن كان الأول كان النسي، بعينه معاداً ومبتدءً معاً، فيصدق عليه المتقاملان.

وَفِيهِ نَظَرُ: لأنَّ الكلامَ في وجودٍ ما عدم فمن أين المبتدأ؟ وإن نظر إلى جواز كونه مبتدأ كما ذكر في الوجه الثالث لم يكن وجها رابعا، بسل هو باطلٌ بما بطل به الثالثُ على أنَّ صدق المتقابلين أحد اللَّازمين، فللخصم أن يختارَ الآخر، ولم يتعرَّض لبطلانه فلا يتمَّ الدليلُ. وقيل: لِمَ لا يجوز أن يصدقَ المتقابلان علىٰ شيءِ واحدٍ باعتبارين؟ ولعل مراده أنَّه باعتبار المعروض معاد، وباعتبار العارض مبتدأ.

الوّجةُ الخامِسُ: لزم التسلسـلُ في الزمانِ وهو مختصٌّ بامتناعِ عودٍ الزَّمانِ الذي هو من متعلّقات المعدوم.

وتقريرُهُ: لو أعيد الزَّمان، فإضًا أن يغاير المبتدأ المعاد أو لا، فإن لم يغايره لم يكن المعادُ معاداً، بل مبتدأ وهو خلفٌ، وإن غايره بالقبلية والبعدية لا بالمَاهيَّة والوجودِ ولوازمها لاتحادها، ويلزمُ أن يكونَ المبتدأ في الزَّمانِ المتقدم، والمعاد في الزَّمانِ المتأخرِ، ويكون للزَّمانِ زمانٌ، ويمكنُ خَوْدُ الزَّمانِ الثاني ويتسلسلُ.

وَفِيهِ نَظَرَ: أَمَّا أُولاً فلأنَّ المعادَ مغاير للمبتدأ قطعًا، فلا ينقسـمُ إلىٰ المغايرِ وغيرهِ.

وَأَمَا ثَانِياً: فَلاَنَّ قَولَةُ: يَكُونُ المِبَنَّةُ فِي الرَّمانِ المُتَقَدِّم، والمعادُ في الزَّمانِ المتأخرِ أمرٌ فرضيٍّ؛ لأنَّ كلَّ متقدّمٍ في الرَّمانِ متأخرٌ وبالعكس، فيقالُ: المبتدأُ في الزَّمانِ المتأخرِ والمعاد في المتقدّم، فلا يتعيَنُ شيءٌ من أجزاته للمبتدأ ولا للمعاد.

وَأَمَا ثَالِثًا: فلأنَّا لا ندَّعي جواز إعادة كلِّ معدوم. وَفيهِ نَظَرٌ؛ لأنَّه لما كان من لوازم المعدوم الذي فيه الكلامُ لا بدَّ من إعادته.

قول»: (وَالحُكُمُ بِامْتِنَاعِ المَوْدِ) جواب دليل لمجوزيه، وتقديره: أن امتناعَ عَـوْدِ المعــدومِ إن كان للماهيَّة، أو لـــلازمِ لها امتنعَ مبتــدة لتحقُّقِ المانع، وإن امتنعَ لعارضِ جازَ وجودُهُ عندَ زوالِهِ فلم يكن ممتنعًا.

وتقريـرُ الجوابِ: أن امتناعَهُ للازم الماهيَّـةِ المعدومةِ بعدَ الوجودِ،

وهـ و العـدمُ بعدَ الوجـودِ، فإنَّ وصـفٌ لازمُ للماهيَّةِ المعدومةِ بعدَه، وامتناعُهُ بسببِ هذا اللازم لا يستلزمُ امتناعَ الماهيَّةِ مطلقًا.

وردَّ: بِأنَّ العدمَ بعد الوجودِ إن كان لازماً للمَاهيَّة من حيث هي ممشوعٌ، فإنَّها متحققةٌ مع المبتدأ بدونه، وإن كان لازماً لها ما دامت معدومة فذلكَ بالشرطِ، والامتناعُ بالشَّرطِ لا ينافي الإمكانَ الذاتَّ، فإنَّ الوجودَ بعد العدمِ كما لم يجعل الماهيَّة واجبةَ الوجودِ ممتنعةَ العدم، كذلك العدمُ بعد الوجودِ لا يجعلُها واجبةَ العدم ممتنعةَ الوجودِ.

وفيه نظرٌ ؛ لأنَّ الوجودَ بعد العدمِ غيرُ متحقَّقٍ؛ لأنَّ الوجودَ يعرضُ الساهيَّةَ مـن حيثُ هـي لا متصفة بالعدمِ فكان مصادرة، فالاقتصارُ عن ذكره في الرّدَّ أولىٰ.

# [فَصْلٌ فِي انْقِسَامِ المَوْجُودِ إِلَىٰ الوَاجِبِ وَالمُمْكِنِ]

قال: (وَقِسْمَةُ المَوْجُودِ إِلَىٰ الْوَاجِبِ وَالْمُمْكِنِ صَرُورِيَّةٌ، وَدَدَتُ عَلَىٰ المَهْمُكِنِ مَرُورِيَّةٌ، وَدَدَتُ عَلَىٰ المَهُمُكِنِ المَّهُمُ عَلَىٰ المُمْكِنِ المَوْجُودِ مِن حَيْثُ هُوَ قَابِلٌ لِلتَقْيِيدِ وَعَلَيمِه، وَالحُكُمُ عَلَىٰ المُمْكِنِ إِلَيْمَكَانِ المَّدَمِ مُحُكُمٌ على المَاهِيَّةِ لا بِاحْتِسَارِ المَدَمِ وَالْوُجُودِ، ثُمَّ المِمْكَانُ قَدْ يَكُونُ اللَّهُ عِي التَّعَقُّلِ، وَقَد يَكُونُ مَعْقُولًا بِإِحْتَانِ يَتِحِبُ أَنْ يَعْتَبِرَ مُطَابَقَتُهُ لِمَا فِي المَشْعُ لِالْمُحَانِ يَتِحِبُ أَنْ يَعْتَبِرَ مُطَابَقَتُهُ لِمَا فِي المَعْلِ لا إِلَّهُ عَلَىٰ المُمْكِنِ بِالْإِمْكَانِ يَتِحِبُ أَنْ يَعْتَبِرَ مُطَابَقَتُهُ لِمَا فِي المَعْلَىٰ لِللَّهُ وَلَا المَعْلَىٰ عَلَىٰ المُمْكِنِ وَالمُحْمَانِ يَتِحِبُ أَنْ يَعْتَبِرَ مُطَابَقَتُهُ لِمَا فِي المَعْلَىٰ عَلَىٰ المُعْرَادِ عَلَىٰ المُعْلَىٰ عَلَىٰ المُعْرَادِ عَلَىٰ عَلَىٰ المُعْلَىٰ عَلَىٰ الْمُعْلَىٰ عَلَىٰ المُعْلَىٰ عَلَىٰ الْمُعْلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الْمُعْلَىٰ عَلَىٰ الْمُعْلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الْمُعْلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الْمُعْلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الْمُعْلَىٰ عَلَىٰ الْمُعْلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الْمُعْلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الْمُعْلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الْمُعْلَىٰ عَلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِىٰ الْعَلَى عَلَى الْمُعْلَىٰ عَلَىٰ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْعَلَىٰ عَلَىٰ

ذِكْرُ هذا البَحْثِ ههنا غيرُ مُنَاسِبٍ، وأيضاً قد كان معلوماً مما تقدَّمَ فلا حاجةَ إلىٰ ذكرِه، ومع ذلك فليس بمستقيم لما سنذكره.

وتقريمرُه: قسمةُ الموجودِ إلى الواجبِ والممكنِ ضروريةُ؛ لأنّه إشا أن يكونَ بحيثُ إذا التُهِتَ إليه من دونِ غيرو يجبُ له الوجودُ أوْ لا، والأولُ هـو الأولُ، والثاني هو الثاني، وموردُها الموجودُ من حيثُ هو؛ أي: لايشترطُ شيء الذي هو قابلٌ للتَّقَيّر وعدبِ لا المُقَيَّدُ بوجوبِ أو إمكانٍ أو بعدمِهِمَا، فإنَّ موردَ القِسمةِ لا بدَّ وأن يكونَ مُشْتَرَكا، والمُقَيِّدُ لِس كذلك؛ لئلا ينقسمَ الشيءُ إلى نفسهِ وإلىٰ غيرِه، هذا ما قالوا.

وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لأنَّ الموجودَ إن جاز أن يكونَ معروضاً للوجوبِ لا يجوزُ أن يكونَ معروضاً للإمكان، لما تقدّم أنَّ معروضَ الوجوبِ الماهيَّة الموجودة، ومعروض الإمكان الماهيَّة من حيث هي.

وقوله: (وَالحُكْمُ عَلَىٰ المُمْكِنِ بِإِمْكَانِ الوُجُودِ) أيضاً بدلُّ علىٰ

ذلك، وظاهرُه مناقضٌ لـلأول، وقد رقع فـي غيرِ محلّه، فـإنَّ محلَّهُ ذيلُ الموادُّ.

وَلا يُعْتَدُرُ بِأَنَّهُ لِمَا ذَكِ وَلَهُ: (وَقِسْمَةُ الْمَوْجُودِ إِلَى الْوَاجِبِ وَالسُّمْكِنِ) صار ذكرُهُ مُنَاسِبًا الآنه ليس بمقصودٍ أصلي، وهو في الحَقِيقةِ جوابٌ عَمَّا يضالُ: المَحْكُومُ عليه بالإمكانِ إِمَّا موجودٌ أو معدومٌ؛ لِعَدَم الواسطة، والموجودُ حالَ الوجودِ لا يقبلُ الوجود والعدم، والبعدومُ حالَ العدمِ كذلك؛ لئلا يلزمَ تحصيلُ الحاصلِ والجمعُ بين المتنافيين، والشيءُ لا يخلُو عنهما فلا يتحقَّقُ الإمكانُ؛ لأنّه هو الذي يقبلُ به الممكن الوجود والعدم.

وتقريرٌ الجوابِ: ما قد سبق أنَّ للعقلِ تعرية الماهيَّة عن اعتبارِ الوجودِ والعدمِ، وعدمُ الاعتبارِ لِس اعتباراً للعدمِ، فالمحكومُ عليه به هـ والماهيَّةُ المعرّاةُ في العقل عنها.

经办法

#### [فَصْلٌ فِي تَحْقِيقِ مَاهِيَّةِ الإِمْكَانِ]

وقوله: (ثُمَّمَ الإِمْكَانُ قَدْ يَكُونُ آلَهُ) يجوزُ أن يكونَ جوابًا عن شُبهَةٍ أخرى على تَحَقِّقِ الإمكانِ، وهي أن يقالَ: جهةُ الحكم بالإمكانِ على المَاهِيَّةِ هو الإمكانُ، فكانَ الإمكانُ إمكانٌ وَتَمَلْسَلَ.

وتقرير الجواب: أنَّ الإسكانُ أمَّ عقليٌ، وكلُّ ما هيو كذلك فله جهنان: جهيةٌ كونِهِ آلةٌ لغيرو، فالمُتَكَلُّ من الإنسان بشكرٌ قد ينظرُ إله من حيثُ إنَّه بعقلُ به الإنسانُ، والعقلُ لا يتوجه إذ ذاك إلى يسواهُ، ولا يحكمُ عليه بنسي، وقد ينظرُ إليه من حيثُ ذاتُ وغيره جوهراً أو عرضا، ذاتُ وغيره جوهراً أو عرضا، ذاتُ وغيره جوهراً أو عرضا، ويحونُ عرضا قائماً لمحلُّ هو العقلُ، كذلك الإسكانُ قد يكونُ آلةُ يَتَعقَّلُ به حال الممكنِ في كيفيةٍ عروضٍ وجودهِ لماهيَّه، ولا يَنظرُ العقلُ في كونهِ موجوداً جوهراً واجاً أو أضدادها، وقد يتَعقلُ بذاته فينظرُ في وجودهِ وجودهِ وجودهِ وجوهرة وجوهراً واجاً أو أضدادها، ولا يكونُ بهذا الاعتبار إمكانً للسيء، بل عرضاً في محلً هو العقلُ، وممكناً في ذاته فمن حيثُ الوجهُ النبي له إمكانٌ ذلك يتقطعُ بانقطاع الاعتبار إمكانً

وقوله: (وَحُكُمُ النَّهْنِ عَلَىٰ المُمْكِنِ) جوابٌ عما يقالُ: ما ذكرتَ يدلُّ علىٰ أنَّ الإمكانَ اعتبارٌ عقليٌّ لا تَنَحَقُّنَ له في الخارجِ وليس بصحيحٍ؛ لأنَّ حُكُمَ الدَّهنِ بالإمكانِ علىٰ الممكنِ، إمَّا أن يكونَ مطابقًّ للمحكومِ عليه أو لا، فإن لم يطابق كان حُكماً على الممكنِ بدونِ الإمكانِ وهو جهلٌ، وإن طَابِقَ كان الإمكانُ في الخارجِ؛ لكونِ الممكنِ فيه، فكان الإمكانُ خارجيًّا لا عقليًّا.

وتقريسُ الجوابِ: أنَّ حكمَ الذَّهنِ على الممكنِ بالإمكان يجبُ أن تعتبرَ مطابقتُ في العقلِ لما في العقلِ؛ لكونهِ أمراً عقلب لا لما في الخارجِ؛ لما تقدم أنَّ الحكمَ بالأمورِ العقليَّةِ على الشيءِ لا يجبُ مطابقتُهُ في الخارج، بسل مطابقتُهُ لما في نفسِ الأمورِ اعتبارِ العقل.

قال شيخي العكّرمة رحمه الله: وقد وقع في بعض النَّسنِ هكذا (١): وحُكمُ اللَّه عن على الممكن بالإمكانِ اعتبارٌ عقليٌ، فيجب أن تعتبرٌ مطابقتُه لما في العقلِ، وهو غيرٌ مستقيم؛ لانَّ حُكمَ اللَّهنِ اعتبارُ عقليٌ، سواءٌ كان بالإمكانِ على غير الممكن؛ لأنَّ الحُكمَ من المعقولاتِ الثانية، فلو كان كونُ حكم النَّهنِ اعتباريا يوجبُ اعتبارُ مطابقتِه لما في العقلِ لكان جميعُ الأحكامِ واجب المطابقةِ لما في العقلِ لكان جميعُ الأحكامِ واجب المطابقةِ لما مطابقتُه لما في الخارج، والعبارةُ المستقيمةُ ما أؤرَّدُنَاهُ، ولعلَّ عبارةً الاخرى سهوٌ وقع من الناسخينُ (١٠).

张 称 恭

 <sup>(</sup>١) في بعض نسخ الشروح لفظة: (هكذا) ساقط.

<sup>(</sup>۲) ينظر: تسديد القواعد: ١/ ٣٤٨.

### [فَصْلٌ فِي أَنَّ الحُكْمَ بِحَاجَةِ المُمْكِنِ]

قال: (وَالمُحُكُمُ بِحَاجَةِ المُمْكِنِ صَرُورِيٌّ، وَحَضَاءُ التَّصْدِيقِ بِحَفَاءِ التَّصَوُّرِ عَبْرُ قَادِحٍ، وَالمُؤَنِّرِيَّةُ اعْتِبَارٌ عَقْلِيٌّ، وَالمُؤَنِّرُ يُؤَنَّرُ فِي الأَذَرِ، لا مِنْ حَبْثُ هُوَ مَوْجُدُودٌ، وَلا مِنْ حَبْثُ هُو مَمْدُومٌ، وَتَأْيُدِ المُؤَنِّرِ فِي المَاهِيَّةِ، وَيَلْحَقُهُ وُجُوبٌ لا حِنَّ، وَعَدَمُ المُمْكِنِ مُسْتَنِدٌ إِلَى عَدَم عِلَّتِهِ).

من تصوُّرِ الممكنِ علىٰ ما هو عليه وهو استواءُ طرفيه، ولا يقعُ أحدُهما إلَّا بمرجَّحٍ، وعلم معنىٰ المحتاج لا يتوقفُ فـي الحكمِ بكونهِ محتاجًا إلىٰ مؤثرِ فكان ضروريًا.

وقولـه: (وَخَفَاءُ التَصْلِيقِ) جوابٌ عما يقالُ: لو كان كذلك لم يكن بينه وبين قولنا: الواحدُ نصفُ الاثنين تفاوتٌ وليس كذلك.

وتقريرُهُ: إن وقع في التصديق خضاءٌ كان لخفاءِ التَصوّراتِ الواقعةِ فيه، وهو ليسس بقادح في ضروريته، والظاهرُ: أنَّ من كان من أهلِ العلمِ لا تخفىٰ عليه هذه التَصوّرات كالحكمِ، فالتعليلُ بالألفِ في ذلك وعدمهِ فيما نحن فيه كما ذكر في الطوالم'' أنسب.

قوله: (وَالمُؤَثِّرِيَّةُ اعْتِبَالْ عَقَلِيُّ) جَوابٌ عمّا يقال: لو احتاج الممكنُ إلىٰ مُؤثِّر فَمُؤَثَّرِيَّتُهُ إِمَّا ثَبُونِيُّ وهو نفسُ المُؤثِّر والأثرُّ وغيرُهما، والأولان باطلان؛ لأنّها نسبةٌ بينهما تغايرُ كُلُّ من المُنْتَسِبينِ، وكذا الثالثُ؛ لأنّها

<sup>(</sup>١) ينظر: طوالع الأنوار ومعه شـرحه مطالع الأنظار: ١/٢١٦.

لـو كانـت غيرهما وهي مفتقـدةٌ إليهما كانـت ممكنة محتاجـة إلىٰ مؤثرٍ.، والكلامُ في مؤثريته كالكلام في الأولىٰ ويتسلسل.

وإمَّا عَدَميِّ وليس كذلك؛ لأنَّها نقيضُ المُؤثِّرِيَّةِ التي هي عدميَّةٌ لصحةِ حملِها على المعدوم فتكونُ المؤثِّريَّةُ ثابتة.

وتقريسُرُهُ: أَنَّ المؤتَّرِيَّةَ اعتبـارٌ عقلتٌ يعتبر العقـل إذا تعقل صدور شيء أمراً هو المُؤَثِّريَّةُ.

وقد عرفت أنَّ المعقولَ قد يعتبر كونه آلة، فلا يتوجه العقل إليه من حيث هو، بل من حيث كونُهُ آلةَ للغير، وقد ينظر إليه من حيث هو فيكونُ عرضاً ممكناً يحناجُ إلى مؤثّرِ له مؤثّرية ولا يتسللُ؛ لانقطاعِ اعتبارِ العقل.

وقوله: (وَالمُوْقَدُ بُوَتُرُ فِي الأَثْرِ) جوابٌ عمَّا يقالُ أَيضا: الممكنُ إن احتاج إلى مؤثر فَتَاثِيرُهُ فيه إمَّا حالَ وجوده وهو تحصيلُ الحاصل، وإمَّا حالَ عدمه، ولا تأثيرُ فيه إن كان التَّأْثِيرُ حصول الأثرِ عن المُؤفَّرِ؛ لأنَّ الفرضَ عدمُ الأثرِ، وإن كان غيره قام به لامتناع أن يكونَ جوهراً، وكان ممكناً مفتقراً إلى وثِر له تأثير، والكلامُ فيه كهو في الأولِ.

وتقريرُهُ: أنَّ تأثِيرَهُ إنَّما هو في الأثرِ من حيثُ هو لا من حيثُ هو موجودٌ ولا معدومٌ.

وَاعتُرِضَ: بلزومِ الواسطةِ. وَأَجِيبَ: بانَّا لم نَقُلُ: إِنَّ للمَاهيَّ حالاً غِيرَ الوجودِ والعدم؛ ليلزمَ الواسطة بل نقول: إنَّه مُؤَثَّرٌ فيها من حيثُ هـي لا فيها موجودةً أو معدومةً، وهـي من حيثُ هي غيرُها من حيثُ هي موجـودةً أو معدومةً، وإن كانت لا تخلو عن أحدِهما.

وردَّ: بِمَانَّ اعتبارَها من حيثُ هي إمَّا أن يكونَ حالـة غيرهما أو لا، فإن كان الأولُ لزم الواسطةُ، وإلَّا لم يفد، وبانَّها إذا لم يتفك عن أحيهما، فتأثيرُ المُؤَقِّرِ في لا يخلُو عن إحدى الحالتينِ ويعودُ المحذورُ.

وَأَجِيبَ: بَأَنَّهِ إِن أُرِيدَ بِحالِي وجودِ الأثرِ زمانُ وجودهِ أو آن وجوده، فليس بمعتنع أن يُوثِّر المُؤثِّر في الأثرِ في زمانِ وجردِ الآثرِ الأنَّ المعلولَ لا يَتَأْخَرُ عن علّته بالزَّمان، ولا يلزمُ تحصيلُ الحاصلِ، وإنَّها يلزمُ أن لو كان تأثيره بعد وجوده، وإن أُريدَ به المقارنةُ الذَّاتِيَّةُ للاثرِ بالنَّسيةِ إلىٰ المؤشرِ فهو محالٌ؛ لوجوبِ تأخرِ المعلولِ عن العلّةِ بالـذَات، فيكونُ التأثيرُ فيه من حيثُ هو لا موجوداً ولا معدومًا.

وَلَيس بدافعٍ؛ لأنَّه من حيثُ همو لا يخلو عمن أحدِهما على ما ذكرتم، شم إنَّ هذا كلّه مبنيّ على كونِ الوجودِ الذهني زائداً، وقد تقدّم الكلامُ عليه.

وَالّذِي يحسمُ هذه المادة أن يقال: المؤثّرية أمرٌ اعباريٌّ، والماهيَّةُ كذَلك، وللعقل أن يعتبرها مُحَرَّاة عن عوارضِهَا، ويعتبرُ التأثيرُ فيها كذلك، وأمَّا كيفيَّةُ تحقِّقِ الموجودِ في الخارجِ من أمورِ عقليةٍ هي الماهيةُ والوجردُ، واتصافها به فمن مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلَّا هو؛ ولهذا سماها محققو الصوفية بالجبرة الكبرئ، ولم يجعلوا الجهل بها عيباً بل كمالاً. وَقُولُـهُ: (وَتَأْتِيرُ المُؤَمِّرِ فِي العَاهِيَّةِ) جوابٌ عن شُبَهَةٍ أخرى على احتياجِ الممكنِ إلى المُؤمِّرِ ويتقريرها: تأثيرُ المُؤمِّرِ ، إمَّا في المَاهيَّةِ أو الحجودِ أو اتصافِهَا به ، لا سبيلَ إلى الأولِ ؛ لأنَّها لو كانت بتأثرِ الغير لا رتفعت بارتفاعه ، فلا يكونُ السَّوادُ سواداً عند عدمِ ذلك الغيرِ ، والسَّوادُ سواداً عند عدمِ ذلك الغيرِ ، والسَّوادُ سوادً على كلِّ حال.

وَفيهِ نَظَرٌ؛ لانَّه إنَّما يتمُّ علىٰ تقديرِ جوازِ ارتفاعِ الغيرِ، لِمَ لا يجوزُ أن يكونَ المُؤَثَّرُ في المَاهيَّةِ الواجب فلا يرتفعُ؟.

لا يُصَالُ: لـو فرض ارتفاعه ارتفعت؛ لِآنَّهُ فرضٌ محالٌ، والمحالُ جاز أن يستلزمَ محالاً آخر. ولا إلىٰ الثاني بعين ما مرَّ وفيه ما مرَّ، ولا إلىٰ الثالث لوجهين:

أحدهما: أنَّ الموصوفية أمرٌ عدميٌّ وإلَّا لقامت بالمَاهيَّة؛ لامتناع أن يكونَ جوهراً فيتَصفُ بها الماهيَّة ويتسلسل، والعدميُّ لا يحتاجُ إلىٰ مؤثر.

والثاني: أن الاتصاف نسبةٌ وهي لافتقارها إلى غيرها، أعني النسبتين ممكنة يحتاجُ إلى مُؤثِّرٍ له تأثيرٌ، إمَّا في ماهيَّهِ أو في وجودو، أو في اتصافِها به ويتسلسلُ.

وتقرير الجوابِ على ما قالوا: إنَّ تأثيرَ المُؤثِّرِ في المَاهبَّةِ هو أن يُعَقَّفَهَا، بأن يجعلَ السُّواد مُحقَّقًا لا أن يجعلَ السَّواد سواداً بالغير، لا كون السَّواد سواداً، فليزم من انتفاء كون السّواد لا انتفاء كون السواد سواداً. قَولُهُ: (وَيَلْمَحَةُ وُجُوبٌ لاحِقٌ) تتمةٌ للاول؛ يعني: أنَّ المُوثَّر يجعلُ السَّواد محققاً في الخارج، وحينئذ يلحقه وجـوب يمتنع به تأثير المؤثّر فيه؛ لئلا يلزمَ جعل السَّوادُ سـواداً، وأمَّا قبل فيمكنُ أن يوجدَ المؤثّر فيه السَّواد بوجوبٍ سابِقي علىٰ وجودِهِ.

وَلِقَائِلُ أَن يقولُ: قولكم: هو أَن يحققها، بأن يجعلَ السَّواد محققًا، إِمَّا أَن يحونَ السَّواد محققًا، إِمَّا أَن يحونَ السَرادُ بالتحقّق الوجود أو غيره، فإن كان الأول فمعناه: أن يجعلَ السَّواد موجرداً في الخارج، فالجعلُ هـو التأثير فإمَّا أن يكونَ في الماهيَّة أو الوجود أو الاتصاف وعاد المحذور، وإن كان الثاني لزم الواسطةُ. وقوله: فكون السّواد بالغير لا كون السّواد سواداً يدلُّ على أَن تأثيرَه في كونِها، فإنَّه ليس بمجعول تأثيرَه في كونِها، فإنَّه ليس بمجعول لا محالة، ثم إنَّ الماهيَّة من المعقولاتِ الثانية، وما هـو كذلك فهو من حيثُ هو كذلك لا يقدرُ له في الخارج فكيف يكون مجعولة؟ وإن صحَّ حيثُ هو كذلك كان الاتصاف والوجود كذلك، فتخصيص كونها مجعولة لدفع الاعتراض بلا مخصص وهو باطلٌ، والحقُّ ما قدمناه في حَسْمِ الماذَةِ.

وقوله: (وَعَدَمُ المُمْكِنِ مُسْتَنِدٌ إِلَىٰ عَدَمِ عِلَّتِهِ) هـ و أيضاً جواب شبهة أخرىٰ علىٰ ذلك، وتقريرُها: لو افتقر الممكن في ترجح أحد طرفيه إلــىٰ مؤثر لافتقر في ترجيح العدم افتقاره في ترجيح الوجود؛ لكونه أحد طرفيه، لكنـه لكونهِ نفياً محضاً لا يكونُ مفتقراً إليه.

وتقريرُهُ: بل هو مستندٌ إلىٰ عَدَمٍ عِلَّتِهِ، يعني: أنَّ عَدَمَ الممكنِ مُتَمَلِّقٌ بعدمٍ كمونِ عِلَّةِ الوجودِ علىٰ الحالةِ التي هي بها عِلَّة بالفعلِ، سواء كان ذاتها موجودة لا علىٰ تلك الحالةِ، أو بانتفاءِ ما هو خارجٌ عن ذاتِ العِلَّةِ ولـه مدخلٌ فـي تتميم علَّتها بالفعـلِ من الأمورِ الموجـودةِ أو المعدومةِ. كوجودِ شــرطٍ أو زوالِ مانع أو لم تكن موجودة أصلاً.

وَتَحقيقُ هذا أنَّ الوجود والعدم عارضان للمَاهية من حيثُ هي كما نقدًم، ولا يعرضان لذاتها ولا لذاتهما لينافيهما ولا بلا سبب؛ لنبوت افتقار الممكن إلى موثر فكان لخارج، وذهب الحكماء: إلى أنَّه عدمُ ذات العلّمة، أو ما يسم به عليتها بالفعل؛ لأنَّ عدمَ الممكن لس بنفي محض، بل هو عدمٌ مقيدٌ لوجود شيء وهو من حيثُ هو كذلك أمرٌ ثابتُ في العقل، فيصدح أن يكونَ معلولاً لما هو مثلُهُ، فيان بديهة العقل تحكمُ ضرورة بَأنَّ العلَّة إذا ارتفعت ارتفع المعلول، فقد استند ارتفاع المعلول إلى ارتفاع عليه.

ويد د عليهم: أنَّ الأعدام لا تتمايزُ عندهم، ويرد على المتكلّمين: أنَّ الممكنَ لا يحتاجُ في عروضِ العدم إلى مؤثر مع اتفاقهم على الحاجة للطرفين، والمصنفُ عَدَلَ عن لفظِ التأثيرِ إلى الاستناد، ولم يكن الكلام فيه بل في التأثير، وليس الاستناد تأثيراً ولا العدم أشراً، وخفاءُ الأمرِ في حقيقةِ الأمر لا خفاء فيه كما ترئ.

وَأَمَّا مِن ذهب إلى أنَّ كلَّ ممكن ليس مفتقراً إلى ذلك كديمو قريطوس (١٠ وأصحابه، فإنَّهم زعموا أنَّ وقوع السماواتِ اتفاقي،

<sup>(</sup>١) همو فيلسوف يوناني ولد في أبديرة سنة: (٤٦٠ ق.م. ٣٧٠ق.م)، وكان أحد الفلاسفة المؤثرين في عصر ما قبل سقراط، وكان تلميلاً للفيلسوف ليوكيبوس، الذي صاغ النظرية الذرية للكون، ورث من والده أموالاً طائلة، واستنفذ أمواله في الرحلات التي كان مولعاً بها، وزار مصر وتعلم=

وأصل العالم العلوي أجزاء جسمانية كروية متحركة على الدَّوام؛ لعدم أولوية حصولها في حيزٍ معين لتشابه أجزاء الخلاء، واتفق لها تصادم مخصوص فيما بعد بسبب حركاتها المتقاومة، فتكونت السَّماوات، فإنَّه ليس يرد عليه شيء من ذلك لكنَّه فاسدُ؛ لأنَّ حركاتها إن كانت لذاتها كما زعموا امتنع السكون فيلا يلتم منها شيء، وإن كانت بالغير ثبت كما زعموا امتنع السكون فيلا يلتم منها شيء، وإن كانت بالغير ثبت الافتقار إلى مؤثر، ولأنَّها لا تكون إرادتها لا في الكم ولا في الكيف و لا في الوضع، فكانت في الأين، والحركة فيه إمَّا طبيعية أو بشرية فليست منها، فلا يتصوّرُ الحركة إذ هو خلفٌ، والعناصرُ ثم حَدَثَتُ من الحركات السماوية امتزاجات هذه العناصر، ومنها هذه المركّبات (١٠).



الرياضيات من العلماء المصريين.

<sup>(</sup>١) ينظر: الاقتصاد في الاعتقاد: ١/ ٢٦؟ الجديد في الحكمة: ١/ ٩٨؛

# [فَصْلٌ فِي أَنَّ المُمْكِنَ البَاقِيَ مُفْتَقِرٌ إِلَىٰ المُؤَنِّرِ]

قال: (وَالمُمْنَكِ لُ البَاقِي مُفْتَوَسُ إِلَىٰ المُؤَثِّرِ لِوُجُودِ عِلَيْهِ، وَالمُؤَثُّرِ يُفِيدُ البَقاءَ بَمْدُ الإِحْدَاتِ، وَلَهَذَا جَازَ اسْتِنَادُ القَلِيمِ المُمْنَكِنِ إِلَىٰ المُؤَثُّرِ المُوجِبِ فَوْ أَمْكَنَ، وَلا يُمْكِنُ استِنَادُهُ إِلَىٰ المُخْتَارِ، وَلا قَلِيمَ سِوَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ لِمَا يَأْتِي).

ذهب الحكماءُ والمتأخرونَ من المُتكلِّمينَ: إلىٰ أنَّ الممكنَ الباقي مُفتِقِرٌ إلىٰ المُؤتِّرِ؛ لأنَّ عِلَّةَ الحاجةِ إليه الإمكان، وهو حالَ البقاءِ موجودٌ؛ لأنَّه للممكن ذاتيٌّ كما تقلَّم، وإذا تَحقَّقت العلَّةُ تَحقَّق المعلولِ.

وَلِقَاسُلِ أَنْ يَقُـولَ: عِلَّـةُ الحاجةِ إلى المُؤثَّرِ الإمكان بالنَّسبةِ إلىٰ الوجودِ أو البَقَاءِ، والأولُ مسلَّمٌ، وليس الكلامُ فيه، والثاني ممنوعٌ.

قوله: (وَالمُوَقِّدُ يُفِيدُ البَقَاءَ بَصْدَ الإِحْدَاثِ) جوابٌ عمّا يقالُ: لو افتقر الممكنُ حالَ البقاء إلى مؤثر وجب أن يكونَ له تأثيرُ؛ لأنَّ المُؤثِّر هـ و ما له ذلك، و لا تأثيرَ بدونِ الأثرِ، فإن كان الوجودُ الأولُ لزم تحصيلُ الحاصل، وإن كان غيره كان هو المفتقرُ إلى المؤثّرِ لا الممكنُ الباقي، وذلك خلفٌ فلا أثرَ حينذِ فلا مؤثرٍ.

وتقريرُ المَجَوابِ: أنَّ تأثيرُهُ في أمرِ جديدِ به صار الوجودُ الأولُ باقياً وهو بقاؤه فلا يلزمُ الخلف؛ لأنَّ الباقي هو الوجودُ الأولُ المتصفُ بصفةِ البقاء، فلا يلزمُ من تأثيرو في أمرِ جديد غير الوجود الأول عدم تأثيره في الوجودِ الأولِ المتصف بالبقاءِ؛ لأنَّ عـدمَ تأثيرهِ في المطلقِ لا يقتضي عدم تأثيره في المقيد.

هـذا ما قيل، وَفيهِ نَظَرٌ؛ لأنَّ الخلف لم يندفع؛ لأنَّ تأثيرَه إنَّما هو في أسر به صار الوجودُ باقياً لا في الباقي الـذي هو الوجودُ الأولُ المتصف بصفحِ البقاءِ، وما بـه يصيرُ الوجودُ باقياً غير الوجود الباقي قطعاً، فكان تأثيرُه في غيرِ الباقي، والكلامُ فيه فكان المخلف.

قوله: لأنَّ عدمَ تأثيرهِ في المطلقِ لا يقتضي عدم تأثيره في المُقَيِّد عكس المعقول، ثم أقولُ: لا نراعَ في أنَّ الممكنَ في أولِ وجودهِ محتاجٌ إلى مؤثرٍ فيه، والوجودُ ليس أمراً منصرماً متحدداً، كلّ جزء منه محتاجٌ إلى مؤثرٍ، وإنَّما هو أمرٌ غيرُ محدودٍ في ذاته يزولُ بضدَه، والبقاءُ عبارةً عن تعقل مقارنته لما بعد الجزء الأولِ من الزَّمانِ، وهو قائمٌ بالعقلِ لا يحتاجُ إلى مؤثرٍ، فكان حاجةُ الممكنِ إلى المؤثرِ في أولِ وجودهِ وبعده سواء؛ لأنَّ البلَّمة عو الإمكانُ، والمعلولُ الحاجة، والمحتاج له هو الوجودُ، والجميعُ حاصلٌ في أولِ الوجودِ وبعده.

وَقُولُمُ: (وَلَهَ لَمَا جَازَ اسْتِنَادُ القَدِيمِ المُمْكِينِ) أي: ولأجل أنَّ الممكنَ الباقي محتاجٌ إلى المؤترِ جاز استنادُ القديم الممكن (إلَى المؤتَّرِ المَكنَّ المؤتَّرِ المَكنَّ الممكنَ (إلَى المؤتَّرِ المُكنَّ المؤتَّرِ المُكانُ وهو ثابتٌ، ولا منافي لقدم إذا كان المؤثرُ موجبًا؛ لأنَّة لا يقتضي سبقَ عَدَم الممكن بخلاف المختارِ؛ لأنَّ تأثيرُهُ بالقصدِ والاختبارِ وهو يقتضِي عدما؛ لثلا يلزم تحصيل الحاصل، وذلك ينافي القدم، والمرادُ بالقديم ما لا يسبقه المعرمُ لا الذي لم يسبقه الغير، فإنَّه لا يكونُ مستنداً إلى المؤثَرِ.

وقوله: (لَوْ أَمْكُنَ) جاز أن يكونَ معناه: لـو أمكن القديم الممكن،

فإنه يذكر بعد هذا أن لا قديم إلَّا اللَّه، وهو ليس بممكنٍ، وجائزٌ أن يكونَ لمو أمكن المؤثرُ الموجب احترازاً عن قولِ الحكماءِ: إنَّ الواجبَ موجبٌ لا مختارٌ.

وَوَجهُ التوضيحِ: أنَّ الممكنَ القديمَ الذي هو سَرَمَديُّ للا لم يستغن عن المُوثِر دلَّ على الممكنِ إليه لا محالةَ، لا يقالَ: تقديرُ كلامه لو أمكن المؤثر الموجب، أو الممكنِ إليه لا محالةَ، لا يقالَ: تقديرُ فهو استناد لإمكانه فكان محالاً، والمحالُ جاز أن يستلزمَ محالاً آخر فأتى يحصل التوضيح؟ لأنَّ ذلك إنَّما يلزمُ من استثناء نقيض المقدّم هو وليس بمنتج، وإنَّما تقريرُه، لكنَّه أمكنَ المؤثر الموجب أو الممكن القديم، فجاز استنادهُ إليه فهو استثناءُ عينِ المقدّم وهو منتجٌ، بقي شيءٌ ووه وأنَّ المؤثر المُوجبَ والقديمَ الممكن واجبٌ عند الحكيم فكيف عبرً عنه بالإمكان؟ وكان الواجبُ أن يقولَ: لو وجب لصعَّ لكنَّه وجب فجاز استنادُهُ إليه.

وَيُمكِنُ أَن يَقالَ: إنَّهما وإن كانا واجبين عند العكيم فليستا بجانوين عند العكيم فليستا بجانوين عند أخذ بالأدنى، لكن كان الواجبُ أن يقولَ: ولهذا وجب استناد القديم الممكن؛ لأثَّمه قد أثبت أنَّ الممكنَ محتاجٌ إلى المؤثر فلا بدَّ من الاستناد إلَّا إن كان بناء على وهم من زعم أنَّ الممكنَ لا يحتاجُ إلى مؤثر، ولكنَّة ضعيفٌ بعد إثباته ذلك.

## [فَصْلٌ فِي أَنَّهُ لا قَلِيمَ سِوَىٰ اللَّه تَعَالَىٰ]

وقوله: (وَلا قَدِيمَ سِوَى اللَّو تَعَالَىٰ) قد تقدَّم أنَّ القديمَ يطلقُ على الوجود بمعنيس: أن لا يكونَ مسبوقاً بالغيرِ أو بالعدم، ولا قديمَ عند المحكساء بالمعنى الأول إلَّا اللَّه تعالى والممكناتُ كلُّها محدثةٌ بحدوثِ ذاتئ، وأشا بالمعنى الثاني فالقديمُ عندهم هو اللَّه تعالىٰ، والعقولُ والتُّوسُ السماويَّةُ والأجرامُ الفلكيَّةُ بذواتِها وصفاتِها إلَّا حركاتِها، فإنَّ كلَّ حركةٍ مسبوقةٌ بأخرى لا أوَّلَ لها، والعنصرياتُ بِهَيُولاها وما عَدَاها مُحْدَنَةٌ.

وَعِند الأسعري رحمه اللَّه: القديمُ هو اللَّه تعالى، وجميعُ الممكناتِ حادثةٌ بحدوثِ زماني، وبلزمُهم أن لا يكونَ الزَّمانُ موجوداً أو يسلسل، وأمَّا الصّفاتُ فَمَنْ جَعَلَهَا مُغَايرةٌ لللذات جَعَلَهَا قدماءَ ولم يمنع تعددها في الصّفات، وإنَّما استحالَةٌ في الذواتِ، وَمَنْ جَعَلَهَا عَيْر مُغَايرةٍ لم يَجْعَلَها قدماء لأنَّها عندهم عبارةٌ عن أشياءَ متغايرة، ولا تغايرً بين الصفاتِ، ولا ينها وبين الذات عندهم.

والمعتزلة (١) استحالوا وجودَ القُدماءِ، وَقَرَّقُوا بينه وبينَ الثُّبُوتِ فقالوا: القديمُ هو اللَّهُ، وصفاتُه ثابتةٌ ليست بموجودةِ ولا معدومةٍ.

المعتزلة: فرقة إسلامية تنسب إلى واصل بن عطاء الغيزال، تميزت بتقديم العقل على النقل، وبالأصول الخمسة التي تمتير قاسمًا مشتر كابين =

وأبو هاشم عَلَّلَ القَادِرِيَّةَ والعَالِمِيَّةُ والحَبَيَّةَ والمَوجُودِيَّةَ بِعالَةِ خامسةٍ هي الإلهيةُ.

والحَرْنَانِيُّون (١٠) أثبتوا قدماء خمسة (١٠): حَيَّان فاعلان: الباري والنَّمَس، وأرادوا بالنَّفس ما يكون هو مبدأ للحياة، وهي الأزوام البشرية

- جميع فرقها، من أسماتها: القدرية والوعدية والعدلية، سمّوا معتزلة لاعتزال مؤسسها مجلس الحسن البصري بعد خلافه معه حول حكم الفاسق، وشكل حلقة خاصة به، أو لأنّهم قالوا: بوجوب اعتزال مرتكب الكبيرة ومقاطعته. ينظر: الفرق بين الفرق: ١/ ٩٤؛ الموسسوعة الميسرة في الأدبان والمذاهب: 1/ ١٤.
- الخرّ تأنيسُون: فرقة من الصابشة، قبل: إن المأمون تلقاء الناس يدعون له وفيهم جماعة من الحرنائيسن، وكان رئيم إذ ذاك لبس الآتية، وشعورهم طريلة، فأنكر المأمون زيهم، وقال لهم: من أنتم؟ من الذمة؟ فقالوا: نحن الحرنائيس، فقال: أنصارى أنتم؟ فالوا: لا. قال: أمجوس أنتم؟ قالوا: لا قال الحرنائيس، فقال: أنصارى أنتم؟ فالوا: لا. قال: أمجوس أنتم؟ قالوا: لا قلل لهم: فقال الهم: فقال الهم: فقال الهم: فقال الهم: فقال الهم: فقال الهم: فقالوا: نحر وقوي القرل. فقال لهم: فقالوا: نحر تؤدي القرل. فقال الهم: فقالوا: نحر تؤدي الله تتابيب والهم كتاب، وصالحهم المسلمون عن فنك اللهبيبة. فقال الهم كتاب، والهم كتاب، وصالحهم المسلمون عن فنك فأنتم المسلمون عن فنك المنافق على كتاب، وإلا من أهل الأوبان التي ذكرها الله في كتابه، وإلا قنت عن من أنكر كب، فإني قد أنظل تكم إلى أن أرجع من سفرتي هذه، فإن أنت دخسا في الاسلام، أو في دين من هذه الأديان التي ذكرها الله في كتابه، وإلا أمرت عن منفرتي هذه، فإن أنت دخسا في الاسلام، أو في دين من هذه الأديان التي ذكرها الله في كتابه، وإلا أمرت يتنتكم، ورجع المأمون من سفرة بفالو الدن حتى الصابون، وإنتحارا هذا الله في تابه، وإلا أمريخ الاسم، منذ ذلك الوقت؛ لأنه لم يكن بحران ونواحيها قوم يستوو بالصابة، تاريخ الفكر الذيني الجاهاي: الم 1747.
  - (٢) في بعض الشروح: (اثنان).

والسماويَّةُ، وواحدٌ مُنفَعِلٌ غيرُ حيِّ وهو الهَيُولَىٰ، واثنان ليسا بحَيَّيْنِ ولا فَاعِلَيْن ولا مُنفَعَلِيْنِ، وهما الدَّحُرُ والخَلاَُلاَ.

وذهب المصِنف: أن لا قديمَ إلَّا اللَّه، فإن أرادَ القديم بمعنى الأولِ فلا كلام فيه، وإن أراد غيرَه كان اختياراً منه خلاف منا ذهب إليه كلّهم، وسيأتي الكلامُ على ذلك.

祭祭祭

ینظر: المواقف للإیجی: ١/ ٣٧٣.

#### [فَصْلٌ فِي أَنَّ الحَادِثَ لا يَفْتَقِرُ إِلَىٰ المُدَّةِ وَالمَادَّةِ]

قال: (وَلا يَفْتَقِرُ الحَادِثُ لِلَىٰ المُدَّةِ وَالمَانَّةِ، وَإِلَّا لَزِمَ النَّسَلُسُلُ، وَالقَدِيمُ لا يَجُوزُ عَلَيْهِ العَدَمُ، لِوُجُوبِهِ بِالذَّاتِ أَو لِاسْتِنَادِهِ إِلَيْهِ).

ذهب الحكماءُ إلى أنَّ كلَّ حادثٍ مُحتاجٌ إلى مُدَّةِ ومادَّةِ، وهذه المسألةُ من أشْكُلِ مسائلٍ العلمِ الطبيعيّ، وأنا أذكر ما ذكره المحققون وما يرد عليه.

قَالـوا: الحادث بعدما لسم يكن قبل لم يكن فيه لبّسُ تَقَبِليَّةِ الواحدِ المنافِّ التي يوجدُ بها ما هو قَبْلُ، وما هو بَعْدُ مقابل قبلته، قبل: لا يبقى مع البعد، بل يزول عند تَجَدُّد البعد، وليس تلك القَبْلِيَّةُ فَعْس العدم؛ لا يقى مع البعد، واليس تلك القَبْلِيَّةُ فَعْس العدم؛ لا يقع أن يكونَ بعد، والقبلة تمنمُ أن يكونَ بعد، ولا ذات الفاعل؛ لأنَّها قد تكونُ قبل وبعد، وحينذ فهي شيء آخر، لا يزالُ فيه تجدد و تصرم، فهو غير قارَّ الـذَّاتِ متصل في ذاته؛ لجوازِ فيكون ابتداء الحركة قبل الحادث وبينه وبين حدوثه قبليات متجددة مطابقة لأجزاء المسافة والحركة ولا خضاء إذ ذاك في اتصالِ القبلياتِ التصالَ المقادير، وهو الزَّمان، فوجود القبلة والبعدية الغير المحتصين يدلُّ على وجود الزَمان، فوجود القبلة والبعدية الغير المجتمعيين يدلُّ على وجود إزمان، فإنَّ الزَّمان هو المذي تلحقه لذاته المبيدية والبعدية اللتان لا توجدان معا، وذلك لأنَّ الشعيءَ قد يكونُ قبلَ القبلية والبعدية المات القبلة والبعدية الماته القبلية والبعدية الماتها للقبلية والبعدية الماتها فيكونُ قبلَ القبلية والبعدية الماتها فيكونُ قبلَ القبلية والبعدية الماتها فيكونُ قبلَ القبلية والبعدية الماتها فيكونُ قبلَ النَّ الشعيءَ قد يكونُ قبلَ

آخر قبليَّة لا يجامع مع البعد، لكن لا لذاته بل لوقوعو في زمان قبل زمان ذلك الآخر، فالقبلية والبعدية للشيئين سبب الزَّمان، وأمَّا للزَّمان فليس بسبب شيء آخر، بل ذاتُهُ المنصرمة المتجددة صالحة للحوق هذين المعنيين بها لا لشيء آخر، فإذن ثبوت القبلية والبعدية اللتين لشيء آخر غير الزَّمان بدلُّ على وجود الزَّمان؛ لتعلقهما بشيء آخر مغاير للزَّمان وهما؛ أي: القبليَّة والبعديَّة اللاحقة بالزَّمان إضافتان لا توجدان إلَّا في العقل؛ لأنَّ الجزئين من الزَّمان الذين يلحقهما القبلية والبعدية لا يوجدان معالم معا في الأعيان، فكيف توجد الإضافة اللَّاحقة بهما؟ لكن ثبوتهما في العقل بشيء دلَّ على وجودٍ معروضهما بالذَّات، أعني الزَّمان مع ذلك الشيء، فلذلك يستدلُّ بعروضِ القَبليَّة للعدمِ على وجود زمان يقارنه، هذا أنقع ما ذكروا.

وَأَمّا مَا يَرِدُ عَلَيه، فمنه عدَّةً وجوهٍ يختصُّ بهذا الشَّرحِ، وهو أنَّ قولَهم: لا يثبتُ ذلك القبل مع البعدِ، بل يزولُ عند تجددِ البعدِ إنَّما يصحُّ أن لـو كان الزَّمانُ عرضاً وهو ممنوعٌ، فإن منهم من يقول: إنَّه جوهرٌ علىٰ ما سنذكرُهُ.

وَقُولَهُ م: إِنَّ العدمَ كما يصعُّ أَن يكونَ قبل يصحُّ أَن يكونَ بعد، إنَّما يصحُّ على تقديرِ اتحاد العدمين، لكن العدم الذي هو قبل غير العدم الذي هو بعد فلا يتم.

وقَولَهُم: فإنَّ ذاتَ الفاعل قد تكون قبل إلىٰ آخره فيه نظرٌ؛ فإن أريد بـذاتِ الفاعـلِ ذاته من حيث هـو فاعلٌ فهي لا تتحقّـق إلَّا معه، وإن أريد مـن حيث إنَّه ذَاتٌ فهُسـلَمٌ، لكن لا تعلُّق له بالمبحـث. وقولُهم: غير قارُ النذات فيه نظرٌ؛ لأنَّ عندمَ القرار مبنيٌّ علىْ عدمٍ اجتماعِ القبلِ مع البعدِ، وهو ممنوعٌ كما ذكرنا.

وَقَولَهُـم: صالحة للحوق هذين المعنيين فيه نظرٌ؛ لأنَّ الصلاحيةُ لا تستلزمُ الوقوع، فلا يدلُّ إلَّا علىٰ إمكانِ الزَّمانِ، والمُدَّعَىٰ وجوده.

وقولَهم: لأنَّ الجزئين من الزَّمان اللَّذِين يلحقهما القبلية والبعدية لا توجدان معاً فيه نظرُ الأنَّ قوله: معاً، إمَّا أن يكونَ له مدخلٌ في الدَّللِ أو لا، فيإن كان لم يلزم من عدم وجودهما في الأعيان معاعدمهما مطلقاً، فكذا الإضافتان اللاحقتان بهماً وإن لم يكن لنزم عدم أجزاء الزَّمان جميعها في الخارج، فلا يوجدُ في الخارج.

وَقَولَهُم: لكن ثبوتهما في العقل شيء دل علي وجود معروضهما بالسذات، أعني الزَّمانَ فيه نظرٌ؛ لأنَّ ثبوتهما لشيء يدلُّ عليٰ وجود ذلك الشيء لا عليْ وجود معروضهما بالذات سلمناه، لكن يدل عليْ وجود معروضهما في العقل والمُذَّعَىٰ وجوده في الخارج.

وَوَجَدتُ للنسيخ العلّامة (١) حانسية مكتوبة على مسودة شرحه يشيرُ إلى الجوابِ عن هذا السؤال، وهي أنَّ اعتبار ثبوتهما لشيء اعتبار ضروريّ لا بدت للمعتبر من اعتباره، وليس هو من الاعتبارات التي لا تحقق لها إلَّا باعتبارِ المعتبر، حتى أنَّه لو لم يعتبرها كذلك، فإنَّ القبليَّة إِنَّما تعرضُ لنسيء باعتبار وجوده في زمانِ قبل زمان البَسدِ فلا بدَّ من اعتبارها، ولا يسعه أن يعتبره بعداً والبعد قبلاً، وإذا كان كذلك كان تحقق ثبوتهما لشيء في العقل تابعاً لتحققه في الخارج، وتحققه في الخارج

 <sup>(</sup>١) هو الشيخ نصير الدين الطوسي المتوفى سنة: (١٧٢هـ).

إِنَّما يمكن بتحقُّقِ الزَّمان فيه، فإذا تحقَّقَ ثبوتهما لشيء في العقلِ كان ذلك دليلاً على تحقُّقِ الزَّمانِ فيه قطعاً. وأقولُ: تلخيصُهُ أنَّ وجودَه في العقل علمٌ انفعاليٌّ فيدلُّ على تحققهِ في الخارج.

وَمِنهُ: ما أورده الإمامُ وهو أيضــًا عدَّةُ أوجهٍ:

 ١- مِنها: أنَّ القبليَّة ليست بموجودةٍ في الخارج، وإلَّا لكان لها قبليَّه وتسلسل، فلا يدلُ على وجود الزَّمانِ في الخارج.

وأجاب المصنَّف في شرح الإشارات ('': بأنَّها صن الاعتباراتِ العقليةِ، فمن حيثُ إِنَّها قبليَّة لشيء لا يلتفت الذَّهن إلى أنَّه في زمان أو لا، ومن حيثُ إِنها في نفيسها أمرٌ موجودٌ في الذَّهنِ يلحقُها قبليَّة أخرى يعبرها ولا يتسلسل؛ لانقطاع الاعتبارِ كما مرَّ غيرُ مرَّة وهو غيرُ مُهْيدٍ؛

الإشارات والتنبيهات في المنطق والحكمة للشيخ الرئيس أبي علي الحسن بن عبد الله الشهير بابن سينا (ت: ٢٨ هما)، وهو كتباب صغير الحجم، كثير العلم، مستصعب على الفهم، منطوعلى كلام أولي الألباب، مبين للكت المجيبة، والفوائد الغربية التي خلاعها أكثر الميسوطات، أوله: مبين للكت المجيبة، والفوائد الغربية التي خلاعها أكثر الميسوطات، أوله: اللحمد لله الذي وفقنا لافتتاح المقال بتحصيده... إلخ). ومن شروحه شرح فيأة أن الرئيس كان مؤيداً بالنظر الناقب، وأن كتابه هذا من تصانيفه كاسمه، فيه أن الرئيس كان مؤيداً بالنظر الناقب، وأن كتابه هذا من تصانيفه كاسمهه وقد سأله بعض الأجلاء: أن يقرّر ما عنده من معانيه المستفادة من المعلمين ومن شرح الإمام الرازي وغيره، فأجاب وأشار إلى أجوبية بعض ما اعترض به الفاضل المذكور، وسسمةاه : (حلَّ مشكلات الإشارات)، وفرغ من تأليفه: في صفر سنة: (ع18 هر).

لاَنَّها إذا كانت اعتباراً عقلياً لا يدلُّ علىْ وجودِ الزَّمانِ في الخارجِ، وإنَّما المخلص ما ذكرنا من كونه علماً انفعالياً.

٢ ـ وَمِنها: أَنَّ الْقَبلَيَّةَ وَالبَعديَّةَ إضافتان فيجب أن يوجدا معا، فلا
 يمكنُ عدم المجامعة، وقد قيل: إنَّهما لا يجتمعان، هذا خلفٌ.

وَأَجِابَ: بِأَنَّهِما إِضَافِتان عَقلِيَّان يَجِبِ أَن يُوجِد معروضهما معا في العقل، ولا يجبُ أَن يُوجِدًا معا في الخارج، وهذا يدفعُ السؤال ولا يفيد وجوديَّة الزَّمان، والمَخْلَصُ ما ذكرناه.

٣. وَمِنها: أنَّ عدم الحادثِ إن انَّصف بالقبلية اتَّصف المعدوم بالثبوتي وهو محالٌ. وأجيب: بأن عدم الحادثِ ليس نفياً محضاً، بل عدمٌ مقيدٌ فهو أمرٌ معقول والقبلية كذلك، وأجاز اتَصاف عقلي بمثله، والحالُ في الجواب والمَحْلَصُ ما علمت.

٤ ـ وَمِنها: أنَّ بعضَ أجزاءِ الزَّمانِ سـابقٌ علىٰ بعضِ بهذا السَّبقِ، فلو اقتضىٰ هذا السَّــق الزَّمان كان للزَّمانِ زمانٌ آخر.

وأجيب: بأنَّ عروضَ هذا السَّبق لأجزاءِ الزَّمانِ لذاتهِ كما نقدَّم، ولا يقتضمي زمانــــا آخر، بخلاف غيــر الزمان، فإنه يعرضُ لسبب الزَّمان فيحتاج إليه.

وَاعُتُرِضَ: بأنَّ ما ذكرتم من السَّبِقِ أن لا علَّة تامــــــــــ الزَّمانِ لـــم يتخلَّف عنه، لكنَّـــه تَخلَّفَ عنه في أجزاءِ الزَّمـــانِ، فلا يدلُّ علىٰ وجودِ الزَّمانِ.

والجواب: أنَّ السَّبْقَ المذكور يعرضُ لأجزاءِ الزَّمان ولغيرها

بواسطته، والعارضُ للشيءِ لا يكونُ علَّته له، وإنَّما السَّبْقُ لعارضٍ لغيرها يـــلُّ علىٰ ذلك الغيرِ وعلىٰ الزَّمان كما تقدَّمَ.

هـ وَمِنها: أنَّه لا يجوزُ عروض السَّسقِ لبعض أجزاء الزَّمان بالذات؛ لأنَّهـا إن كانت متساوية في المَاهيَّة لا يتصـفُ بعضها بالتقـدم وبعضها بالتأخر، وإن لم تكن كذلك كان انفصال كلّ منهما عن الآخر بماهيته فلا يكـون متصلاً بل مؤلفاً من آنات وهو باطلٌ.

وَأَيْضَا: لـو جاز عـروضُ القبليَّة والبعديَّـة النَّتيـن لا تجتمعان في آخر الزَّمان مـن غيرِ زمانِ تغايرهما لجاز عـروض القبليَّة والبعديَّة؛ لعدمِ الحادثِ من غيرِ زَمَانٍ يغايرُهما.

وأجيبٌ عن هـذا السـۋال بمنـع الملازمةِ، فـإنَّ عـروضَ القبليّة والبعديّة لأجـزاء الزَّمانِ من غيـرِ زمانٍ مغايرِ ممكن يكـونُ كلِّ جزء منها مـــبوقاً بآخر، فلا يحتاجُ إلىٰ زمانٍ مغايرِ لهاً.

وقالوا في توضيح المعنى: يكونُ اليوم متأخراً عن أمس أنَّه لم يكن حاصلاً عند حصولِ أمس، وأمَّا إذا كان للحوادث أول فلا يمكنُ أن يمتبر كون العدم قبل الوجود من غير زمان، فإنَّه إذا كان حادث قبل جميع للحوادث لم يكن عند عدمه شيء الحدوادث لم يكن عند عدمه شيء لم يكن أن يشار إلى شيء ما فيل وجوده؛ لأنَّه إذا لم يكن عند عدمه شيء لم يكن أن يشار إلى شيء ما فيل الأجيزاء الزَّمان من غير زمان مغاير، نظرٌ، فإنَّا لا نُسلَمُ إمكان عروضها لأجيزاء الزَّمان من غير زمان مغاير، الرَّمان مثل أن يقال: اليوم لم يكن حاصلاً عند حصولِ أمس، أو معه أو حين كان أو إذا كان أو غير ذلك، ويلزمُ للزَّمانِ زمان ويتسلسل، فظهر أن

وأمَّا المصنَّف فقد أجاب في شمرح الإشارات عن تساوي أجزاء المَاهيَّة، وعن السَّوْ ال الذي بعده بما حاصله: أنَّ ماهيَّةَ الزَّ مان إيصالُ التَّصرُّم والتَّجـدُّدِ، وهو لا يتجـزأ إلَّا في الوهم، فإذا جَـزَّاهُ الوهم عرض لأجزائهُ لذاتِها تقدُّمٌ وتأخُّرُ، لا بسبب تصوّرِ عروضهما لغير الأجزاء، حتى تصير الأجزاء بسبب عرضِهما لها بحسب تصوّر عروضِهما لغيرها متقدِّمًا ومتأخِّراً، بل تصوّر عدم الاستقرار الذي هو حقيقةُ الزَّمان يستلزمُ تصوّر تقدم وتأخر الأجزاء المعروضة؛ لعدم الاستقرار لا لشيء آخر، وأما ما له حقيقةٌ غير عدم الاستقرار يقارنها عدم الاستفرار كالحركةِ وغيرها، فإنَّما يصير متقدِّماً ومتأخِّراً متصور عروضهما؛ لعدم الاستقرار، وهـذا هو الفرق بين ما يلحق التقدّم والتأخّر لذاته وبين ما يلحقه سبب غيـره، وعلمي هذا إذا قلنا: اليـوم وأمس لم يحتج أن يقـولَ: اليوم متأخَّراً عـن أمس؛ لأنَّ نفسَ مفهومهما يشـتملُ علىٰ ما يعني هذا التأخر، وأمَّا إذا قلنـا: الوجودُ والعدمُ فيحتاجُ إلىٰ اقتران معنىٰ التقدّم بأحدهما حتىٰ يصير متقدُّمًا. وَفيهِ نَظَرٌ من أوجه:

الأوّل: أنَّ الزَّصانَ عندهم مقدار حركة الفلك الأطلس الحركة اليوميَّة، ولا تجدُّدُ فيه، إلَّا بالتكرارِ، فلو كان ماهيَّةُ الزَّمان اتصال التَّصَرُّم والتجدُّد كان الزَّمان عبارة عن تكرارِ نفسهِ.

وَالنَّاني: أنَّه قال فيما تقدّم: بين حركةِ المتحركِ وحدوث الحادث قبليات وبعديات متجدّدة مُتصرِّمة جعل التَّصَرُّم والتجدُّدُ صفةٌ للقبليات والبعديات، وجعلهما من عوارضِ الزَّمانِ فكيف يكون ماهية التجدُّد والتصرم؟. وَالثَّالِيثُ: أَنَّهَ يلـزمُ أَن تكونَ الحركـةُ زمانًا؛ لأنَّها مَتَصلـةٌ مُتَصَرِّمةٌ متجدِّدةٌ.

وَالرَّابِعِ: أَنَّ التَجدُّدُ المذكورَ إِن لَـم يكـن عيـن التقدُّمِ والتأخُّرِ استلزمها قطعًا، ويلزمُ سلب ماهيَّة الزَّمان أو لازمه.

وَالخَامِس: أنَّ قوله: بل تصوّر عدم الاستقرار الذي هـو حقيقةُ الزَّمـان يقتضي أن يكونَ الزَّمانُ عدمياً، والمدَّعَىٰ وجودُهُ في الخارج.

وَالسَّادِس: أنَّ تصوّرَ ماهيَّةِ الشيءِ لا يستلزمُ تصوّر عرضيه، فلا يصحُّ قوله: بل تصوّر عدم الاستقرار إلىٰ آخره.

وَالسَابِع: أنَّ قوله: اليومَ وأَمسِ... إلى آخره، إن أريد أنَّ التقدُّمُ والتأخُّرَ لا يعرضان لهذين الجزئين من الزَّمان فليس بصحيح، وإن أراد أنهما لا يذكران لفظاً مقارنين لذكرِ اليومِ والأمسِ، فلا مدخل له في هذا المحلّ.

وَلَمْلَ الصَّوابَ في الجَوابِ أن يقالَ: كلُّ جزء من أجزاءِ الزَّمانِ كما هــو موصوفٌ بالتقدّمِ موصــوف بالتأخُّر أيضاً، فكانت الأجزاء متســاوية في المَاهيَّة.

وَمِنها: ما فالموا: القول بمعيّة الزَّمانِ للحركةِ يستدعي أن يكونَ للزَّمان زمانٌ آخر؛ لأنَّ معنىٰ المعيّة أن يكون النسيئان في زمانِ واحدٍ.

وأجَابَ المُصَنِّفُ بأن معيَّة الشيء للزَّمانِ غير معيّة الشيء فيه، فإنَّ الأولىٰ نسبةُ الشيء فيه، فإنَّ الأولىٰ نسبةُ الشيء إلىٰ مُتناهٍ. والثانية: نسبةُ شيئين يشتركان في المتى، فلذلك لا تحتاجُ الأولىٰ إلىٰ زمانِ آخر مغايراً لموصوفِ بالمعية وتحتاجُ الثانية إليه.

وَاعتَرَضَ شَيئِنِي العلَّامةُ رَحِمةُ اللَّهُ: بِأَنَّه إِنَّ أَردتم أَن يكونَ الحادثُ مسبوقاً بعلَّةِ كُونَةُ مسبوقاً بعلَّةِ موهومةٍ مفروضةٍ فَصُلَّمٌ، وإن أردتم كونه مسبوقاً بعلَّة محققةٍ موجودةٍ فممنوعٌ، وما ذكرتم في بيانه لا يفيد المطلوبُ (۱۰).

وأقولُ: في بيانِ افتقارِ الحادثِ إلى المدَّة قولاً مختصراً هو: أنَّ للحادثِ بعدما لم يكن قبلاً لم يكن فيه، وكلُّ ما هو كذلك فله مذَّهُ أَمَّا الصغرى فظاهرة، وأمَّا الكبرى فلانَّ المرادَ بالمدَّةِ ما يفرضُ فيه قبل وبعد لا يجتمعان، وما نحن فيه كذلك؛ إذ ليس هو كقبَّلِيَّة الواحدِ على الاثبن.

وقـال المُصنَّفُ: ولا يفتقرُ الحادثُ إلىٰ المدَّةِ وإلَّا لزم التسلسلُ؛ لأنَّ المدَّةَ حادثةٌ فيحتاجُ إلىٰ مدَّةِ أخرىٰ ويتسلسل.

وَاعتَرَضَ شيخي العلَّامة: بأنّه إنْ أريد بالحادثِ الحادثُ بالحدوثِ الفاتئي فهو مستقيمٌ؛ لأنّه لو كان مفتقراً إلى المُدَّقِه وهي أيضاً حَادثةٌ بالحدوثِ الذاتئِ افتقرت إلى مدَّةٍ أخرئ، ولـزم التسلُسلُ، وإن أريد بالحدوثِ الزَّمائيُ فممنوعٌ، وإنَّما يَلزمُ أن لو كانت المدَّةُ حادثةً بالحدوثِ الزَّمائي وهو ممنوعٌ".

وَأَشَا افتقارُ الحادثِ إلى المادَّةِ فقد قالوا في بيائيه: الحادثُ قبلَ وجودهِ ممكنُ الوجودِ لثلا يلزمَ الانقىلاب، فكان إمكانُ الوجودِ حاصلاً قبلم، فإضًا أن يكونَ جوهراً أو عرضاً، ولا سببلَ إلى الأوّلِ؛ لأنّه أمرٌ

<sup>(</sup>١) ينظر: تسديد القواعد: ١/ ٣٧٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق.

إضافيٌ يكون للنسيء بالقياس إلى الوجودِ كما تقدَّم، وما هو كذلك فهو عرضٌ محتاجٌ إلى موضوعٍ وهو المحلُّ المستقلُّ بالوجودِ، وما ثمَّة إلَّا الفاعل والحادث قبل وجودو، وليس موضوعه الحادث قبل وجوده وهو ظاهرٌ، ولا القاعل؛ لأنَّه لو قام به الإمكانُ، فإن كان حادثـــا كان الفاعلُ محلاً للحوادثِ وهو باطلٌ.

وإن كان قديماً فليس سن الصفات القديمة ما يناسبُ أن يعتبر به سوئ قدرة القادر عليه؛ لأنَّ متعلقَ الإسكانِ القدرة، ولا يمكن أن يعتبر به فدرة القادر؛ لأنَّ السببَ في كونِ المُخَالِ غير مقدور عليه كونه غير ممكن في نفسه، والسَّببَ في كونِ غير المُخَالِ غير مقدوراً عليه كونه ممكنا في نفسه، فالو كان هو قدرة القادر عليه لكان إذا قبل في المُخَالِ: أنَّه غيرُ مقدور عليه؛ لأنَّه غيرُ مقدور عليه؛ لأنَّه غيرُ ممكنِ في نفسه كان كأنَّه قبل: إنَّه غيرُ مقدورٍ عليه؛ لأنَّه غيرُ ممكن في نفسه؛ لأنَّه غيرُ ممكن في نفسه؛ لأنَّه غيرُ ممكن في نفسه؛ لأنَّه غيرُ موكن في نفسه؛ لأنَّه غيرُ موكن في نفسه؛ وإذا لم يصحَ الفاعل ولا الحادث أن يكونَ موضوعًا للإمكان، وهو عرضُ لا يُسْتَغَنَى عنه وجب أن يكونَ موجوداً آخر موضوعًا له.

قَالَ المصنَّفُ في شـرحِ الإنسازات: والموضوعُ موضـوعٌ بالقياسِ إلى الإمكانِ الذي هو عرض فيه، وموضوعٌ بالقياس إلى الحادثِ إن كان عرضــــاً أو مادَّة بالقياس إليه إن كان صورة (١٠٠٠).

وَأَبِو عَلِيّ لَم يَذَكِر فِي الإشارات إِلَّا الموضوع، والمصنَّف فسرَّه بأن معناه: الموضوعُ إن كان الحادثُ عرضاً، أو ماذَّة إن كان غيره، والدَّلِلُ لا يساعدهما؛ لأنَّ الدليلَ على الافتقارِ إلى المادَّةِ هـ وأنَّ إمكالَه فبلَه،

<sup>(</sup>١) شرح الإشارات والتنبيهات للطوسي: ١/ ٣١٣.

وهو عرضٌ لا يَسْتَغنِي عن موضوع، والموضوع لا بدَّ وأن يكونَ موجوداً بوجودٍ مستقلِّ، والمادَّةُ ليست كَذلك، فإن أراد أبو على بالموضوع ما يكسونُ موجوداً يتمُّ دعواه بالنَّسبةِ إلى الأعراضِ خاصَة، وإن أراد الأعمَ كما فشرهُ المصنفُّ لم يتم بالنَّسبة إلى الصّورةِ؛ لأنَّ المقتضىل لها إمَّا إمكانها وهو يقتضي الموضوع، والمادَّةُ ليست كذلك.

ثم قَالَ فيه ميناً لذلك ما حاصله: واعلم أنَّ كلَّ إمكانِ فهو بالقياس إلى وجود الوجود، إمَّا بالعرض كوجود الجسم أيض، وبالذات كوجود البياض، والأولُ يكونُ للشيء بالقياس إلى وجود شيء آخر له كما يقال: الجسم يمكئ أن يكونُ أبيسَض أو بالقياس أولى صيرورتُه موجوداً آخر كما يقال: الماءٌ يمكنُ أن يصيرَ هواه، وظاهر أن جميع هذه الإمكانات محتاجةً إلى موضوع موجود معها هو محلّها.

والثاني: يكونُ للشيء بالقياس إلى وجود لنفسو، فإن كان مما يوجد في موضوع أو في مادّة أو مع مادّة كالبياض والصورة والنفس كان في الاحتياج إلى الموضوع كالقسم الأول، وموضوعه حامل وجوده، وإن كان قائمً بنفسه لا يتعلّق بموضوع ولا مادة لا يكون حادثًا، وإلَّا للسبقة إمكانه لما مرَّ، ولا يمكنُ أن يتعلَّق إمكانه بموضوع لا علاقة له بشيء، ولا أن يكونَ جوهراً فيلا يتحقّقُ إمكانه أصلاً؛ لأنَّ المتحققُ إمّا عرض أو جوهر، وما لا إمكان له لا يكونُ حادثًا، فإن كان موجوداً كان دائم الوجود، وإن لم يكن كان ممتنعًا، وهذا كما ترى يستلزمُ أن لا يكونَ دائم الله يولي والنفوس المفارقة والهُولَيْ إمكان، وليس كذلك حيث لم يكن واجبًا على أنَّه متناقش؛ لأنَّ كلامَه في إمكان، وليس كذلك حيث لم يكن والب بمتعلق بموضوع ولا مادة فتقسيمه إلى الموجود الدائمي والممتنع وليس بمتعلق بموضوع ولا مادة فتقسيمه إلى الموجود الدائمي والممتنع

غير صحيح؛ لأنَّ الممتنعُ لا إمكانَ له فلا يكونُ المقسمُ مشتركا، وفي كلامة في شرح الإشاراتِ ما يشيرُ إلىٰ الجوابِ عن الأول، وهو أنَّ الإمكانَ الذي يُبَيَ ثبوته على ثبوتِ موضوع هو الإمكانُ الاستعداديُّ الشول بالنشكيكِ الذي يعبَّرُ عنه بالقوَّة، ويقال: وجودُ هذا الشيء في مادتهِ بالقرَّة، والأمورُ المذكورةُ نقضاً ليس لها إمكانٌ استعداديٌّ، بل لها الإمكانُ الذائيُّ فلا يتملنُ بموضوع ولا مادةٍ.

وَقَالُوا في بِيانِ ذلك: إِنَّ الإسكانَ الذَاتِيَّ اللَّارَمُ للمَاهِيَّةِ لا يكفي في قبضان الوجود عن المبلداً القديم، وإلَّا لما كان في وقت دونَ وقت، بل لا بدَّ من متمم لاستعداد الحادث لقبولِ القبضِ عنه، وهو سابقٌ على الحادث، فلا بدَّ لكلَّ حادثٍ من سبقِ حادثٍ آخر؛ ليكونَ مقرآ بالعلَّة الموحدة إلى المعلول بعد بعدها عنه، ولا بدَّ لتلك الحوادث من محلُّ موجودٍ في الخارج لتخصص الاستعداد بوقتٍ دونَ وقتٍ وبحادثٍ دونَ آخر، وذلك المادَّ هو المحلّ، وهذا كما ترى بحوجهم إلى تقيد الحادثِ بالزمانيّ أو الممكن بالاستعداديّ، وإلَّا لم يصح، هذا ما يتعلَّقُ بتحرير المسألة، وقد اعترض عليه الإمام باوجه:

منها: أنَّ الإمكانَ ليس بواجب لكونه وصفاً لغيره فكانَ ممكناً، ويكونُ له إمكان ويتسلسل. وأجاب المصنَّفُ في شرح الإشارات، بأنَّ الإمكانَ في نفسه اعتبارٌ عقليٌ متعلقٌ بشيء خارجي، فمن حيث تعلقُه بالشيء الخارج ليس بموجود في الخارج؛ إذ ليس في الخارج ما يقالُ له إمكانٌ، بل هو إمكان وجود في الخارج، ولتعلقه بذلك الشيء يدلُّ علىٰ وجود ذلك الشيء في الخارج وهو موضوعة، ومن حيثُ كونُهُ قائماً بالعقلِ موجودٌ فيه، وله إمكانٌ يعتبره العقلُ وينقطعُ التسلسل بانقطاعِ الاعتبارِ. وَفِيهِ نَظَرٌ ؟ لأنَّ المرادَ بالشيءِ الخارجيَّ إن كان الحادثُ قبلَ الوجودِ فليس في الخارجِ، وإن كان بعده فلا يحصلُ محلاً لما هو قبله، وكذلك الوجودُ، وإن كان المادَّة فهو محلُّ النزاعِ، ولأنَّ تعلقه به في الذَّهن لا في الخارج، فلا يدلُّ علىٰ وجودهِ فيهِ.

وَملخصه: أن يَهاَلُ: القائل بافتقار الحادث إلى المادّةِ هو الحكيم، والإسكانُ عنده ثبوتيِّ كما تَقدَّمَ في بيانِ إمكان لا ولا إسكان له فيحتاجُ إلى موضوع، لكن لا بدَّ من التزامِ تقيد الحادثِ بالزمانيِّ ليندفعَ التسلسلُ، فإنَّه إذا كان ثبوتيًّا وهو حادثٌ لا محالةً كان له إمكانٌ فيتسلسل، فأمَّا إذا قيّمد بذلك فقد جاز أن ينتهي إلى إمكانٍ حادثٍ بحدوثٍ ذاتي فينقطع التسلسل.

وَمِنها: أن الإمكانَ إن افتقر إلى محلَّ هو نفسُ الحادثِ فهو ممتنعٌ لما مرَّ أو غيره فكذلك؛ لأنَّ نعتَ الشيءِ لا يحلَ بغيرهِ.

وأجاب بأنَّ إمكانَ الشيء قبل وجودِ حال في موضوعه، فإنَّ معناه كون ذلك الشيء في موضوعه بالقوَّق، وهو صفةٌ للموضوع من حيثُ هو فيه، وصفةٌ للشيء من حيثُ هو بالقياس إليه، فبالاعتبار الأولِ يكونُ كمرض في موضوع، وبالاعتبار الثاني كإضافة لمضاف إليه، ولماً لم يكسن وجود مثل هذا الشيء إلَّا في غيره لم يمتنع أن يقوم إمكانه أيضا بذلك الغير وفيه نظرٌ، أما أو لا فلأن وجود الحادث من حيث هو كذلك لا يتعلَقُ بموضوع، فإنَّ العقلَ إذ ذاك لا يتوجَّه إلى كونه موجوداً عرضا أو غير ذلك، فضلاً أن يلمح له إمكاناً وموضوعاً.

نعم قد يتوجه إليه من حيث إنَّه مفهوم فيكون له وجودٌ عقليٌّ، ويكون عرضاً في موضوع، وليس الكلام فيه، وأما ثانياً؛ فلأن موضوعً الوجودِ لا يصخُ أن يكونَ محلاً لإمكان الحادث؛ لأن موضوعه لا يتقوَّمُ بدونه، والكلام في إمكان الحادث قبل وجوده، فليس هناك محلُّ متقوَّم يكون موضوعًا للإمكان، وهو موضوع الإمكان لكونه عرضاً يجب أن يكون متقوَّماً.

وَمِنها: أنَّ الإمكانَ لكونِهِ صفةً إضافيةً لا يتحقَّقُ إلَّا بعدَ تحقُّقِ المضافين: الماهيَّة والوجود، ويلزمُ منه تقدمُ الوجودِ على إمكانهِ.

وأجاب: بأنَّه من حيثُ كونُهُ كذلك إنَّما يتحقّقُ عند ثبوتِ المضافين، ولكن يكفي ثبوتهما في العقبل، ولا يلزمُ من ذلك تقدّمها عليه في الخارج، لكنَّه من حيث تعلَّق معروضيهِ الثابتين في العقل بأمر وجوديٌّ في الخارج يستدعي لا محالة موضوعًا موجوداً في الخارج.

وردَّ: بأنه اعترافٌ بأنَّه غيرُ موجودٍ في الخارجِ فلا يستدعي محلَّا

واعترض أيضاً بأنَّ الإمكانَ الذي يستدلُّ به علىٰ المادَّةِ، هو الذي يكونُ سبباً للمقدوريَّة، وهو الذاتيُّ دونَ الاستعداديِّ.

وأجيب: بأنَّ الاستعداديَّ أيضاً سببٌ لها؛ لأنَّ الحادثَ ما لم يتمَ استعدادُ وجودوِامتع صدوره عن القادرِ، وإلَّا لم يتخصّص بوقتٍ دونَ وقتِ.

وَلِقَائِلُ أَن يَفُولَ: إِن كَان كُلِّ منهما علَّه مستقلَّة تـوارد علَّمان مستقلَّتان على معلولِ واحدٍ، وإن كانت العلَّة مركبة من الإمكانين لَزِمَ أَن تكونَ العقولُ والنفوسُ المفارقةُ والمادَّة غير ممكنةٍ؛ لأنَّه ليس لها إمكانٌ استعداديٌّ كما مَّ، وكلاهما باطلٌ. وَأَن يَقـولَ: الشرطُ المتمَّمُ لاستعداد الحادث حادثٌ لا محالةً، فالكلام فيه كهو في الأول ويتسلسل، ولا ينقطع بالانتهاء إلى متمّم قديم؛ لأنَّه ينافي تقدم المادة.

قَال شبيخي العلَّامةُ رحمه اللَّه: ولقائل أن يقولَ: إذا جاز أن يكون مَحلُّ إمكانِ الحادثِ الموضوعِ باعتبار أنَّه قابلٌ له، فَلِمَ لا يجوزُ أن يكونَ الفاعلُ باعتبارِ أنَّه فاعلٌ له بل هذا أولىٰ؟ لأنَّ نسبةَ الفاعلِ إلىٰ وجودِ المعلولِ أشدَ وأقوئ من نسبة القابل إليه (١٠٠٠).

وَفِيهِ نَظَرٌ ، أَمَّا أَوَّلاً فلأنَّ الإمكانَ قَوَّهُ وجودِ الحادثِ في محلّهِ كما تقـدّم، ولا يصحَّ أن يكونَ مُسيء في الفاعلِ بالفوَّة واجبــاً كان أو مجرَّداً آخر.

وَآمَا ثَانِيا: فَلِمَا تَقَدَّم أَنَّه لِيس من الصَّفَاتِ القديمةِ، ولا يناسبُ شيئًا منها سوئ القدرة، وهو ليس إيَّاها. لا يُقالُ: هَبْ أنَّه ليس إيَّاها فليكن غيرها، وهو كونُ الفاعلِ بحيثُ يمكنُ أن يصدرَ عنه الحادث؛ لأنَّ القائلَ بالمادّةِ الحكماءُ، وهم لا يقولون بإمكان صدور الحادث عنه بل بوجوبه:

وَأَمَا ثَالِثًا: فَلَأَنَّ إِمَكَانَ الحادثِ لا يكونُ قديمًا، فلو كان محلّه الفاعلَ كان محلاً للحوادثِ.

وقوله: (وَإِلَّا لَزِمَ التَسَلُسُلُ) بتعلَقِ المادّةِ كما يتعلَق بالمدَّةِ. ووجهه: أنَّ الحادثَ إن كان محتاجًا إلىٰ مادَّةٍ فهي لحدوثِها كذلك

ينظر: تسديد القواعد: ١/ ٣٧٢.

وتسلسل. وردَّ: بأنه إنَّما يلزمُ إذا أريد بالحادثِ الحادثُ بالحدوثِ الذاتئِ، وأمَّا إن أريد به الحدوثُ الزَّمانئِ، فإنَّما يلزمُ ذلك أن لو كانت حادثة بحدوثِ زمانئِ وهو ممنوعٌ.

وقول»: (وَالقَدِيمُ لا يَجُورُ عَلَيْهِ العَدَمُ)؛ يعني: الموجودَ الذي لم يَسْيِقُهُ العدمُ لا يجوزُ عليه العدمُ؛ لآنَه واجبٌ، فإن كان لذاته فهو واجبُ الوجودِ، فيمتنع عدمُه لتلا يلزم القلب، وإن كان لغيره لا يمكن أن يكونَ الغير مختاراً، وإلَّا لكان مسبوق بالعدم؛ لامتناع قصيد إيجادِ الموجودِ وهو خلفٌ، فيجبُ أن يكونَ موجبًا، فإن كان واجبًا استحالَ عدم ما يستندُ إليه لاستحالةِ عدمهِ، وإن كان ممكناً فلا بدَّ أن ينتهي إلى الواجبِ؛ لئلا يدورَ أو يشلسلَ فيجب من دوامٍ وجوبه دوام وجوب ما يستندُ إليه فيستحيلُ عدم ما يستندُ إليه.



## [الفَصْلُ الثَّانِي: فِي المَاهِيَّةِ وَلَوَاحِقِهَا]

(الفَصْلُ النَّافِي فِي المَاهِيَّةِ ( ) وَلَوَاحِقِهَا وَهِيَ الْمُسْتَقَّةُ عَمَّا هُوَ، وَهُوَ مَا بِهِ ( ) يُجَابُ عَنِ السُّوَالِ بِمَا هُو، وَتُطْلَقُ ( عَالِمُ اللهِ اللهِ المَعْقُولِ، وَالدَّالُ وَالحَقِيقَةُ عَلَيْهَا مَعَ اغْتِيَا الوُجُودِ، وَالكُلُّ مِنْ قُوانِي المَعْقُولاتِ، وَحَقِيقَةُ كُلُّ شَيءٍ مُعَايِرةً لِمَا يَعْرِضُ لَهَا مِن الاَعْتِيَارَاتِ، وَإِلَّا لَمَا صَدَقَ ( ) عَلَىٰ مَا لِنَافِيهَا، وَتَكُولُ المَاهِبَةُ مَعَ كُلُّ عَارِضٍ مُقَالِقَ لَهَا مَعَ ضِدُّهِ، وَهِيَ مِن حَدْفُ هِي لَيْسَتُ إِلَّا هِيَ، فَلَوْ سُئِلَ مِطْرَفَي التَّقِيضِ، فَالجَوَابُ: السَّلْبُ يِكُلُّ شَيءٍ قَبْلَ الحَيْثِيَّةِ، لا بَعْدَهَا).

الفصلُ النَّاتي من الأمورِ العامَّةِ في المَاهيَّةِ ولواحِقهَا، أمَّا المَاهيَّةُ فما به يُجابُ عن السؤالِ بما هو ولذلك نسبت إليه، فإذا سئل عن الإنسانِ بما هـو؟ فما يجابُ به عن الحيوانِ النَّاطِيّ فهو مَاهيَّةٌ.

قوله: (وَهِيَ مُشْتَقَةٌ عَمَّا هُوَ) ليس بمناسب لهذا الكتاب، وتُطلُقُ الماهيَّة غالباً على الأمرِ المعقولِ كالمُتَعَقَّل من الإنسانِ، وقد يتسامحُ

 <sup>(</sup>١) الماهيَّة: ما يحصل في الذهن من صورة كلَيَّة مطابقة له بعد حذف المشخصات عنه، وإن كان جزئيًا، وهي أحد حدود العلم عند الحكماء. شدر ح العيون في شرح رسالة ابن زيدون: ص ٢٦٤.

<sup>(</sup>٢) ساقطة في بعض نسخ المتن.

<sup>(</sup>٣) في بعض نسخ المتن: (يطلق).

<sup>(</sup>٤) في بعض نسخ المتن: (يصدق).

فيطلقُ على ما يطلقُ عليه الحقيقةُ والذّاتُ غالبًا، وهو المُتَعَقَّلُ مع اعتبارِ الوجود، وقد يعكس فيطلقان على المُتَمقَّلِ فقط، والكلُّ؛ أي: المَاهيَّةُ واللّذاتُ والحقيقةُ من المعقولاتِ الثانيةِ لاستنادِها إلى المعقولاتِ الثانيةِ لاستنادِها إلى المعقولاتِ الأولى من حيثُ هي في العقل، ولم يوجد في الخارج ما يطابقُها مثل المعقول من الإنسانُ وغيرو ويعرضُ له أنَّه مَاهيَّةٌ، وليس في الخارج ما هو ماهيَّة، بل فيه إنسانٌ أو فرسٌ أو نحوُ ذلك، وكذلك الحالُ في الذَّاتِ والحقيقةِ. وَلِمانِع أن يمنعَ ذلك، غايةً ما في الباب أنَّا لا نعلم أن في الخارج ما هو ماهيَّة، وذلك لا يستلزمُ عدمه في نفسِ الأمرِ، وأمَّا لواحقها فهي كالوحدةِ والكثرةِ والجزيّةِ والكائيةِ والذاتيةِ والعرضيةِ وغيرِها.

وقوله: (وَ تَقِيقَةُ كُلُّ شَيءٍ مُغَايِرةٌ لِلسَّا يَعْرِضُ لَهَا) يعني: أن حقيقة كلَّ شيء، وهي ما هو بها هو مغايرة لكلَّ اعتبارٍ يعرضُ لها لازما كانَ أو مفارقا، فالإنسانُ من حيث هو مغايرٌ لما يعرض له من وجودٍ أو عدم أو وحدة أو كثرة أو كلَيَّة أو جزئيّة أو عموم أو خصوصٍ أو غير ذلك، فليس يدخل في مفهومه شيءٌ منها، وإن لم يخل عنها؛ إذ لو دخل فيه شيء منها لما صدق على ما دخل فيه ما ينافيه وليس كذلك، فإنَّه كما يَصدقُ علىٰ الموجودِ والواحدِ يصدقُ علىٰ المعدوم والكثيرِ وكذلك غيرُهما.

وَشُكِّكَ بِاتَّـه لِـمَ لا يجـوز أن يكـونَ كلّ من ذلك جـزء لما فرض هـو عارضًا له، ويكونَ وحـدَهُ الماهيَّة الواحـدة عينها، والكثـرة والكلّيّة والجزئيَّة كذلك؟.

وحينشذ لا يصدقُ على غيرِهِما بالضَّرورةِ، ويكونُ إطلاقُ المَاهيَّة عليها بالاشتراكِ اللفظيّ، وهذا يشبهُ قولَ الاشعريِّ في الوجودِ وهو فاسدُّ؛ لأنَّا لو قطعنا النَّظر عن اللفظ ولاحظنا المعنىْ وجدنا العقل تجرَّد عن المخلوطِ بما ذكر من الاعتباراتِ أمراً كلّبًا هو غيرُ ذلك المخلوطِ، ويتعبَّنُ أنَّها من حيث هي ليست إلَّا هي لا نحتاجُ في ذلك إلى شيء، والتقبيد له بقولنا: من حيث هي لا نريدُ إلَّا طرافة فيها؛ لأنَّ زيادة شيء يخالفُ الوحدة والكثرةَ ونحوَهما، فإنَّها تفيدُ زيادة اعتبار مقيد، ثم إنها مع كلَّ عارضٍ تَنْصَّمُ إليه من وحدةِ أو كشرةٍ أو غيرِهِما مقابلة مع ضدَّه، حتى لو سئل بطرفي النقيض مثل: هل الإنسانُ بواحدٍ ولا غيرِهِ فما هو من عوارضِه؟ وهو معنى قوله: (لِكُلُّ شَيءٍ).

وَأَراهُ مستدركًا، وأما إذا كان السؤالُ عن الاتصاف به فالجواب بالإيجاب إن كان مُتَصَفَّكًا، وبالسلب إن لم يكن.

وقوله: (قَبْلُ العَيْنِيَّةِ، لا بَعْدَهَا) أي: يجبُ أن يقالَ: ليس من حيثُ هـو إنسانٌ بواحدٍ، ولا يقالُ: من حيث هو إنسانٌ ليس بواحدٍ؛ لأنَّ هذه الصفةَ قد تكونُ للإيجابِ العدوليُّ فتصيرُ معنىٰ قولنا: الإنسانُ من حيثُ هو ليس بواحدِ الإنسانِ من حيثُ هو لا واحدٌ، وليس ولا لا واحدٌ.

وَأَراهُ مُستدركًا؛ لأنَّه لما قال: (السَّلْبُ) خرج الإيجابُ العدوليُ، ولأنَّ صفةَ العدولِ إنَّما تتعيَّنُ له بتقديم الرابطةِ، فإن قدَّرَ مؤخراً فلا فَرقَ.

### [فَصْلٌ فِي اعْتِبَارَاتِ المَاهِيَّةِ]

قال (وَقَد أَوْ خَذُ المَاهِيَّةُ "ا مَحْدُوقًا عَنْهَا مَا عَدَاهَا، بِحَيْثُ لَو انْضَمَّ إِلَيْهَا مَن عَدَاهَا، بِحَيْثُ لَو انْضَمَّ إِلَيْهَا مَن عَدَاهَا، بِحَيْثُ لَو انْضَمَّ إِلَيْهَا مَن عَدَاهَ ذَلِكَ المَجْمُوعِ، وَهُوَ المَاهِبَةُ " بِشَرْطِ لا نَسَيء، وَلا تُوجَدُ إِلا نَسِيء، وَلا تُوجَدُ إِلا نِي مَنْ رَطِ شَيء، وَهُو كُنُّ يُ طَيعي مَوْجُودٌ فِي الخَارِج، وَهُو جُزْءٌ مِنَ الأَنْسَخُاصِ، وَصَادِقٌ عَلَى المَنْجُمُوعِ الحَاصِلِ عِنْه، وَعِمَّا لِمُصَافُ إِلَيْهِ، وَالكُلِّبُةُ المَارِضَةُ لِلمَاهِيَّةِ يَعْلَى المَجْمُوعِ الحَاصِلِ عِنْه، وَعِمَّا لِمُصَافُ إِلَيْهِ، وَهُمَا دَهْنِيَّانِ، فَهَ نِو اعْتِيَارَاتٌ لَهُ اللهُ لَكُنَّ الْمَارِضَةُ لِلمَاهِيَّةِ مُثَلِّقَةً المَارِضَةُ لِلمَاهِيَّةِ مَنْهُ لَوْنَا وَالْمُلْكُلِّةُ المَارِضَةُ لِلمَاهِيَّةِ عَلَى المَاكِلَةُ المَارِضَةُ لِلمَاهِيَّةِ مَنْهُولَةً اللهُ المَالِقَةُ المَامِنَةُ مَنْهُ اللهُ المُعْلَمُ اللهُ المُعْلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلِقِيلُ المُعْلِقُ المُعْرَافِ اللهُ المُعْلِقُ المُعْرَافِقِ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ اللهُ المُعْلِقُ ا

المَاهيَّةُ تنقسمُ بالقِسمةِ الأوَّليةِ إلى ثلاثةِ أقسام:

 ١-الماهيَّةُ بشرطٍ لا شيء. ٢- والماهيَّةُ لا بشرطِ شيءٍ. ٣- والماهيَّة بشرط شيء.

فالأولُ أن يؤخلُ؟ أي: يعتبر محذوف عنها ما عداها؟ أي: معراة عن عوارضها بحيث لو انضمَّ إليها شيء كان زائداً، وبهذا الاعتبار لا يكونُ معقولاً على المجموع الحاصلِ من المَاهيَّة والزائدِ عليها؟ لأنَّها

 <sup>(</sup>١) في بعض لسخ المتن: (المهية).
 (١) نسخ السن (السنة).

<sup>(</sup>٢) في بعض نسخ المتن: (المهية).

 <sup>(</sup>٣) وهي الماهية المجردة التي لا توجد في الخارج؛ لأن وجودها الخارجي يخرجها من معنى التجريد.

بهذا الاعتبارِ منافيةٌ للمجموعِ؛ إذ المشروطُ بشرطٍ لا شيءَ لا يجتمعُ مع الذي اتصل به شيءٌ، فلا يَصحُّ حملُهُ ما عليه.

وَمِنهُم من قال: معناه على المجموع الحاصل من المَاهيَّةِ المأخوذةِ علىٰ هذا الوجع، ومن الزائدِ، فإنَّها بهذا الاعتبارِ يكونُ المجموعُ مركَّبًا منها، ومن الزائدِ ما يركبُ الشيء منه، ومن غيروٍ لا يكونُ محمولاً علىٰ الشيء.

وَفِيهِ نَظَرٌ لاَنَّ الغرضَ عراؤها عن غيرها، فكيف يكون مركبًا منها ومنه؟ وهذه تسسمَىٰ المَاهيَّةَ بشسرطِ لا شيء ولا يوجدُ إلَّا في النَّهنِ؛ لأنَّ الوجــودَ الخارجيَّ من العوارضِ، والقُرْضُ العراء عن جميعها.

قِـلَ: كَأَنَّ المُصَنَّفَ اعتبر العراء عن العموارضِ الخارجيةِ لا غير؛ لأنَّه لـو اعتبر العـوارض مطلقاً لم يقـل إلَّا فـي الأذهـانِ؛ لأنَّ الوجودَ الذَّهنتِيُّ أيضاً منها، وقـد علمتَ فيما تقدَّم ما فـي ذلك من التعسفي، والحـثُّ أن يعقلَها هو وجودُها الدَّهني، فلا ينفكُ عنه فيه بل في الخارج، وكلامُهُ هذا يدلُّ على ذلك.

قوله: (وَقَدْ تُؤْخَدُ لا بِشَرْطِ شَيى،)؛ أي: يعتبرُ من حيثُ هي، وتسمّى المَاهيّة لا بشرطِ شَيى، والكلقُ الطبيعيُ والمطلقُ وهو موجودٌ في الخارج؛ لأنَّه جزءُ المُشيخُص فيه، إمَّا ابتداء أو بوسط، وذلك لأنَّ ما هو جزءُ المشخص، إمَّا المَاهيَّة من حيثُ هي وهو المطلوب، أو هي مع قيدِ فيعودُ الكلام، فإن انتهى إليها من حيثُ هي حصل المطلوب، وإلا تسلسل واستلزم تركب الشخص بما لا يتناهى بالفعل، على أنَّ

المطلوب حاصلٌ على ذلك التقدير أيضا؟ لأنّها إذا وجدت مع جميع القيود فقد وجدت، وتكونُ من حيثُ هي، وإلَّا كانت داخلةٌ في القيود الغير المتناهية وخارجة عنها، ولكانت جملة القيود غير جملة القيود ومو خلفٌ، وكانت المّاهيةً من حيثُ هي موجودةٌ في الخارج، ويصدقُ علىٰ الحاصل منها ومما يضاف إليها؛ لعدم اشتراطِها بالمنافي.

وَلِقائل أَن يَقُولَ: لو كان المطلقُ جزءاً للموجودِ في الخارجِ لم يتحقق بسيطٌ في الخارج، واللازمُ باطلٌ بوجودِ واجبِ الوجودِ، وبيانُ الملازمةِ بأنَّ للبسيطِ ماهيَّةُ مُطلقةً، والفرضُ أنَّها جزوُّهُ وما له جزءٌ ليس بسيط.

وَانَ يَقُولَ: ماهيَّةُ كُلِّ مشخصٍ عَيْنُ وجودِهِ، ومطلقُ المَاهيَّةِ مقولٌ على المَاهيَّاتِ بالتشكيكِ؛ لأنَّ المَاهيَّةَ الحقيقيةَ أقوى من الاعتباريَّةٍ، وماهيَّةُ الجوهرِ أقدمُ من ماهيَّةِ العرضِ، أو بالاشستراكِ اللفظيِّ فلا يكونُ جزءاً.

وأن يقولَ: قد تقدَّم أنَّها من المعقولاتِ الثانيةِ فكيف تكون موجودة في الخارج؟ وأن يقولَ: إن كان جزءً فإمَّا أن يكونَ موزعاً أو كملاً، والأول لا يصح؛ لأنَّه مفهومٌ عقليٌّ لا يقبلُ الجزئية والثاني كذلك، فإنَّ الإنسانيةَ التي في زيد لو كانت بعينِهَا في عمرو، لزم أن يعرضَ لها، وهي في أحدِهما ما يعرضُ لها، وهي في غيرهِ وليس كذلك.

وَيُمكِنُ أَن يجابَ عن الأول: بأنَّ المَاهيَّةَ جزءُ الموجودِ في الخارجِ إذا لـم يكن عينًا وهي في الواجب عين. وعن الثاني: ببأنَّ الماهيَّة عبارةٌ عما ذكرنا أنَّ ماهيَّة كلِّ شي؛ هي ما هو بها هو، وذلك لا يختلفُ في الأفرادِ فلا يكونُ مقولاً بالتشكيك، ما هو بها هو، وذلك لا يختلفُ في الأفرادِ فلا يكونُ مقولاً بالتشكيك، والاختلافُ المذكورُ في الوجوداتِ لا في الماهيَّاتِ، والاشتراكِ على خلافِ الأصلِ، على أنَّ الو قطعنا النَّظرَ عن اللفظِ ونظرنا إلى المعنىٰ وجدناه مشتركاً بين الأفرادِ فكان جزءً.

وَعَنِ الثَّالِث: بما ذكرنا في جوابِ ما يقال: المَاهِبَّة أمرٌ اعتباريٌّ والوجودُ كذلك، واتصافُها به كذلك، فأنَّى يتحقَّقُ الموجودُ الخارجيُّ إن كان على ذكر منك؟ وحكمة البحث لا تفي لإدراك ذلك بل حكمة القالة.

وَعنِ الرَّابِع: باختيارِ الأولِ ومنعِ عَكَمٍ قابلة التجزئ، فهانَّ لكلِّ شخصٍ حصة من المطلقِ، وباختيار الثاني وخصوصية كلِّ شخص مانعة عن عروضها ما يعرض لغيرها من العوارض والأول هو هو.

وَقُولُهُ: (وَالْكُلْيَةُ المَارِضَةُ لِلمَاهِيَّةِ) بيان الاعتبارين الاعرين من الاعتبارات الثلاثة التي هي كالأنواع العالية لمدخول الكليَّاتِ الخمس تحتها، فإنَّا إذا قلنا: الحيوانُ كليُّ كان هناك ثلاثة أشياء طبيعة: الحيوان من حيثُ هي، وكوثةُ كُليَّا وهو كونُ تصوّره لا يمنعُ وقوع الشركة فيه، والمُركَّبُ منهما، والأول غير الثاني؛ لأنَّ الأولَ: هو الشُّورةُ الفعليةُ منه، والثاني: نسبة تعرضُ لها، والأولُ كليُّ باعتبارِ مطابقِهَا لأفراوها، والمعنيُ بالمطابقةِ أنَّ الماهايةِ إلى النَّسِ الله الله ورقة إلى النَّسِ وتأثرت بها لم يكن لما عداه تأثيرٌ فيها بصورة غيرِ تلك الشُّورة الأولى،

ولـو فرض واحدٌ منها غير ما سبق أو لا كان الأشرُ الحاصلُ تلك الصورة بعينها، والنَّسبةُ غيرُ المنتسب.

وَالنَّالِكِ: غير الأوَّلِين؛ لأنَّ المركَّب من شيئين غير كلَّ منهما، وقد ذكر المصنَّفُ أنَّ الأولَ يسمئ كلِّبًا طبيعيًّا، والعارضُ كلِّبًا منطقيًّا؛ لأنَّه يبحثُ عنه في المنطق، فإنَّ مباحثَهُ ليست بالنَّظرِ إلى طبيعةِ من الطبائعِ بل شاملة لجميعها. وَالثَّالِثُ: يسمئ كُلِّبًا عقليًّا؛ لأنَّ وجودَ المُركَّبِ منهما في العقل.

وَتَحقينُ هذا أنَّ العقلَ إذا تصوَّر طبيعة كالإنسانِ مثلاً حصل فيه منها صورة عقلية، وهو لا يقتضي كلّية ولا جزئيَّة، ثم يعرضُ لها أنَّها ماهيَّة، شم يعرضُ لها اعتباران، حصولُها في نفس جزئيَّة، وهي بهذا الاعتبارِ جزئيَّة مندرجة تَحتَ كلَّ صادقِ علىٰ هذه الصُّورةِ وغيرِها في تلك النَّسُ وَ في غيرها، والصَّادقُ علىٰ هذه الصُّورةِ يتمبّرُ عنها بأنَّ نسبتُهُ إلىٰ الصُّورِ التي في النَّهُ سِ، ونسبةُ هذه الصُّور إلى أمورِ خارجةٍ عما في النَّهس، ونسبةُ هذه الصُّور إلى أمورِ خارجةٍ عما في النَّهس.

فَهان قِيلَ: لو كانت الصورةُ من حيث هي في النَّس ِجزئيَّة مندرجة تحتَ كليُّ كان ذلك الكليّ أيضاً كذلك، فإنَّها صورةٌ عقليةٌ في نفسِ جزئية ويتسلسلُ.

أجيب: بأنَّ التسلسلَ إِنَّما يلزمُ أن لو لـزم أن يعتبرَ ها العقل صورة عقلية وليس ذلك بلازم، فينقطع التسلسل بانقطاع الاعتبار كما في سائر الاعتباريات، ثم يعرضُ مطابقتها لكثيرين على الوجهِ المذكورِ وهو كلَّ طبيعي، ويعرضُ لها إن تصوّرها لا يمنع عن وقوع الشركة، هذا والعارضُ يسمىٰ كلبّ منطقيّا، والمُركَّبُ من المعروضِ والعارضُ يسمىٰ كلُبُّ عقلبًا، وهذه الاعتباراتُ الثلاثةُ لمّا اشتركت في كون نفس تصوَّرها لا يمنع الشَّركة سميت كُليَّة، وخصت كلّ واحدة منها باسم لما ذكرنا، ثم منسحب إلى الجنسِ والتَّوعِ والفصلِ والعرضِ العام، فيقال: الحيوانُ من حيثُ هي المطابقةُ جنسٌ طبيعيٍّ، وكونَّهُ جنساً جنسٌ منطقيٍّ، والمركَّبُ من الجنسين عقليٍّ، وكذلك الإنسانُ من حيث المطابقةُ نوعً طبيعي، وكونَهُ منها المطابقةُ نوعً طبيعي، وكونَهُ منها المغابية وكذلك غيرهما.

# [فَصْلٌ فِي أَنَّ الكُلِّيَّ أَمْرٌ ذِهْنِيٌّ]

وقوله: (وَهُمَا ذَهُنِيَّانِ) اعلم أنَّ الكليَّ المنطقيَّ أمَّ ذهنيٌّ؛ لأنَّه من المعقولاتِ الثَّانِيةِ لعروضِ للصُّورةِ العقليَّةِ، وليس في الخارجِ صورة تطابقه؛إذ ليس في الخارج شيءٌ هو كليٍّ.

وَفِيهِ نَظْرٌ لاستلزامِهِ أَن لا يكونَ الكليُّ موجوداً فيه، وهذا اختيارٌ من المصنَّف لعدمية الإضافاتِ، فإنَّه إضافةٌ خاصةٌ بين الكليِّ الطبيعيُّ وبين جزئياته، فمن قال بوجودِها في الخارجِ لزمه القولُ بوجوبهِ فيه، واختار المصنَّفُ عدمَهُ، وإذا كانَ الكليُّ المنطقيُّ ذهنياً كان العقليُّ كذلك؛ لتركيهِ من العقلين.

وَصِدَا أَيْضًا فَرِعَ ذَلَك، فَإِنَّ الإصافيُّ إِذَا كان موجوداً في الخارجِ كان العقليُّ موجوداً فيه؛ لأنَّ جُزْنَيهِ موجودان فيه، وأَمَّا إِذَا لم يكن فلا، فهذه؛ أي: الكليّاتُ الثَّلاثُ اعتبارات ثلاثة بنبغي تحصلها في كلَّ ماهيَّةِ معقولةٍ، وأما إذا أخذت بشرط شيء، فيسمى المخلوط والماهية بشرطِ شيء، ولم يذكرها المصنَّف؛ لأنَّها تفهم من قوله: (وَهُوَ جُزُءٌ مِنَ الأَنْسَخَاصِ) فإنَّها مَاهيًاتٌ مقرونةٌ بشخصياتٍ، والمخلوطُ والمجردُ متباينان مندرجان تحت المَاهيَّةِ لا بشرطِ شيء.

وَذَهَـبَ أفلاطـون(١٠) إلىٰ أنَّـه لا بدَّ فـي كلِّ طبيعةٍ نوعيَّـةٍ من وجودٍ

 <sup>(</sup>١) يقال فلاطن، وأفلاطن، وأفلاطون. قال سليمان بن حسان: أفلاطن الحكيم من أهل مدينة أثينيا، رومي فيلسوف يوناني طبي عالم بالهندسة

شخص مجرَّدٍ عن جميع العوارض، مستمر باقي على ذلك أذلاً وأبداً، واحتج على ذلك أذلاً وأبداً، واحتج على ذلك بأنَّه لا شكَّ في وجود إنسان مُميَّن كهذا الإنسان وهو إنسان مقيدٌ، فالإنسانُ الذي هو جزوُّهُ موجود ضرورة، فالإنسانُ مشتركٌ بين الانسخناص المختلفة المحسوسة فهو مجرَّدٌ عن كلُّها، وإلَّا لم يكن مشتركا فيه بين أشخاص ذوات أعراض مختلفة، ولا شكَّ أنَّ الإنسانُ المجرَّدُ لا يفسلهُ عندَ فسادِ هذه الاشخاص المحسوسة، فلا بدَّ من ثبوتِ إنسان مجرَّد عن كلَّ العوارض، وتوجه من بعده قاطبة إلى تزييفو؛ لآته قال: مجرَّد عن كلَّ العوارض، ولا شلكَّ في كونِ الوجودِ منها، ثم أثبت له الوجود دفكان تناقضاً.

وَعَارَضَهُ أرسطواً '' بأن ذلك المجرد المشترك بين الأشخاصِ، إمَّـا أن يكــونَ واحداً بعينــهِ، أو واحداً بالنوع حقيقةً، فـإن كان الأول بلزمُ أن يشــتركَ الأشــخاص في صفاتِ ذلك، فما علمه زيد علمه عمرو، وإن

- وطباتع الأعداد، وله في الطب كتاب بعثه إلى طيماوس تلميذه، وله في الفلسفة كتب وأشبعار، وله في التأليف كلام لم يسبقه أحد إليه، وله كتاب السياسة في ذلك وكتاب النواميس، بلغ من العمر (٨١) سنة، وكان حسن الأخسلاق، كريم الأفعال، كثير الإحسان إلى كل ذي قرابة منه وإلى الغرباء متنداً حليمًا صبوراً. ينظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء ١/ ٩٧.
- ا) أرسطو طالبس بسن الحكيم الفيثاغوري، المعلم الأول، ومعنى أرسطو: الفضيلة، وطالبس: التام، فالمعنى: تمام الفضيلة، فيلسوف يوناني، وكان تلميد أفلاطون الحكيم، وكان أفلاطون يقدمه على غيره من تلاميذه، وبه ختمت حكمة اليونانين. تغطي كتاباته مجالات عدة، منها: الفيزياء، والشعر والمنطق والبلاغة والسياسة والحكومة والأخلاقيات، وكان لفلسفته تأثير على كل أشكال المعرفة في الغرب. ينظر: بغية الطلب: ٣/ ١٣٤١.

كان الثاني يلزمُ أن يكونَ كلّ إنسان مجرداً؛ لأنَّ لازمَ الطبيعةِ الواحدةِ سن الاستغناءِ عن المادَّةِ والحاجةِ إليها يجبُّ أن يكونَ مطرداً في جميعِ الاشخاص، وناقضه الإمام وأكثر فيه الكلام.

وأقولُ: لقائلٍ أن يقولَ: أختار الأول، ولا يلزمُ الاشتراكُ في صفاتِ ذلك المعين؛ لجواز أن يكونَ خصوص التشخصات مانعاً، والذي يظهرُ من قول أفلاطون بتجرد المشتركِ عن الموجودِ وجودهِ أن المشتركَ من حيثُ هو كذلك يستحيلُ أن يكونَ موجوداً بوجودِ مستقلٍ، فثبت تجرده عنه، وهو لا شكَّ جزءٌ للموجودِ، فيكونُ موجود ألبتَه، فهو مجردٌ عن وجودِ مستقل موجود ما هو جزؤه، وهذا بناءً على أنَّ الأنواعَ عنده قديمة، ولا تتحقّلُ إلا في ضمنِ الأشخاصِ، والواحدُ منها أدناه، فلا بدً منه ليتحقّلَ النوع المجرد عن الوجودِ المستقل بوجودهِ، هذا والله أعلم،

### [فَصْلٌ فِي انْقِسَامِ المَاهِيَّةِ إِلَىٰ البّسِيطَةِ وَالمُرّكَّبَةِ]

قال: (وَالمَاهِيَّةُ: مِنْهَا بَسِيطَةً، وَهِيَ مَا لا جُزْهَ لَهُ"، وَمِنْهَا مُرَجَّةً وَهِيَ مَا لا جُزْهَ لَهُ"، وَمِنْهَا مُرَجَّةً وَهِيَ مَا لَهُ جُزْهَ لَهُ"، وَمُنْهَا مُوَجُودَانِ ضَرُورَةً، وَوَصْفُهُما اغْيَارَانِ مُسَبابنان، وَعَلَّ يَعْمَا يَعْهَا مُوَعَلَّ مَا اغْيَارِهِمَا بِنَا المُصُومِ وَالخُصُوصِ مَعَ اغْيَارِهِمَا بِنَا مَصَىٰ، وَكَمَا تَتَحَقَّقُ العَاجَةُ فِي المُمْسُومِ وَالخُصُوصِ مَعَ البَسِيطِ، وَهُمَا قَذْ يَعْمَا فَذَ يَعْمَا لَكُمْ مَا فَذَى البَسِيطِ، وَهُمَا قَذْ يَعُومَانِ بِأَنْفُسِهِمَا، وَقَد يَفْتَقِرَانِ إلى المَحَلُّ، وَالمُرْكَبُ مُرَكَّبٌ مُرَكِّعٌ مَا يَتَقَلَّمُ وَجُودَا وَعَدَمًا بِالقِيَّاسِ إِلَىٰ اللَّمْنِ وَالخارِجِ وَهُو عِلَّهُ الغِيْعُ عَنِ السَّبَسِ، وَهُو عِلَّهُ الغِيْعُ عَنِ السَّبَسِ، وَالْمُعَلِيمُ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ عَنِ السَّبَسِ، وَالْمُعَلِيمُ اللَّهُ عَنِ السَّبَسِ، وَالْمُعَلِيمُ وَالْمُعُلِيمُ وَالْمُعُلِيمُ وَلَا عُلَيمُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَهُمُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَهُو عِلَمُ اللّهُ مُولَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيمُ وَلَامُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْمُ وَلَا عَلَيْهُ الْمُؤْلُولُ الْمُعَلِيمُ وَلَامُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ الللللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْمُ الللّهُ عَلَّامُ اللّهُ الْعِلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللللللّهُ عَلَى الْمُعْلِيمُ اللّهُ عَلَى السَلَيْمُ وَلِيمُ الللللْمُولِ وَلَامِلُكُمْ اللللْمُولُولُ اللْمُعْلِيمُ اللللللْمُولُ الللّهُ عَلَيْمُ اللللْمُولُ الللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللْمُولُ الللللْمُولُ اللللْمُولُ اللللْمُولُ اللْمُعَلِيمُ الللْمُولُ اللللْمُولُ اللللْمُولُولُ الللْمُولُ اللللْمُولُ اللْمُعِلَّالِمُ عَلَيْمُ اللللْمُولُ الللْمُولُ اللللْمُولُ الللْمُعِلَ

هـذه قِسـمةٌ أخرى للمَاهيَّةِ، فإنَّها إمَّا أن تكونَ ذات جزِّء أو لا، والثَّاني هو البسيطُ، والأولُ هو المركَّبُ، وهما موجودان ضرورة، أمَّا

 <sup>(</sup>١) أي: بمعنىٰ أنَّ العقلَ لا يمكن أن ينصور لها أجزاءٌ تتركب منها، مثل الأجناس

المتضايفان: هما اللّذان لا يتصوَّر أحدهم، ولا يوجد بدون الآخر، أو كما يقول صاحب البصائر: المضاف: هو الذي ماهيته معقولة بالقياس إلى غيره، ولا وجود له سوئ ما به يضاف؛ أي: لا يتصوَّر وجوده إلَّا بتصور وجود شيء آخر مثل الأبوَّة والبنوَّة، ينظر: المتطق الصوري والرياضي: ص٢٦٠ تجريد العقائد: ص٤٧.

المركبة أو جودها محسوس كالإنسان ونحوو، وأمّا البسيطة فلأنّ كلَّ مركب ينتهي عند التحليل إلى البسائط لاستحالة تركبها ماهية من أجزاء لا تتناهى مراراً، ولو سلم جوازه حصل المطلوب؛ لأنّ كلَّ كثرة لا يخلو عن واحد بالفعل تحقيقاً لمقتضى الكثرة من الأفراد المتميزة، ويستحيل انقسامه بالفعل، وإلَّا لم يكن واحد بالفعل وهو خلف، وكذا بالقوَّة، وإلَّا تركب الموجود بالفعل من أجزاء بالقوَّة مع وجوبٍ حصولها معه بالفعل. قوله: (وَوَصْفَهُما) يعني: البساطة والتركيب (اعْتِيَارَانِ) ليس في الخدارج ما هو بساطة أو تركيب، وإنَّما يعرضان للمعقول من الخارج كالإنسان وغيره، فيكونان من المعقولات التَّاتِية.

وقوله: (مُسَّبَاينَانِ) جاز أن يكونَ خبراً ثانياً لـ(وصفهما)، وجاز أن يكونَ لقوله: (وَهُمَا)، وتباين الوصفين يستلزم تباين الموصوفين وبالعكس وذلك واضحٌ؛ لأنَّ ما لا جزءَ له لا يمكنُ أن يكونَ ذا جزء وبالعكس، وكذا الوصفان إذا كانا حقيقيين.

وقوله: (وَقَد يَتَضَايَفَانِ) يعني إذا اعترا بالنسبية، بأن يعتر البسيط جزء لمركب مخصوص، فإنه وإن كان ذا جزء فهو بالنسبية إلى الكلّ بسيطٌ إضافيَّ، وبالنسبة إلى جزئه مركبٌ حقيقيَّ، وإذا كان الجزء بالنسبة إلى الكلّ بسيطاً مضافا كان الكلَّ بالنسبة إليه مركبًا مضافا، وإذا أخذا متضايفين واعتبرا بما مضى من البسيط والمُركب الحقيقين يتعاكسان في العمومِ والخصوصي، فيكون البسيط الإضافي أعمّ من الحقيقيّ؛ لأنَّ الحقيقيَّ يصدقُ عليه أنَّه بسيطً بالقياسِ إلى المركب، وليس كلُّ ما هو بسيطٌ كذلك بسيطا حقيقا؛ لمجواز أن يكونَ السيطُ بالنَّسبةِ إلى المركَّب مركَّبا، فلا يكون بسيطٌ حقيقيا، والمركَّبُ الحقيقيُّ أعمُّ من الإضافيُّ؛ لأنَّ كلَّ مركبٍ إضافيٌ يصدقُ عليه أنَّه له جزءً، فيكون مركَّبا حقيقاً، ولا يصدقُ على الحقيقيُّ أنَّه إضافيُّ؛ لجوازِ أن لا تعتبرَ إضافته إلى جزيهِ فلا يكونُ مركِّبا إضافيَّا.

وقوله: (وَكَمَّا تَتَحَقَّقُ الحَاجَةُ) يعني: كما أنَّ المركَّبَ محناجٌ إلىٰ جاعل فالبسيطُ كذلك؛ لما تقدَّمُ أنَّ عِلَّةَ الافتقارِ هو الإمكانُ في البسيطِ الممكّنِ محتاج بالضرورة، وقيل: البسيطُ غيرُ مجمول؛ لأنَّ المجمولُ ممكنٌ، والإمكانُ يستدعي الإثنينة المنافية للبساطة، فلا يكونُ البسيط بَسِيطًا وهو خلفٌ.

وأجيب: بأن الإثنينية في الشيء تنافي البّسَاطة وليست هي فيه، فإنَّ الإمكانَ يعرضُ للبسيطِ بالنِّسبة إلى الوجودِ، وهو خارجٌ عن حقيقتِه فلا تكونُ الإثنينية فيه.

وقوله: (وَهُما قَدْ يَقُومَانِ بِأَنْفُسِهِمَا) أي: كلِّ من البسيطِ والمُركَّبِ قد يقوم بنفسه كالواجب والجسم، وقد يفتقر إلى محلَّ كالنقطة الحالَّةِ في الخطَّ، والسَّوادِ الحالِّ في الجسم.

وقوله: (وَاللَّمُرَكَّبُ) يعني: أنَّ كلَّ مركَّبِ يستدعي أجزاءُ يتقوَّمُ بها، كلُّ منها علة ناقصة لتقوّمه، وعدمه علة تامة لعدمه، وهي متقدّمةٌ عليه في الدَّهـنِ إن كان التركيبُ فيه، وفي الخارج إن كان فيه ضرورة تَقَدُّم العلَّة علىٰ المعلولِ، وكذا في العدمين ولو بجزء؛ لأنَّ الكلَّ لا يتحقَّقُ إلَّا بعد تحقُّقِ جميع أجزائه، وينعدمُ بانعدام جزءِ واحدٍ.

وقوله: (وَهُو) أي: تَعَدُّمُ البَجْزِءِ عَلَى السَكِلَّ عَلَة لغناءِ البَجْزِءِ عَلَى السَكِلَّ عَلَة لغناءِ البَجْزِءِ عَلَ سبب تحقَّق عند تحقَّق البَجْزِء لتقدمه عليه استغنى عن سبب جديد حققه؛ لئلا يلزمَ تحصيلُ المحاصلِ، والجزءُ المستغنى عن السبب إن كان ذهنيَّا يسمَى البين، وإن كان خارجيًّا يسمى الغنى؛ أي: بين النُّبُوتِ لئبوتِهِ في الذَّهنِ، والغنى عن السَّببِ؛ لعدمِ الانقارِ إليه في الخارج.

وَإِذَا عُـرِفَ ذَلـك يحصـلُ للجزءِ ثلاثُ خــواصَّ: الأولَــيٰ: تَقَدُّمُهُمُ، الثَّانِية: اســـثناؤُهُ عن السَّببِ، الثَّالِئة: امتناغُ رفعهِ عن المُركَّب.

وقولـه: (وَاحِدَةٌ مُتَعَاكِسَهٌ ) يعني الأولىٰ، فإنَّ كلَّ جـزهِ مقدَّمٌ علىٰ الكلِّ، وكلُّ ما هو متقدَّمٌ علىٰ الكلِّ فهو جزءٌ، فهما متســاويان.

وَاعتُرِصَ بِأنَّ العِلَـةَ الفاعليَّة متفدّمةٌ علىٰ المُركَّبِ وليس بجزءٍ. وأجيبَ: بأنَّ المرادَ تَقدَّمُ مقدم يتقوم به المركَّب، والعِلَّةُ الفاعليَّةُ ليست كذلك.

وقوله: (وَالْنَتَانِ أَعَمُّ) أي: الخاصتان الأخريان، فإنَّهما أحمُّ؛ لأنَّ كلَّ جزءٍ مستغنِ عن السبب، ومعتنعُ الارتفاعِ عن المُركَّبِ، وليس كلُّ ما كان كذلك جزءاً، فبإنَّ اللوازمَ القريبةَ تَصدقُ عليها هاتان الخاصتان مع اتَّها ليست بأجزاء. وقوله: (وَلا بُدَّ مِنْ حَاجَةِ مَا) يعني أجزاءَ المركَّبِ لا بدَّ أَن يكونَ لبعضِهَا حاجة إلى بعضٍ؛ لتحقُّقِ التركيبِ فتحصلُ ماهيَّة، وإلَّا كانت متجاوزة كحجرِ موضوع بجنبِ إنسانِ.

وقوله: (وَلا يُمكِنُ شُسُولُهَا) يعني: لا يمكن شمولُ الحاجةِ لجميعِ الآجراءِ، بأن يحتاجَ كلّ منها إلى الآخرِ من الجهةِ التي كان الآخرِ يحتاجُ إلى الله منها؛ لتلا يدورَ، بل لا بدَّ أن يكونَ البعض محتاجاً إلى الباقي من غير احتياج الباقي إليه، كالهبئة الاجتماعية للعشرة، وأدوية المعجون، قبان الهبئة الاجتماعية محتاجة إلى الباقي من غير عكس، أو يكون كلُّ منها محتاجاً إلى كلَّ من الباقي، لكن لا على الجهةِ التي احتيج إليه فيها، كالهبُّولُي والصورةِ للجسم، فإنَّ الهبولي محتاجة في وجودها إلى الصورة، والصورة محتاجة في تشخصها إلى الهبُّولُي، بأن تكون قابلة لتشخص الصورة.

#### [فَصْلٌ فِي أَجْزَاءِ المَاهِيَّةِ]

قال: (وَهِيَ قَدْ تُتَمَيَّزُ فِي الخَارِج، وَقَد تَتَمَيَّزُ فِي الذُّهْنِ).

أجزاءُ المَاهيَّةِ إِمَّا أَن تكونَ متميزةً في الخارجِ، بأن يستقلَّ كلَّ منها بوجودٍ غيرٍ وجودٍ الآخرِ، فتكونُ أجزاءً حقيقيةً كالمادَّةِ والصُّورةِ، وإمَّا أن تكونَ متميزةً في اللَّهن بأن لا يستقلَّ كلَّ منها بذلك، بل يكونُ جعل كلّ منها في الخارجِ جعل الآخر كالجنس والفصلِ، فإن جعل كلّ منهما في جعل الآخر كالجنس والفصلِ، فإن جعل كلّ منهما فيه في الفعل، وإمَّا في الغارجِ وهما موجودان بوجودِ واحدٍ، ويسمى أجزاءً معازاً؛ لكونهما جزئي حد الماهيَّة، ولهذا لا يجوز حملُها على الماهيَّة بن يقال: الحيوانُ النَّاطُ حيوانٌ أو ناطقٌ، ويصعُّ حملُها على الماهيَّة بأن يقالَ: الإنسانُ حيوانٌ أو ناطقٌ، لعحملُ عليه؛ لامتناع أن يكونَ جزء بأن يقالَ الأوضة عنه الامتناع أن يكونَ جزء بأن يعنه وما هو جزءٌ خارجيٌ ممتازٌ في الخارجِ، وما هو عقليٌ ممتازٌ في العقل.

وُمِن هذا يظهرُ ضعف ظنَّ من ظنَّ أنَّ الجنسَ والفصلَ جزئي الماهيَّة، ويحملان عليه بالمواطأة، لما مرَّ أنَّهما ليسا بجزئين لها حقيقة بل لحدها ويمتنع حملها عليه.

وَمِن النَّاسِ من استدلَّ علىٰ تمايزِ الجنسِ والفصلِ في الذَّهنِ دونَ

الخارجِ بشرطيَّةِ هي: لو كان لكلِّ من اللَّونِ وقابضِ البصير وجودٌ مستقل لجاز تعاقب الفصول علىٰ اللَّونِ مع بقائِهِ، واللَّازَمُ باطلٌ بالضَّرورةِ.

وبيانُ الملازسة بعدم استراط وجود اللّون بشيء من الفصولِ المخصصة، فإنّه لو كان شرطاً لما وجد مع تغاير ذلك الفصل، ولمّا لم يشترط بذلك وله وجودٌ مستقلٌ جاز تعاقب اقتران الفصول به، وردّ بعنع المملازمة؛ لجوازِ أن يكونَ اللّونُ العغايرُ للفصلِ في الوجودِ مشروطاً في وجودهِ الخاص بالفصلِ الخاص فيتغي بانتفايُو ويعنع بطلان الثاني، ومنهم من استدلَّ لشرطيَّة هي قولُنا: لو تعيز جنس السَّواد المحسوس عن فصله في الخارج، فإن أحسا كان الإحساسُ بالنَّوادُ إحساساً لمحسوسين، وليس كذلك وإن أحس أحدهما، وهو السَّوادُ دخل أحدُهما في طبيعةِ الأخر؛ الاتحاد هذيتهما وهو محالٌ، وإن لم يحسّ واحد منهما ولم يحدث هيئة محسوسة لم يحس بالسَّواد وهو إنكار الحسَّ وان المبتنع الخسارِ والفصلِ عارضة لها يكونُ السَّوادُ وهو إنكار لها، فلا يكونُ السَّوادُ والم إقابلة، والإيكار فاعله وقابلة،

وَردَّ: بانَّه يجوزُ أن يكونَ المحسوسُ هو اللَّونُ، والسوادُ شرطُهُ. فلا يدخلُ أحدُهما في طبيعةِ الآخرِ.

وَبِأَتَا لا نسلَمُ أَنَه إن أحدثت هيئة محسوسة كانت عارضة لهما، لِم لا يجوز أنها تكون مجموع الجنس والفصل؛ إذ لا امتناع في أن لا يكون كلٌ منهما بانفرادو محسوسا، ومجموعهما يكون هيئة محسوسة حادثة متقرمة بكل منهما لا عارضة لهما، فيكونُ التركيبُ في نفسِهَا لا في فاعلِهَا وقابلِهَا؟. وَفِيهِ نَظُرٌ؟ لأنَّ مجموعَ الجنسِ والفصلِ إن كان عينَهما لم يحدث شيء، وقد قال: إنَّه هيئةً حادثةً، وإن كان غيرهما كان زائداً.

قِبَلَ: والحقَّ أن الجنسَ والفصلَ لا يتمايزان في الوجودِ الخارجي، وإلَّا لم يحمل أحدهما على الآخرِ بالمواطأة، وكذا على النَّوعِ لامتناعِ أن يكرنَ شيءٌ بعينه عين ما يغايره في وجودِهِ. وَفِيهِ تَظُرُّهُ لاَنَّ صحةَ الحملِ لكونَهما جزئين له كما ذكر آنفا، وإجزاءُ الحدِّ عقليَّة ألبتة، والعقلياتُ لا تتميز في الخارج وجعلها أجزاءٌ للماهيَّة مجازٌ كما مرَّ، وإذا ظهر أنهما لا يتمايزان في الخارج، فقد يكونان مأخوذين من أجزاءٍ خارجيَّة كالحيوان والنَّاطيق فتكونُ الماهيَّة المركَّبة في الخارج، وقد لا يكونان كجنسِ العقل ولمائم في الذَّهنِ بسيطة في كجنسي العقل و وفصله، فتكون ماهيَّة العقل مركبة في الذَّهنِ بسيطة في الخارج، ويلزمُ أن يكونَ صورتان عقليتان متطابقتين لأم يسيط في الخارج، ويلزمُ أن يكونَ صورتان عقليتان متطابقتين لأم يسيط في الذارج، ويلزمُ أن يكونَ صورتان عقليتان متطابقتين لأم يسيط في

# [فَصْـلٌ فِي أَجْزَاءِ المَاهِيَّةِ بِاعْتِبَارِ العُمُومِ والخُصُّوصِ]

فال: (وَإِذَا اعْبُرِرَ المُمُومُ ١١ وَمُضَايِفُهُ، فَقَدْ تُبَايَنُ وَقَدْ تَتَمَاعَلُ، وَقَدْ تُؤْخَذُ مَوَادَاً ١١، وَقَدْ تُؤْخَذُ مَحْمُولَةً، فَيَعْرِضُ لَهَا الجِنْسِيَّةُ وَالفَطْلِيَّةُ، وَجَعْلَاهُمَا وَاجِدٌ).

أجزاء المّاهيَّة باعتبار العموم والخصوص تنقسمُ إلى متداخلة والله كانت ومتياينة و لأنَّ بعضها إن كان أعمَّ من بعض كانت متداخلة والأكانت متباينة و والأعمُّ إمَّا أن يكونَ مطلقاً أو من وجو، والأعمُّ مطلقاً إن تقرّم بالخاصُ وجرئ مجرئ الموصوف، والخاصُ مجرئ الصَّفة كان جنسا، والخاصُ مجرئ الأعمَّ مجرئ الصَّفة والخاصُ مجرئ الاعمَ مجرئ الصَّفة، والخاصُ مجرئ الموسوف لم يكن التركيب من الجنس والفصل، بل من الشيئ و عارضِ كالموجود المقول على المقولاتِ العشر، فإله متقومٌ بتلك الماهيَّة وعارضٌ لها، وإن يقومً الخاصُ به كالنوع الأخير المقليد بالموارض المفارقة كالإنسانِ الضاحكِ أو الكاتبِ أو غيرهما، فإن اعتبر منه مركب كانت العوارض أجزاء المجموع المعتبر ومتقومه به، ويكون المجموع أخصَ من النوع الذي هو الجزء الآخر.

وَالأَعَــُمُّ من وجــهٍ يكونُ أيضــًا ماهيَّـةُ اعتبارية لا حقيقيــة، كماهيَّةِ مركَّبةٍ من الحيوانِ والأبيض.

<sup>(</sup>١) في بعض نسخ المتن: (عروض العموم).

<sup>(</sup>٢) في بعض نسخ المتن: (موادا).

وَالمُرَكَّبُ مَن الأجزاءِ المتباينةِ قد يكونْ من الشيءِ مع إحدىٰ عللِهِ الأربع، وقد يكونُ منه مع غيرِهما.

والأول: وهي فاعليمةً كالعطاء، فإنّه فائدةٌ مقرونـةٌ بالفاعل، وماديّة كالأفطس إن جعل اسمنا للأنـف الذي فيه تقصيرٌ، وغايـةٌ كالخاتم، فإنّه اسـمٌ لحلقة مقرونة بما هو غاية لها، وهو التّجمُّلُ بها في الإصبع.

والثاني: كالرَّازقِ والخالقِ ونحوِهِما من الأسماءِ المشتقةِ.

والثالث: قد تكونُ كلّها وجودية، وقد تكون بعضها وجودية وبعضها عدمية، والوجودية قد تكون كلّها حقيقية أو كلّها إضافية، أو بعضها حقيقية أو كلّها إضافية، والمحقيقية أما متشابهة أو مختلفة، فالمتشابهة كالعدد، والمختلفة أن كانت معقولة فكالجسم المركّب من الهُبُولَى والشُّورة، وإن كانت محسوسة فكالبلقة المركّبة من السَّواد والياضي، والإضافية التي كلُها إضافية كالأقرب والأبعد، فإنَّهما مركبان من إضافة عارضة أخرى، والتي بعضُها إضافية وبعضُها حقيقية كسرير الملك المركّب من الخشيء، والإضافة ألني بعضُها في وجودية وبعضُها عدمية كالأول المركّب من وجودي، وهو كونُهُ مبدءً لغيره، وعدمي وهو أنه لا مبدأ له.

قُولَـُهُ: (وَقَدْ تُؤْخَدُ صَوَاهَ): قد تقدّم أن أجراء الماهيَّةِ قد تكونُ حقيقية ، وهي التي تؤخذ مواة فلا يحمل عليها بهو هو، وقد تكونُ مجازاً وهي التي تؤخذ محمولة وتحمل عليها بالمواطأة، ومثال ذلك إنَّ الحيوانَ قد يؤخذ مادَّة للإنسانِ وهو جزءً حقيقيِّ له لا يحمل عليه إذا أخذ جسما ناميا حساسا متحرّكا بالإرادة بشرط أن لا يدخل في وجوده غير هذا المعنى من تعجب أو ضحك ونحوهما، وإذا أخذ ذلك بشرط أن لا يتعرض لشيء آخر أصلاً، بل مع قطع النَّظرِ عما عداه كان محمولاً على ما تحته من الأنواع، وكذلك التَّاطقُ والحسَّاسُ والنامي قد يؤخذ على الوجه الأول فيكونُ موادَّ وأجزاءً حقيقية غير محمولة، وقد يكونُ على الوجه الثاني فيكونُ محمولةً.

وَاعترض على اعتبارِ كويُو محمولاً ، بأنَّه إذا قيل: الإنسانُ جسمٌ، فإن أريد به أن مفهوسَهُ بعينهِ مفهومه فهو باطلٌ، وإن أريدَ به أنَّه موصوفٌ بالجسمِ فكذلك؛ لأنَّ الجسمَ جزوَّهُ فهو متقدمٌ، فكيف يكون صفةً وهي متأخرةٌ؟ وإن أريدٌ غيرَ ذلك، فبلا بدَّ من بيانهِ لتصوّرِ فينظرُ في صحتِه وسقمهِ.

وَأَجِيبَ: بأنَّه أريد به غيرهما، وهـو اتحادُهما في الوجودِ، فإنَّ الإنسانَ مغايـرٌ للجـــم فـي الماهيَّة، لكنهما متحدان فـي الوجودِ؛ لأنَّ الجسمَ مـن حيثُ هـو لا يدخلُ فـي الوجودِ إلَّا بعـدَ تقيده، فاستحال عروض الوجود إلَّا للجــم المقيدِ بذلك القيدِ.

ورةً بأن اتحادَهما في الوجودِ محالٌ الأنَّ للجزءِ وجوداً متقدماً على وجودِ الكلِّ، ويمتنع أن يكونَ وجودُهُ الوجود الذي عرض له وللزائد، وإلَّا تَقدَّم الجزء بذلك الوجود على ذلك الوجود وهو محالٌ، فكان مغايراً له بالضَّرورةِ، وكان للجزء وجودان وهو محالٌ.

وَأَجِيبَ: بأنَّ للجزء من حبث إنَّه جزءٌ وجوداً متقدماً، وهو بهذا الاعتبار ليس بمحمول، ومن حيثُ إنَّه محمولٌ ليس له وجودٌ غيرُ وجودٍ الموضوع، فلا يلزمُ عروضُ الوجودين له، هذا ما ذكروه. وأقول: السؤالُ مغالطةٌ ليس بصحيحٍ لانَّما نختارُ أنَّه موصوفٌ بالجسم ولا محالَ فيه.

قوله: لأنَّ الجسمَ جزؤهُ فهو متقدمٌ، قلنا: الكلامُ على كونهِ محمولاً، وليس بجزءِ إذذاك فلا يكونُ متقدَّمًا، وعلى هـذا لا يردُّ اعتراض اتحاد الوجودين فلا يحتاجُ إلى الجواب.

وقوله: (فَيَعْرِضُ لَهَا الْجِنْسِيَّةُ والفَصْلِيَّةُ) يعني: إذا اعتبر الجزء محمولاً يعرض له، إمَّا الجنسيَّةُ أو الفصليةُ؛ لأنَّ الجزءَ المحمولَ إن كان تمامَ الذاتيّ المشتركِ بين الماهيَّةِ وما يخالفُها في الحقيقةِ يعرضُ له الجنسية، وإن لم يكن عرض له الفصلية.

وفيه نظرٌ؛ لأنَّ الجزءَ إنَّما يكونُ محمولاً علىٰ الماهيَّةِ إذا كان جزءً للحدُّ، وليس له جزءٌ إلَّا الجنس والفصل، فكونُهُ محمولاً يتوقفُ على الجنسيَّةِ والفصليَّة، وذلك موقوفٌ على كونِهِ محمولاً وهو دورٌ.

والصَّواب: أنَّ الأجزاءَ إذ اعتبر عموماً وخصوصاً عرض له الجنسيَّةُ والفصليةُ، فيصيرُ أجزاءً للحدَّ فيحملُ على الماهيَّة.

وقوله: (وَجَعُلَاهُمُا وَاحِلٌا)، يعني: أنَّ جعل الجنس والفصل واحدٌ لما ذكرنا أنَّه إن لم يكن كذلك كان كلُّ واحدٍ منهما موجوداً بوجودٍ مغايرٍ للآخر، وذلك يمنعُ عن الحمل.

# [فَصْلٌ فِي أَنَّ الجِنْسَ كَالمَادَّةِ وَالفَصْلَ كَالصُّورَةِ]

قال: (وَالحِنْسُ(') كَالمَادَّةِ وَهُمَو مَعْلُولُ، وَالفَصْلُ(') كَالصُّورَةِ وَهِيَ عِلَّةٌ، وَمَا لا جِنْسَ لَهُ فَلا'' فَصْلَ لَهُ، وَكُلُّ فَصْلِ ثَامٌ فَهُوَ وَاحِدٌ، وَلا يُمْكِنُ وُجُودُ جِنْسَيْنِ فِي مَرْسَبَةٍ وَاحِدَةٍ لِمَاهِيَّةٍ وَاحِدَةٍ ''، فَلا تَرْكِيبَ عَقْلِيٌّ إِلا مِنْهُمَا مَمَّا).

شَبَّة العِنْسَ بالمسادَّةِ، والفَصلَ بالصُّورةِ في أن الجنسَ لا يقومُ إلَّا بمقارنةِ الفُصلِ، كما أنَّ المسادَّةَ لا تقومُ بالفعلِ إلَّا بمقارنةِ الصُّورةِ، وصرَّحَ بسأن الجنسَ معلولٌ، والفصلَ علَّةٌ، وإليه ذَهب بعضُهم مُسْتَدِلًّا بسأنَّ الفصلَ إن لم يكن علَّة لوجودِ الجنس، فإمَّا أن يكونَ الأمرُ بالعكسِ

 <sup>(</sup>١) الجنس: كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب: ما هو. ينظر:
 مغني الطلاب شرح إيساغوجي: ص١٣٢٠.

الفصل: هو الكلي الذي يعمل علن الشيء في جواب أي شيء هو في جوه و في جوه الله التلق الله الكلي الذي يعمل علن الشيء هو في ذاته ؟ أو أي حيوان همو في جوهره؟ فالناطق يصلح للجواب عنهما، و ذو النفس والحساس عن الأول فإن أي شيء، إنما يطلب به التمييز المطلق عن المشاركات في معنى الشيئية أو أخص منها، والقيد الأخير وهمو قولنا في جوهره: يخرج الخاصة بالآنها لا تميز الشيء في جوهره بل في عرضه، فالطالب بأي شيء إن طلب الذاتي المميز عن مصاركاته فالمقول في جوابه الفصل، ينظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: ٢/ ١٣٧٧.

<sup>(</sup>٣) في بعض نسخ المتن: (لا).

 <sup>(</sup>٤) ساقطة جملة: (لماهية واحدة) في بعض نسخ المتن.

أو لا، والثاني يستلزمُ استغناءً كلّ منهما عن الآخرِ فيمتنعُ التركّبُ منهما، والأولُ يستلزمُ استلزامَ الجنسِ الفصل؛ لئلا يتخلفَ المعلولُ عن العلَّةِ وليس كذلك، ضرورةَ تحقُّقِ الجنسِ بدونِ الفصل، وردّ بأوجه:

١. منها: أنَّه لـو كان علَّـةٌ للجنـسِ اسـتلزمه الجنس لثـلا يتخلفَ المَعلولُ عن العلَّةِ.

٢. وَينِها: أَنَّ الجنسَ لو كان علَّة للفصلِ، فإنَّما تكونُ العلَّة هي الحصةُ، ولا نسلَّمُ تحقَّقها بدونِ الفصلِ.

T. ومنها: أنَّهم إن أرادوا بالعلَّةِ ما يتوقَفُ عليه الشيء في الجعلةِ اعْمَ من أن تكونَ تامة أو ناقصة، لا يلزمُ من علته الجنس استلزامه الفصل؛ إذ لا يلزمُ من وجود المعلول، وإن أرادوا العلَّة النامة فلا يلزمُ من عدم علَّة أحدهما للآخر المتغناء كلّ منهما عن الآخر؛ لجوازِ أن لا يكونَ أحدهما علَّة تامة للآخر الكن ناقصة، وعلى هذا فإنَّ أراد المصنَّفُ كونه علَّة له في الخارج فليسس بصحيح، وإن أراد بها أنَّ طبعة البخس أمرٌ مبهم قابلة لأصور كثيرة، كلّ منها هو الجنس و لا يتحصلُ حتى يضيف الذَّهن إليها معنى زائداً، فيتحصل ويتعين به ويصير أحد من حالي المصنَّف، فإنَّ توهم لفصلُ فعليّته بهذا المعنى لا تدفع، وهو الظاهرُ من حالي المصنَّف، فإنَّ توهّم كون الفصل علَّة للجنس في الخارج خطأ؛ لأنَّ الفصل في الخارج بعنه الجنس، فلا يكونُ علّة لله، وإلَّا تقدم عليه بالوجود، والمتقدِّمُ على الشيء لا يكونُ عينه.

قول»: (وَمَا لَا جِنْسَ لَهُ فَلَا فَصْلَ لَهُ) الفصلُ حو ما يضيفُه العقلُ إلىٰ الجنسي فيتحصّل ما هيئَة النَّوع، فإذا انتفى الجنس لم يحتسع إليه الذَّهن فتكون الماهيَّة بذاتها منفصلة عن غيرها وإن شداركته في الوجود، وعلىٰ هذا لا يتصوّرُ الفصلُ إلَّا مقسمًا، ويسقطُ ما قبل الجنسِ العالي، فيجوزُ أن يكـونَ مركَّبًا من أمرين متساويين، أو أمـور متساوية كلّ منها فصلٌ مقوّمٌ. وإن اصطلح أحدٌ على تسـميةِ الفصل مقوّمًا عاد النزاغ لفظيًّا.

وَقِيلَ: يمتنعُ تركُب ماهيَّة حقيقيةِ من أمرين متساويين؛ لأنَّها إن كانت جوهراً كان الجوهرُ جنساً لها، وإن كانت عوضاً كان أحد التسعةِ أو الثلاثةِ جنساً لها، ولا تساوي حيننذ.

وَاعتـرضَ: بأنَّـه لِـمَ لا يجـوز أن يكـونَ نفس جنس من الأجناسِ العاليةِ، فلا تكون مندرجة تحت جنس؟.

وأجيب: بالله أيضا ممتنع الأنّ نفس الجوهر مشلاً إن تركّب من أمرين كان كلّ منهما ، إمّا جوهراً ، أو يكونُ أحدُهما عرضا ضرورة المحصر، والأولُ محالٌ ؛ لأنّ المقوم إن كان هو المركبُ تَرَكّب الشيء من نفيسه ، وإن كان غيره تسلسل ، والثاني كذلك لاستحالة تقومُ الجوهر بالعرض. وَاعتُرِضَ: بانًا لا نُسلَمُ لزومَ السلسل؛ لجواز أن يكونَ المقومُ غير المركّب، ويكونَ بسيطاً لا يحتامُ إلى جزء ، ولا نُسلُمُ تركُب الشيء من نفيسه؛ لجواز أن يكونَ الجوهرُ المقومُ خاصةً للجوهرِ المركّب.

وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لأنَّه يستلزمُ عدمَ تركبِ ما فرض مركَّباً حقيقيُّا؛ لأنَّ الخاصةَ لا تكونُ جرزاً وهو خلفٌ، ونفسُ العرض إنْ تَركَّبُ من أمرين متساويين، فإمَّا أن يكونا جوهوين أو عرضين، والأولُ محالُ؛ لأنَّ العرضَ لا يتقومُ بالجوهرِ، والنَّاني كذلك لما ذكرناه في الجوهرِ، ويردُ السؤال المذكور والجواب المذكور.

قول: (وَكُلُّ فَصْلِ تَمَامٌ فَهُوَ وَاحِدٌ) الفصلُ النَّامُ وهو ما يستقلُ

ON THE STATE ON THE STATE OF TH

بتحصيل الجنس واحد ليس إلاً ؟ لأنّه علّهُ التحصيل، فلو زاد واستقلّ كلّ فصل استغني به عن غيره، وإن لم يستقل شيء فمعه علّة تامة، وإن استقل شيء فهو التامّة، وإن استقل شيء فهو التامّة، وليس المعنى بالوحدة البساطة، فبإنَّ الفصل قد يؤخذُ من مباد متعددة ويكون الفصل التام مجموعها، وكلُّ واحد منها جزوه، من مباد متعددة ويكون الفصل التام مجموعها، وكلُّ واحد منها جزوه، وهذا الأنَّ للفصل مبدء حقيقيا، وقد لا يدلُ عليه إلَّا بعرض ذاتيٌ فيشتق عليه الاسمُ من ذلك العرض كالناطق، فإن مبدأه النَّفس الإنسانية، ولا يدل عليه إلَّا بما هو مشتقٌ منه؛ أي: النطقُ اللذي هو عرضٌ ذاتيٌ له، فإن كان له أعراضٌ مترتبة، فالأقرب بين كالمذكور، وإن اشتبه القرب بين العرضين كالحساس والمتحرّك بالإرادة، فإنَّ مبدأ الفصل الحقيقي هو المتحرّك بالإرادة، فإنَّ مبدأ الفصل الحقيقي هو عرضٌ منهما افقصل الحقيقي المنهما الفصل الحقيقي المحمورة قائمًا مقامه.

#### [فَصْلٌ فِي أَنَّهُ لا يُمْكِنُ وُجُودُ جِنْسَيْنِ فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدةٍ]

وقوله: (وَلا يُمْكِنُ وُجُودُ جِنْسَيْنِ فِي مُرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ لِمَاجِيَةٌ وَاجِدَةٍ كَاجِدَةً وَاجِدَةً وَاجِدَةً اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ إِنْ أَمْكِنُ ذَلك، فإما أن يتحضّلَ كلَّ منهما بالفصل وحدة، أو به وبالجنسي في مرتبة واحدة لماهيَّة واحدة لأنَّه إن أمكن ذلك الآخرِ، فَإِنْ كان الأولُ تَحَقَّقَ النوعُ بدونِ الآخرِ فلا يكونُ الآخرُ جنسا وهو حلفٌ، وإن كان الثاني كان عِلَّهُ تَحَصُّل كلّ منهما الفصل والجنس الآخر، فيتوقف تحصَّل كلّ منهما على الآخر وَدَارَ.

قيد بقول»: (فِي مَرْتَيَةٍ وَاحِدَةٍ) لجوازٍ تعدُّدِ الأجناسِ المرتبةِ بعضُها فـوقَ بعـضِ. وقولـه: (فَلا تُركِيبَ عَقْلِكِيٍّ) أي: إذا ثبت أنَّ الفصلَ التَّامَ والجنسَ التَّامَ لا يتعددان.

وَقِيلَ: أي: إذا ثبت أن ما لا جنس له لا فصل له يعدم أن لا تركيب عقلتي إلا من الجنس والفصل؛ لأنَّ الجزء العقليَ إن كان تمامَ المشتركِ بين نوعين فهو الجنس؛ لائَّه المقولُ في جوابٍ ما هو بحسب الشَّركةِ المعصدةِ، وتمامُ المُشتركِ بين نوعين كذلك، وإن لم يكن كذلك فهو فصلٌ ألبتَّه مختصاً كان بالماهيَّةِ كالنَّاطيِّ للإنسانِ أو لم يكن كالحساسِ بالنَّسبةِ إليهِ، أمّا المختصُ فلما تقدم من عدم جوازِ تركُّب الماهيَّة من أمرين متساويين، فإذا ثبت اختصاصُ أحدِهما تعينَ اشتراكُ الآخر، وهو يميزها عما يشاركها فيه.

وأمًّا غيره فـلأنَّ الفَرضَ أنَّه ليس تمام المشترك فلا بـدُّ أن يكونَ

٢٥١ عن التاعل

بعضه؛ لأنَّ الشيءَ لا يتركَّبُ من مُباينِه، وأن يكونَ مساويا أو أعمّ؛ لامتناع أن يكونَ الشيءَ لا يتركَّبُ من مُباينِه، وأن يكونَ مساويا أو أعمّ؛ لامتناع كان مساويا له كالحمّاسِ المساوي للحيوانِ الذي هو تمامُ المشتركِ بين الإنسانِ والفرسِ، فإنَّه تميز تمام المشترك عمّا يشاركُهُ وهو النَّمرِ مثلاً في جنسٍ لهما، وهو الجسمُ النَّامي، وإن كان أعمّ منه فعلا بدَّ أن يكونَ مساويا بالنمام مشترك ما، وإلَّا تركبت الماهيَّةُ من أمورِ غيرِ مُتناهيةٍ وهو محالٌ، فحينذ يميزها عما يشاركه في الجنسِ، فيميزها عما يشاركها فيه، فيكونُ فصلاً فشبت أنَّه لا تركبَ عقليٌّ إلَّا من الجنسِ والفصل.

وَاعَتُرِضَ: بِانَّا لا نُسلِّمُ أَنَّه إذا لم يكن مُساوياً بالتَّمام مشترك ما تركبت الماهيَّة من أمورِ غير متناهية، وإنَّما يلزمُ ذلك أن لو لم يكن عمومه باشتراكه بين تمام المشتركِ الأول والثاني وهو ممنوعٌ.

وَأَجِيبَ: بَأَنَّ عَمُومَهُ بِالسَّتِر اكِوبِين تَمَامٍ المَشْتَرُكُ الأولِ والثاني غير متصوِّرِ؛ لأنَّ كلَّا منهما جزءٌ للمَاهيَّةِ المفروضةِ، ولا يجوز أن يكونا في مرتبةٍ واحدةٍ لما مرَّ، فيكون أحدهما أعمَّ من الأخرِ مطلقاً، فلا يكفي في عموبِهِ اشتراكُهُ بِينهما.

#### [فَصْلٌ فِي وُجُوبِ تَنَاهِي الجِنْسِ والفَصْلِ]

قال: (وَيَجِبُ نَنَاهِيهِمَا، وَقَدْ يَكُونُ مِنْهُمَا عَقْلِي وَطَيِيمِنٌ وَمَنْطِقِيْ كَجِنْسِهِمَا، وَفِيهِمَا (' عَوَالِ وَسَوَافِلُ وَمُتَوَسَّطَاتٌ ('')، وَمِنَ الجِنْسِي مَا هُوَ مُفْرَدٌ، وَهُو الَّذِي لا جِنْسَ فَوْقَهُ وَلا يَخْتُهُ، وَهُمَا إِضَائِيَّانِ، وَقَدْ يَجْنَمِعَانِ مَعَ التَّقَابُلِ، وَلا يُمْكِنُ أَخَدُ الجِنْسِ بِالنَّسَيَةِ إِلَى الفَصْلِ، وَإِذَا نُسِبَا إِلَى مَا يُضَافَانِ إِلَيْهِ، كَانَ الجِنْسُ أَعَمَّ، وَالفَصْلُ مُسَاوِيتًا).

الجنسُ والفصلُ قد يتحدان في الماهيَّة، بأن يكونَ لها جنسٌ وفصلٌ واحدٌ، وقد يتعددان فيترتبان في العمومِ والخصوصِ: كالنَّاظِيّ والحيوانِ والحسَّاسِ والجسمِ النَّامِي والجسمِ، ولا بدَّ من تناهيهما؛ لئلا تسلُّسلَ العلل والمعلولات إلىْ غير النَّهايةِ كذا قيل.

ولقائلٍ أن يقــولَ عليه: الفصلُ للجنسِ إنَّما هي في العقلِ فلا يكونُ التسلسلُ في الأمورِ الموجودةِ والممتنع منه ذلك.

قوله: (وَقَدْ يَكُونُ مِنْهُمَا عَقْلِيٌّ وَطَيِعِيٌّ وَمَنْطِقِيُّ) أي: أن كُلاً من الجنسي والفصل، قد يكونُ طبيعيًّ، وقد يكونُ منطقيًّا وقد يكونُ عقليًّا، فيقال: الحيوانُ جنسٌ طبيعيٍّ، ومفهومُ الجنسي منطقيٌّ، والمركَّبُ منهما

<sup>(</sup>١) في بعض نسخ المتن: (ومنهما).

 <sup>(</sup>٦) ومّي فصلُ كَلَّ جنس يكون في مرتبه. قال القوشيعي: يعني: فصل الجنس العالمي يسمئ فصلاً عالياً، وفصل الجنس السافل يسمئ فصلاً سافلاً، وفصل الجنس المتوسط يسمئ فصلاً متوسطاً، شرح النجريد: ٢/ ٣٢٣.

عقليٌ، والناطئُ فصلٌ طبيعيٌّ، ومفهومُ الفصلِ منطقيٌّ، والمركَّبُ منهما عقليٌّ، وليس ذلك مختصاً بهما، بل النَّوعُ والخاصةُ والعرضُ العامُّ كذلك وقد قدمناه.

وقوله: (كَجِنْسِهِمَا) يعني: كما أن جنسَ الجنسِ، وجنسَ الفصلِ وهو مفهومُ الكليِّ من حيثُ هو قد يكونُ طبيعيا، وهو مفهومه من حيث همو، وقد يكونُ منطقيًّا وهمو الكليُّةُ العارضةُ، فإنَّ مفهومَةُ يعرضُ له انَّه كليُّ، وقد يكون عقليًّا وهو المركَّبُ منهما.

قال شبيخي العلَّامة رحمه اللَّه: ويمكنُ أن يفهمَ منه أن كلَّ منهما طبيعيٌ ومنطقيٌ وعقليٌ، كما أنَّ الكليَّ الذي هو جنسٌ لهما ينقسمُ إلىٰ هده التَّلاثةِ كما ذكرنا، فحينتذ يكون الطبيعة التي يعرض لها الكلي كالإنسانِ مشلاً كليَّ عليهيَّا، ومفهومُ الكليّ منظقيًّا، والمركَّبُ منهما عقليًّا، والتَّفسيرُ الأولُ أولى يعرف بالتَّامل.

وأقول: قد يكونُ ذلك من حيث إنَّ اعتبارَ الكليَّاتِ في الأولِ إنَّما هو في مفهومِ الكليُّ الذي هو جنسٌ لهما، وأمَّا في الثَّاني، فإنَّه في الطبيعةِ التي يعرضُ لها الكليُّ، وهي ليست بجنسٍ لهما.

### [فَصْلٌ فِي أَقْسَامِ الجِنْسِ]

وقوله: (وَفِهِهَا عَوَالِ وَسَوَافِلُ)(") يعني: أنَّ الجنسَ قد يكونُ أعمَ من الأجنسسِ المترتبة، وهو الجنسُ العالي كالجوهر، أو أخصَها وهو السَّافُلُ كالحسوانِ، أو أعمَّ من بعضٍ وأخصَّ من بعضٍ وهو المتوسطُ كالجسمِ النامي، وقد يكونُ مُبايناً لها وهو المغردُ ولم يوجدُ له مثالً، وذلك الفصلُ قد يكونُ أعمَّ الفصولِ المترتبة، وهو ما ينقسمُ به الجنسُ العالي أو لا ويسمىٰ عالبًا: كقابلية الأبعادِ المقسمةِ للجوهر، وقد يكونُ أخصها وهو ما يقومُ النوع السَّافل كالنَّاطِقِ ويسمَّىٰ سافارَ، وقد يكونُ أعمَّ من بعضٍ وأخصَ من بعضٍ، وهو ما يقومُ الجنسُ المتوسطُ غير الذي قسم العالمي كالنَّامي والحساسِ ويسمَّىٰ متوسطا، وقد يكونُ ماينـا للفصولِ المترتبةِ كالذي يقومُ النَّوعُ الذي لا يكونُ إلاَّ جنساً وفصلاً واحداً، ويسمَّىٰ المفرد، ولم يتعرض المُصَنَّفُ لذكرِ واكتفاء بذكرِ

وقوله: (وَهُمَا إِضَافِيَّانِ) لأنَّ كُلَّا منهما لا بدَّ وأن يعتبرَ بالقياس إلىٰ شيءٍ، فإنَّ الجنسَ إنَّما هو بالقياسِ إلىٰ أنواعهِ، والفصلَ كذلك.

وَقَولُهُ: (وَقَدْ يَجْتَمِعَانِ) يعني: يجوزُ أن يكونَ الشيءُ الواحدُ جنساً وفصلاً وإن كانا متقابلين، فإنَّ الجنسَ مقولٌ في جوابٍ ما هو، والفصلَ ليس كذلك، لكنَّ جهةَ الاجتماع غيرُ جهةِ الثَّقابل وذلك كالنَّامي، فإنَّه

 <sup>(</sup>١) ينظر: البرهان للكلنبوي: ص٩٩، حاشية ملا عبد الله: ص ٦٤.

جنسٌ بالنَّسبةِ إلى الشَّجرِ والتَّمرِ، وفصلٌ بالنَّسبةِ إلى النبات وجهة التقابل ما ذكرنا، وجهةُ الاجتماعِ بالنظرِ إلى شيئين، وأمَّا جنسُ الشيءِ فيستحيلُ أن يكونَ فصلَةُ.

وقوله: (وَلا يُمْكِنُ أَخَذُ الجِنْسِ بِالنَّسْبَةِ إِلَىٰ الفَصْلِ) أي: لا يمكنُ الذي وَلَا المَصْلِ) أي: لا يمكنُ الذي وَلَا المه يكن محصلاً ان يكونُ داخلاً في طبيعته ويسلسلُه له، بل يحتاجُ إلى مُحصَل، والفرضُ دخولُ الجنسِ في طبيعته ويسلسلُ، وإنّما يحملُ الجنسُ على الفصلِ على معنى أنّه لازمٌ، فإنّه يستلزمُ الجنسَ لما قصلَ له، لا على معنى أنّه جزءٌ للماهيّة، فلا يشاركُ الجنسَ في الماهيّة، فيتميز عنه بذاته، وينساركُ النّوعَ على أنّه جزءٌ عنه، فيمتازُ عنه بدخولِ طبيعة الجنسِ في ماهيّة النّوع دون الفصلِ، وأمّا حالُ الفصلِ بالنّسبة إلى سائرِ الأشياء، فإنّه إن شاركها في الماهيّة لا بدّ له من فصلٍ يميزه عنها وإلّا فلا.

وقول»: (وَإِذَا نُسِبًا إِلَىٰ مَا يُضَافَانِ إِلَيْهِ) يعني: أن كلاً من الجنسِ والفصلِ لا بذَّ وأن يكونَ بالقباسِ إلىٰ شيء، فإذا نسبنا الجنسَ والفصلَ إلىٰ ما يضافان إليه (كَانَ الحِنْسُ أَعَمَّ) مطلقاً مما يضافُ إليه؛ لكونِهِ مشتركا بيه وبين غيرِه، (وَالفَصْلُ مُسَاوِيًا)؛ لأنَّه ذاتيٌّ له يميزه عما عداه، فلا يكونُ أعمَ منه، وإلَّا لا يفيدُ التميَّر، ولا أخص وإلَّا لم يكن ذاتيًّا له.

#### [فَصْلٌ فِي التَّشَخُصِ]

قال: (وَالنَّشَخُصُ مِنَ الأَمُورِ الاغْيَبَارِيَّةِ، فَإِذَا<sup>ن</sup> نُظِرَ إِلَيْهِ مِنْ حَبْثُ هُوَ أَمْرٌ عَفْلِيٍّ، وُجِدَ مُشَـارِكَا لِغَيْرِهِ مِنَ النَّشَخُصَاتِ فِيهِ، وَلا يَتَسَلْسَلُ، بَلْ يَنْقَطِعُ بِانْقِطَاعِ الاغْبَبَارِ).

تصورُ المَاهيَّةِ من حيثُ هي لا يمنعُ الاستراكَ فيها، وتصورُ الشخص منها يمنمُهُ، فلا بدَّ من زائد يوجبُ ذلك، وهو التشخّصُ وهو ما به يمنعُ التصورُ وقوعَ الشَّركةِ، وهو زائدٌ علىٰ الوجودِ أيضا؛ لتأخُّرو عن الوجودِ طبعا، فإنَّ ما لا يوجدُ ذهنا أو خارجاً لا يمنعُ تصوّره من وقوعِ الشَّرْكةِ، فالشخصُ الخارجيُّ يتوقفُ تشخّصه علىٰ الوجودِ الخارجيَّ، والذهنيّ علىٰ الذهني، والمتأخّرُ عن الشيءِ زائدٌ عليه لا محالةً.

وَاختَلَ فَ النَّاسُ في كونِهِ وجوديّا أو اعتباريّا، فَذَهَبَ المُحقَّقُونُ إلىٰ الأولِ، والمتكلّمونُ إلىٰ الثاني واختاره المصنفُ، واستللُّوا عليه بأنَّه لو وجد في الخارج لكان له تشخّصٌ زائدٌ، والكلامُ فيه كما في الأولِ، وتسلسل الأمور الموجودة المترثَّبة.

واعترض بمنع الملازمةِ مستنداً بأنَّه لِمَ لا يجوزُ أن يكونَ تشخَّص التشخّص عين ماهيَّته لا زائداً عليه؟.

وَأَجِيبَ: بأن كلُّ موجودٍ في الخارجِ تصوّر ماهيَّته لا يمنعُ الشّركة،

<sup>(</sup>١) في بعض نسخ المئن: (وإذا).

وتصوّر شخص منها يمنعها، والتَّشخُص إن كان موجوداً في الخارجِ فحالُهُ هذه الحال، فيزيد تشخّصه على ماهيَّتِهِ ويتسلسل، فثبت أنَّه من الأمور الاعتبارية.

وردَّ: بأنَّه تكرارُ الدَّعوىٰ لا غيرَ. وَالجَسَوَابُ: أَنَّ الدَّعوىٰ إذا كانت ظاهرة، ويحصل فيها بعض خفاء لبعض الأذهانِ، فجوابه تكرار الدَّعوىٰ.

قوله: (فَـإِذَا نُطِرَ إِلَيْهِ مِنْ حَبْثُ هُوَ أَمْرٌ عَفْلِيٍّ) جوابٌ عمَّا يقالُ: لو كان اعتباريا كان موجوداً في العقلِ مُتَشَخَصا فيه ويتشخَصه ويتسلسل. وتقدير الجواب ما مرَّ غير مرَّةِ أن للأمورِ الاعتباريةِ جهتين:

١- جهـة تعلقه المُتشَـخُص، والعقل لا يلتفت إليـه حينئذ، وإلّا من
 حيثُ هو كذلك.

وجهة تعقله في نفس ويعتبر له ماهية مشــتركة وتَشَخَصا زائداً،
 وهــو حينتــذ منشــخَص لا يتشــخَص ولا يتسلســل، بــل ينقطــع بانقطــاع الاعتبار.
 والاعتبار.
 واستذل على وجوديته بأوجه:

الأوَّلُ: أنَّه جزءٌ من المتشخّصِ الموجودِ في الخدارِج، وجزءٌ الموجودِ. واعترض بأنَّه إن أريدَ بالمشخّص معروض التشخّص، فلا نسلُمُ أنَّ التشخّصَ جزءٌ له، وإن أريد الموجودُ معه فلا نسلَّمُ أنَّه بهذا المعنى موجودٌ في الخارج، بل هو من الأمورِ الاعتباريةِ.

وَالجَوابُ: أَنَّ هَذَا المنع مَكَابِرةٌ؛ لأنَّه يَتَضَمَّنُ أَنَّ المُوجُودَ فِي الخارج ليس بموجودٍ فِه؛ إذ التنسخص إن لم يكن موجباً للوجود في الخارج، فلا يجوزُ أن يمنعَ عنه، وأن القسمة غيرُ حاصرة، فإنَّ المرادَ بالتشخّص الماهيّةُ المقرونةُ بما يمنعُ الشركةَ، وإنكار وجوده في الخارج سد لباب الخارجيات.

الثاني: لو كان التشخّص عدميا كان عدماً للَّائشَخَص، وجيننذ يلزمُ أن يكونَ وجودياً؛ لأنَّ اللَّاتشخّص عدميٌّ، وعدمُ العدمي وجوديٌّ أو عدماً لتشخّص آخر، فيكون أحدُّهما وجودياً، والآخرُ مماثلاً له، فيكونان وجوديين أو عدماً لغيره وهو باطلٌ، وإلَّا يلزم من وجوده نفي التشخّص وَإِنْ لَم يتحققَ غيره يلزم من وجوده نفي التشخّص، وهذا لأنَّ التشخّص إن كان عدمياً لم يكن عدماً صرفاً، بل عدماً مضافاً، وهو منحصرٌ في هذه الأمور التَّلائةِ.

وَاعترض: بانًا لا نسلَمُ أنّه إذا كان عدميّا كان عدمًا لشيء بل يكونُ معدومًا، والمعدومُ لا يكونُ عدمًا لشيء، وبانًا لا نسلّمُ أن اللّاتشخصُ إن كان عدميًا، فإنَّ الشيءَ المعتبرَ عنه بالعسدولِ لا يلزمُ أن يكونَ علميًا كاللَّرمعدوم وَسَلَمْنَاهُ، لكن لا يلزمُ أن يكونَ النشخصُ وجوديًا؛ لأنَّ اللَّاامتناعَ عدميٍّ، والامتناعُ كذلك سَلَمْنَاهُ، لكن لا نسلَمُ أنَّه إذا كان عدمًا لتشخص آخر، وهو ثبوتيٌّ يلزمُ أن يكونَ التشخص المغروض كذلك.

قوله: لاتّه مماثلٌ له، قلنا: ممنوعٌ، فإنّ اشتراك التشخصاتِ في مطلقٍ التسخصي الستراك الجزئيات، التسخصي الستراك الجزئيات، وهذا لأنَّ ماهيَّه تعين كلّ متعين مخالفة لماهيته تعين متعين آخر نوعها منحصرٌ في شخصها، والتّعينُ المطلق المقول على التّميَّنُاتِ مقول عليها قو لا عرضيًا كالماهيَّة المقولة عليها الماهيَّاتِ التي هي الجوهرُ بأنواعه، والعرضُ وأجناسه التسعة، فإنَّها مقولةٌ على الماهيَّاتِ قولاً عرضياً، وإذا كانت التَّميُّنات متخالفة بالذات يكونُ تمايز بعضها عن بعض بالذات فلا

يحتاجُ إلىٰ تعبناتِ أُخر يمتازُ بها بعضها عن بعضِها، فلا يكونُ للتّميّنِ تعينٌ آخر فلا يتسلسل، ولأنَّه لو تماثلت لم يحصل التشخّص من انضمامِ التّعيّنِ إلىٰ الماهيَّةِ؛ لأنَّ ضمَّ الكليِّ إلىٰ الكليِّ لا يفيدُ الجزئيَّة.

وَالجَوَابُ عن الأول: أنَّه لو كان معدوماً ما منع تصوَر التشـخُص وقوع الشركة فيه كتصوّر نفس الماهيَّة؛ لأنّه لم يزد عليها شيء.

وَعَن الثّاني: أنَّ اللَّاتشخّصَ إن لم يكن عدميّاً كان وجوديّاً، وهو يعـرضُ المَاهيَّة لا محالة، فإمَّا أن تصيرَ به موجودة في الخارج أو لا.

والأولُ: يستلزمُ التساوي بين عروضِ التشخّص وعروض اللاتشخّص في تحصّلِ الماهيَّة في الخارجِ وهو باطلٌ قطعاً؛ لاستلزامِهِ دوام وجودِ المَاهيَّة في الخارج.

والثاني: يستلزمُ أن لا يؤثر الوجودي في الحصولِ الخارجيُّ ويؤثر العدمي، وهو عكسُّ المعقولِ.

وعن الثَّالِثِ: أَنَّا لا نسلَّمُ أَنَّ اللَّاامِتناعَ عدميٌّ، فإنَّ الشيءَ المعيَّر عنه بالمعدوم لا يلزمُ أن يكونَ عدميّاً كما ذكرتم في اللَّامعدومِ على أنَّ الكَّاامِتناعُ إمكانٌ، وهو عند الحكيم وجوديٌّ.

وعن الرابع: بدأناً المماثلة بينهما محقّقة ألا لأناً التسخّص حقيقة واحدة مشتركة بين التشخّصات تختلف بالخارجات دون الفصول، فإنّا نعلمُ أن التشخّصات ليست مختلفة الحقيقة والمنازع مكابر، فإن دعواها دعوى بلا دليل بسماعها يتطرّق الخلل إلى اليقينيَّات، فإنَّ للمكابرِ أن يدَّعي أنَّ ماهيَّة زيد تخالف ماهيَّة عمرو، ونوعُها منحصرٌ في شخصِها، وإطلاقُ ماهيَّة الإنسان عليها عرضيٌ. وَعَـن الخَامِسِ: بأنَّه يلزم ذلك أن لو كان المنضمُّ إلى الماهيَّةِ مطلق التعيـن لِمَ لا يجـوزُ أن يكونَ المنظمُّ فـرداً من أفرادِ التعيـنِ، فيكون ضمّ الجزئي إلىٰ الكليِّ يفيد التشخص؟.

الثالث: أنّه لو كان عدميا كان عدما للإطلاق، أو لما لا ينفك عدم عدم الإطلاق، أو لما ينفك عدم عدم الإطلاق، أو لما ينفك عدم عدم الإطلاق، أو لما ينفك عدم عدم الإطلاق اشسترك الأفراد في ذلك المعنى ولم يتميز بعشها عدن بعض، وإن كان عدما لها لا ينفك عدمه عن عدم الإطلاق فذلك إمّا أن يكون بأن يوجد عدم الإطلاق بدون ذلك العدم، وإمّا بالعكس، والأول: يستلزم كون الشيء الواحد لا مطلقاً ولا معيّنا، والثاني: يستلزم كون الشيء الواحد لا مطلقاً ولا معيّنا، والثاني: يستلزم كون المنابع، المنابع ومعيّنا.

وَاعَدُرِضَ: بأنه أريد بالتعين التعين المشترك بيس التعيّات مختار أنه عدم الإطلاق، ونسلَّمُ الاشتراك بين الأفراد، ولكن يمنع عدم التمايز بينها، وإنَّما لزم أن لو لم يكن لكلَّ فردٍ تعين خاصٌّ يتميزٌ به عن غيرٍو وهو ممنوع، وإن أريد بالتعين التعين الخاص بالفرد يختار أنَّه عدم أمر ينفك عدمه عن عدم الإطلاق، ويوجد عدم الإطلاق بدون ذلك العدم.

قوله: يلزمُ أن يكونَ الشيءُ الواحدُ لا مطلقاً ولا معيَّنا، قانا: إن أردته به أنَّه يلزمُ أن يكونَ الشيءُ الواحدُ لا مطلقاً ولا معيَّناً بالنعيِّن المشتركِ فعمنوعٌ؛ لأنَّ انتفاءَ الخاصِّ لا يستلزمُ انتفاءَ العام، وإن أردتم به لا معيَّناً بالنعيِّن الخاصِّ فَمُسلَّمُ ولا امتناعَ فيه؛ لجوازِ أن يكونَ حيننذ لا مطلقاً ولا معيَّناً بالتعيِّن الخاصِ، ومعيّناً بتعين آخر، وَفِيهِ نَظَرٌ.

أمَّا أُولاً، فـلأنَّ التعيّـنَ المشتركَ مقـولٌ علـيٰ التعيّنـات لا علـيٰ

المتعبّنات، ولا يصحُّ أن يكون لكل تَعَبُّنٍ، تَعَيَّنُ خاص يمتاز به وإلَّا تسلسل.

وأَمَّا ثَانِيَا، فَلاَنَّ انتفاءَ الخاصَّ لا يستلزمُ انتفاءَ العامُّ؛ إذا لم يكن الخاصُّ معروضًا للعامُّ وههنا معروضٌ.

وأشًا ثالثًا، فلأنَّ انتفاءً وإن لم يستلزم انتفاءَ العامِّ، لكنَّ بقاءَ العامُّ غيرُ مفيدٍ؛ لأنَّه كلئي لا يفيدُ التميزُّ العرادَ بالتشخُص.

وأمَّا رَابِعًا، فلِانَّهُ ينقل الكلامَ إلىٰ ذلك التعبّنِ الآخرِ، ويعود الإلزامُ فيه والانتقالُ إلىٰ غيره أبداً.



# [فَصْلٌ فِي عِلَّةِ النَّشَخُّصِ]

قال: (وَأَمَّا مَا يِهِ الشَّنَخُصُ، قَدْ"؛ يَكُونُ نَفْسَ المَاهِيَّةِ فَلاَ يَتَكَثَّرُ، وَقَدْ يَسْتَنِدُ إِلَىٰ المَادَّةِ المُنتَنَخَّصَةِ بِالأَعْرَاضِ الخَاصَّةِ الحَالَّةِ فِيهَا، وَلا يَحْصُلُ الشَّنَدُ خُصُ بِانْضِمَامِ كُلِّي عَفْلِيَ إِلَىٰ مِثْلِهِ، وَالشَّيُّرُ بُفَايِرُ النَّنَخُصَ، وَيَهُورُ المَيْنَازُ كُلُّ مِنَ الشَّيِئَيْنِ بِالآخرِ).

هــذا فــرعٌ علمَىٰ كونِ التعيــنِ وجوديًا وهو لـم يقل بــه، فإنَّه عنده من الأمــورِ الاعتباريةِ كما تَقَدَّمَ نفي ذكره نظراً.

قبال الحكماء بعدما قالوا بوجوديته واحتياجه إلى العلَّة: إن كان الماهيَّةُ عَلَّةَ النَّخَصِ انحصر نوعه في شخصِها؛ أي: لا يوجدُ منها إلَّا شخصٌ واحدٌ، ولا يتخلُّفُ المعلولُ عن العِلَّةِ، ولأنَّ التَّمْخصَ الثاني إن كان عينَ الأولِ لم يتكَثر، وإن كان غيرَهُ لا يكونُ معلولاً لتلكِ الماميَّة، لأنَّها لم تقتض إلَّا التَّخص الأول وفيه بحثٌ.

أمَّا في الأوَّلِ؛ فلاَّتُه إنَّما يلزمُ تخلف المعلول عن العلمةِ أن لو اقتضت الماهيَّة بشخصين لفرد واحد من أفرادِها، فبإنَّ اجتماعَها له محالٌ، فيتنفي أحدهما بعروض الآخر.

وأمَّا إذا اقتضت بشخصين لفردين، فإنْ كان كلِّ منهما بشخصٍ فلا يخلفُ ثمة.

<sup>(</sup>١) في بعض نيخ المتن: (فقد).

وأَسَّا الثاني؛ فلجواز أن يقتضهما؟ إذ هي ليست طبيعة نوعيَّة لا تقضى أمرين مختلفين، وإن لم تكن الماهيَّة علَّة، ولا بدَّ له منها وجب أن يستند إلى مادّة يشخُصها بعوارضها الحالَّة فيها؟ لأنَّ العلَّة إذا لم تكن الماهيَّة فإمَّا أن تكونَ مباينة أو غيرها، والمباينة نسبتُها إلى الكلَّ سواه، وغيرها إمَّا حالَ أو محلَ والأول باطلَّ؛ لأنَّ المحلَّ سابقٌ على الحالُ فلا يكونُ سبباً لشخُصِو فعين الثاني، فيستند الشخص إلى المادَّة، وهي تشخُص بانضمام أعراض خاصَة حالَة فيها كالأين والكيف والوضع المعين، وحينيذ يتكثرُّ الأشخاص بتكثير المادّة.

واعترض: بأنَّ القسمةَ غيرُ حاصرة؛ لجوازِ أن تكونَ العلَّةُ أمراً حالًاً في محلُّ التشخُصِ لا حالًا فيه ولا محلًّا له.

وأجيب: بأنَّه غيرُ ضائر، فيإنَّ الحالَّ في المحلَّ يحتاحُ إلىٰ المحلَّ، فيستند التشخص إليه لاستنادِ سبيهِ إليه؛ ولهذا قالوا: فَلَعَلَّ تشخُصها بتشخُصِ موادَّها وَأَعْراضِ حَالَّةٍ فيها، فكانت العلَّة حينتذ الحالَ والمحلّ جميعها.

وَاعترض أيضًا، بأن تَكثُّرُ أَشـخاص الماهيَّـة إن كان يتكثُّرُ محالها كان يتكثّر محالها المتكثرة المتماثلة أيضًا بتكثّرِ محالًّ أخَو ويتسلُسلُ.

وأجيب: بمنع الملازمة؛ فإنَّ ما لا يقبلُ التكثُّر لذاته يحتاجُ في التكثُّر للناته يحتاجُ في التكثُّر المن عنها التكثُّر لذاته وهو المادَّةُ، وأشًا ما يقبلُه فلا يحتاجُ إلى قابل آخر، بل إلى فاعل فقط، كذا قال المصنفَّ في شرح الإشسارات، وهي دعوى بغير مستند، فإنَّ كونَ المادَّةِ قابلةٌ للتكثُر بداتِها دونَ الماهيَّاتِ ليس له مستندٌ، فإنَّ الماهيَّة المجرَّدةُ جزءُ الموجودِ في الخارج وما في الساحر عنه المنارع وما في النين المنارع وما في النين المنارع وما في

منه، وإلَّا لحصلَ لأحدِهما جميع ما حصل للآخـر وليس كذلك، فتعيَّن التخصُّص وهو تكثُّرٌ لا محالةً.

وقيل: الحقُّ أنَّ علَّة التشخصِ تحقّقُ الماهيَّة في الخارج، فإنَّه عبارةً عما يمنعُ وقوعَ الشَّركة، وكلُّ ما وجد فيه امتنع تصوّر تعدّد، والاشتراك فيه، فتعدُّدُ الأشخاص بتعدُّدِ الوجوداتِ العارضةِ للماهيَّة.

وردَّ: بِـأنَّ المتحقّـقَ مـن الماهيَّة في الخارجِ إن لم يكن مادَّيًا لم يحتـج في تشـخُّصهِ إلىٰ مادَّةِ، وإن كان فلا يتحقّق إلَّا بالمادّة، فكان لها مدخلٌ في تشخُّصهِ وهو المطلوبُ.

وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لأنَّ كلامَهم يدلُّ علىٰ أنَّ المادَّةَ وعوارضَهَا عَلَّةٌ لا أن لها مدخملاً فيه، ويعضدُهُ أنَّ المَادَّة نفسها تَتكثَّر بالفاعلِ من غيرِ مادَّةٍ أخرى، فجاز أن يكونَ المادى كذلك.

قوله: (وَلا يَخْصُلُ التَّسَخُّصُ بِانْضِصَام كُلِّيَ عَقْلِي إِلَىٰ مِلْهِ) لأنَّ المضمومين والانضمام كلَيَّاتُ، وذلك لا يمنعُ التصوّر عن وقوع الشركة فيه، فلا يفيد التسخُ الطويل الفاضلُ المترطنُ في بلدِه كذا المتكلّم يوم كذا، نعم قد يفيد الانضمامُ أمراً لا يصدقُ في الخارج إلا على شخص واحد فينحصرُ فيه، لكن يمكن للعقلِ أن يفرضَ الخامي الخاصة ذهنية غير متناهية؛ لأنَّ كل كليُ شأتُه كذلك، والقيدُ لا يمنعُهُ عن ذلك، وقيد الكلي بالعقلي إن أراد بالعقلي من يقدم من المركب من الطبيعي، والمنطقيُ غير مُقيَّد؛ لأنَّ في العقل ليس إلَّا، فليس له مدخلٌ في التشخص، والكليُ المنطقيُ إذا تصور ضمَّة إلىٰ كليُ كذلك، والظاهر في التشخص، والكليُ المنطقيُ إذا تصور ضمَّة إلىٰ كليُ كذلك، والظاهر فهو في العقل ليس إلَّا، فليس همشخصٌ الحو في العقل ليس إلَّا، فلس الَّا.

وقوك: (وَالنَّمَيُّرُ يُعَايِرُ التَّنَخُصَ) لأنَّ التشخُّصَ إنَّما هو للشَّيءِ في نَفسِهِ، والتميُّرُ إنَّما هو بالنَّطْرِ إلىٰ الغيرِ.

قال شبيخي العلَّامةُ: التَّشخصُ أعمُّ من التميزِ بوجهٍ، فإنَّ التميزَ متحقّقٌ في الماهيَّة النَّوعية المتقرّمةِ بالفصلِ ولا تشخّص ثمة، والتَّشخصُ قد يتحقّقُ في خارجيُّ لم يشاركه أحدٌ في حقيقتِهِ أو في وجودِهِ كالواجبِ إذا لم يعتبر عروض الوجود المطلق لحقيقتِه الشخصيَّة، ويتحقّقان في الشخص الذي يشاركُ غيره في وجودِهِ.

وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لأَنَّه إِنَّما يَتحقَّقُ هذا المعنىٰ علىٰ تقديرِ اعتبارِ عدمِ اعتبارِ عروض الوجود المطلق، فكان العمومُ والخصوصُ بينهما بالاعتبارِ لا في نفس الأمر.

وَالحَتُّ: أنَّ بينهما العمومَ والخصوصَ المطلقَ؛ لأنَّ التَّشخصَ مستلزمٌ للتميِّز لا محالةً، وليس النميَّزُ مستلزمًا له كما ذكر نا في الماهيَّةِ النَّوعيةِ.

وقولـه: (وَيَجُوزُ امْتِيَازُ كُلِّ مِنَ الشَّسِيُّيْنِ بِالآخَسِ) كالمضافينِ، فإنَّ كلَّا منهمـا يتميزُ بالآخرِ كالأبوَّ والبنوَّةِ والابن

وقال شيخي العلَّامةُ: يعني يجوزُ امتيازُ كلَّ من الشيئين بذاتِ الآخرِ، ولم يتوقّف الامتيازُ على الامتيازِ ولا الذاتُ على الذاتِ، فلم يكن هناك مانعٌ، وذلك مثلُ بنوَّة الابنِ الموقوفةِ علىٰ ذاتِ الأبِ، وأبرَّة الأبِ الموقوفةِ علىٰ ذاتِ الابنِ. وَفِيهِ دَخَلٌ، فإنَّ توقُّفَ المضافين توقّف معيَّة ولا محذور فيه.

### [فَصْلٌ فِي أَنَّ التَّشَخُّصَ يُغَايِرُ الوَحْدَةَ]

قال: (وَالنَّشَتَخُصُ يُغَايِرُ الوَحْدَةَ، وَهِيَ ثُغَايِرُ الوُجُودَ لِصِدْقِهِ عَلَىٰ الكَيْسِرِ مِنْ حَيْثُ مُّو كَثِيرٌ بِخلافِ الوَحْدَةِ وَتُسَاوِقُهُ، وَلا يُمْكِنُ تَعْرِيفُهَا إِلَّا بِإِغْنِيَارَ اللَّفْظِ، وَهِيَ وَالكَثْرُةُ عِنْدُ المَقْلِ وَالخَيَالِ يَسْتَوِيَانِ فِي كَوْنِ كُلُّ مِنْهُمَا أَغْرَفَ ' بِالأَفْضِمَامِ).

النشخُّصُ يغايرُ الوحدة؛ لأنَّ الكليَّ من حيثُ هو كلَّيِّ واحدٌ وليس يَنَشَخَّصُ كذا قبل. وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لأنَّ الكليَّ من حيث هـ وكليِّ ليس بواحدٍ ولا كنيرٍ، بل هو معمروضُ لهما سَلَّمَناهُ، لكن بوحدةٍ جنسيَّةٍ أو نوعيَّه، وليس الكلامُ فيه بل في الوحدةِ الشخصيَّةِ، وحينذٍ كانا متَحدين.

وَإِنَّما وجه تغاير هما: أنَّ الوحدةَ أفسامٌ، والتشخُّصُ ليس كذلك، فإن قيدت بالشخصية لم يتغايرا.

قوله: (وَهِي) أي: الوحدة (تَفَايِسُ الوَجُودَ)؛ لأنَّه لو كانت عِينَهُ؛ لكان مفهومُ الواحدِ من حِثُ هـ و واحدٌ مفهوم الموجود من حِثُ هـ و موجودٌ وليس كذلك، فإنَّ الكثيرَ من حيثُ هو كثيرٌ موجودٌ وليس بواحدٍ من حيثُ هو كثيرٌ، وإن كان بعرضُ لـه الوحدةُ، بقال للكثرةِ: إنَّها كثرةً واحدةً لكن من حيثُ هي كثرةً كذا قبل.

<sup>(</sup>١) في هامش بعض نسخ المتن زيادة: من صاحبه.

وفيه بحثٌ ؛ فإنَّ الكلامَ في اتحادِ الوحدةِ والوجودِ لا في اتحادِ معروضِهما، والمعروضُ قد يكونُ أموراً مختلفةً مع اتَّحادِ العارضِ كالوجودِ بالنَّسبةِ إلى الجواهرِ والأعراضِ.

وقول: فإنَّ الكثيرَ من حيثُ هو كثيرٌ موجودٌ وليس بواحدٍ، إن أريدَ به أنَّه موجودٌ بوجوداتٍ خاصَّةٍ لكلِّ واحدةٍ وجودٌ، فلا نُسلَّمُ أنَّه ليس بواحدٍ، بل كلُّ واحدٍ له وحدة كما أنَّ له وجوداً، فالوحدةُ والوجودُ متَّحدان، وإن أريد أنَّه موجودٌ بوجودٍ مطلقٍ عارضٍ للوجوداتِ الخاصَّةِ فهو واحدٌ أيضاً بوحدة يعرضُ الوحدات الخاصَّة، وقصور عبارته في قولِدٍ: (لِصِدْقِهِ عَلَىٰ الكَثِيرِ مِنْ حَيْثُ هُو كَثِيرٌ) لا يخفى الأنَّ الضميرَ للوجودٍ وهو لا يصدقُ على الكثيرِ من حيث هو كثيرٌ إلَّا إذا كان المرادُ به المطلقُ لا الوجودُ الخاصُ.

وَقُولُهُ: (وَتُسَاوِقُهُ) يعني: أنّ الوحدة تساوقُ الوجوة، فإنّ كلَ ما همو موجودٌ فوجودهُ واحدٌه أي: فلمه وجودٌ واحدٌه والتساوقُ يدلُ على الاتحادِ كما تقدّم في الوجود؛ إذ قال: وتساوقُ الشيئية على معنىٰ أنّ كلّ ما هو موجودٌ فهو شيءٌ وبالمكس، فمعنىٰ المغايرةِ إن كان من حيثُ اللّه غلا معتبرَ فيه في بحثِ المعقولاتِ، وإن كان بحسبِ المعنىٰ فلا دليلَ عليه. ويُمكِنُ أن يقالَ: الوحدةُ اعتبارُ كَمُيَّةٍ في الماهيَّةِ، والوجودُ اعتبارٌ في كيفيَّها فنامل.

وَقُولُهُ: (وَلا يُمْكِنُ تَعْرِيفُهَا إِلَّا بِاعْتِمَارَ اللَّفْظِ) فِيلَ: لائه بديهيُ القصورِ؛ إذ كلُّ من يسمع اللَّفظ الموضوع لمعناها فهمه من غير اكتساب وتامّل، وكلُّ ما ذكر في تعريفِها فهر لفظيٌّ وإلَّا يدور، فإذا قلنا: الوحدةُ كونُ الشيء بحيثُ لا ينقسمُ إلى أمورِ متشاركةِ في الماهيَّة، فكأنَّه قلنا: إنَّ الوحدةَ كونُ الشيءِ بحيثُ لا يتكثرُ، فقد أخذنا الكثرة في تعريفِ الوحدةِ، والكثرة لا تعرف إلَّا بالوحدة، بأن يقال: الكثرةُ مي المجتمعةُ من الوحدات، أو ما يعد بالواحد أو غير ذلك، فما يكونُ ما ذكر من النعر نفات إلَّا لفظا كذا قالوا.

وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لأنَّ التعريفَ اللفظيَّ لا يكون إلَّا بلفظٍ أجلى، وليس ما ذكر في التعريفات أجلى وهو جلي.

وقول»: والوحدةُ والكثرةُ يستويان عند العقبلِ والخيالِ إلىٰ آخره، معناه: أن كلّا منهما أعرف عند أحدهما دون الأخرِ، وهو المرادُ بالاقتسامِ.

قِيلَ: وذلك لأنَّ الوحدةَ اعرفُ عند العقلِ من الكثروةِ لأنَّها مبدأ الكثروَ، فالعقلُ يدركُ العبدأ أولاً، والكثرةُ أصرافٌ عند الخيالِ؛ لأنَّه يدركُ الكثرةَ أولاً، ثم ينتزع العقل منها أمراً واحداً، فيكون تعريفُ الكثرةِ بالوحدة تعريفًا عقليًا، بأن يأخذَ الوحدة متصورة بذاتها، ويكونُ تعريفُ الوحدة بالكثرة تنبهياً.

فإذا قلنا: الوحدةُ هي ما لا يكثرُ كان معناه: أن هذه اللَّفظة للشيءِ المعقولِ عندنا بديهيا للذي يقابل هذه الأجزاء، وليس هي، وفيه نظرٌ؛ لأنَّ الخيالَ ليس بمدرك، وإنَّما هو معينٌ للمدركِ الذي هو الحسُّ المشتركُ بالحفظ، فهو خزائتُهُ بحفظِ ما يجتمعُ فيه من مثلٍ جميع المحسوساتِ بعد غيبتها عن الحواسِ الظاهرةِ علىٰ ما سيأتي، فتكونَ الكثرةُ عنده أعرف باعتبارِ اجتماع صورِ وحدات الكثرة فيه.

قِيلَ: انتزاعُ العقلِ منها أمراً واحداً، وكذا قوله: فيكونَ تعريفُ الكثرةِ بالوحدةِ تعريفًا عقليًّا فِيهِ تَظَرُّ؛ لأنَّه مخالفٌ لما في المتن وغيرِه من ألَّه لا يمكنُ تعريفها إلَّا باللَّفظِ، وكذا قوله في تعريفِ الوحدةِ بالكثرةِ: أنَّه يكونُ تنبهيًا، وتفسيره بقوله: فإذا قلنا لا يدفعه.

وقوله: وليست الوحدةُ أمراً عينيًّا وإلَّا لـكان لها وحدة ولوحدتها كذلك وهَلمَّ جرًّا.

وتسلسلُ الأمور الموجودة المترتبّة، بل هي من المعقولاتِ الثانية لعروضها للمعقولاتِ الأولى، يعقلها العقل عند اعتبار عدم الانقسام، وليس في الخارج ما يسمّى وحدة، وإذا كان كذلك يتأتّى فيها الجهتان المذكورتان في الأمور العقلية؛ بأن يعتبر آلة للغير فلا يلتفت العقل إذ ذاك إلى أنَّه موجودٌ جوهرٌ أو عَرضٌ أو غير ذلك، وأن يعتبرَ مفهوماً من المفهوماتِ، فيكونَ لها وحدة ووحدة وينقطعُ، لا يقال: لو كان لها وحدة كانت الوحدتان اثنتين؛ لأنَّه إثما يلزمُ ذلك أن لو كانتا في مرتبة واحدة وليس كذلك، فإنَّ الأولى معقولةٌ من الموضوع، والثانيةُ من المعقول من الموضوع، والثانيةُ من المعقولاتِ الثانية؛ لأنَّها تحصلُ من الموخوع، وكذلك الكثرةُ من المعقولاتِ الثانية؛ لأنَّها تحصلُ من الوحداتِ الاعتباريَّة.

وقوله: وَالتَّقَائِلُ يَنْتُهَمَا؛ أي: بين الوحدةِ والكثرةِ تقابلُ المتضايفين لعارض العلَّيَّةِ والمعلوليَّةِ والمكياليَّةِ والمكيليَّةِ، فإنَّ الوحدةَ عَلَّهٌ مَقومةٌ للكشرة ومكيال لها، والكثرة معلولة متقومة ومكيلة بها، ولا خفاء في التَّفايف بين العلَبة والمعلولية والمكالية والمكيلية، وليس التَّقابلُ بينهما تقابلَ جوهريا؛ أي: أصليا؛ لعلم التَّقابلِ بين حقيقتهما باحد أصناف التَّقابلِ الأربعة، فإنَهما ليسا بمتضادين؛ لاختلاف موضوعهما، أصناف التَّقابلِ الأربعة، فإنَهما ليسا بمتضادين؛ لاختلاف موضوعهما، تعقل ماهيتها ليست بالقياس إلى الوحدة، وإن كانت تعقل بسبها، والمفرة بين أن يعقل الشيء بالقياس إلى غيره، وبين أن يعقل بسبها، والمعتبرُ في التضايف هو الأول، وليس بينهما تقابلُ الملكة والعدم؛ لأن الوحدة موجودة في الكثرة مقومة لها، وليس العدم والملكة كذلك، ولا يقابلُ النقيضين أيضاً لذلك.

# [فَصْلٌ فِي أَقْسَامِ الوَحْدَةِ]

قال: (ثُمَّ مَعُرُوضُهُمَّ قَدْ يَكُونُ (() وَاحِداً، فَلَهُ جِهَتَانِ بِالضَّرُورَةِ:
فَحِهَةُ الوَحْدَةِ إِنْ لَمْ مُقَوَّمْ جِهَةَ الكَثْرَةِ، وَلَمْ تَعْرِضْ (() لَهَا فَالوَحْدَةُ
عَرَضِيَّةٌ، وَإِنْ عَرَضَتْ كَانَتْ مُوضُوعاتِ أَو مَحْمُولاتِ عَارِضَةً لِمَوضُوع،
أَو بِالمَحْسِ، وَإِنْ فُوثَتْ فَوْحَدَةً جِنْسِيَّةٌ أَو نَوْجِيَّةٌ أَو فَطْلِيَّةً، وَقَدْ يَتَغَايَرُهُ،
فَمَوضُوعُ مُجَرَّدِ عَدَم الأَفْقِسَامِ لا غَيْرَ وَحُدَّةٌ بِقَوْلٍ مُطْلَقٍ، وَإِلاَ نُقْطَةٌ إِنْ كَانَ
لَهُ مَنْهُومٌ وَائِلا دُّو وَضِعٍ، أَوْ مُفَارِقٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَا وَضْعٍ. هَذَا إِنْ لَمْ يَعْبَلِ
القِسْمَةَ، وَإِلاَ نَهُو مَفْدَالٌ أَ أَوْجِسْمٌ بَسِيطٌ أَوْ مُرَكِّبٌ، وَبَعَضُ هذِهِ أُولَى
مِنْ بَعْضٍ بِالوَحْدَةِ، والهُو مُونَاتُ عَلَى مِنَا النَّحْوِ، وَالوَحْدَةُ فِي الوَصْفِ
المَرْضِيُّ وَالذَّاتِيْ إِلْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ إِلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِ).

معروضُ الوَّحْدَةِ والكَثْرةِ قديكونُ واحداً، وقد يتغاير معروضهما،

<sup>(</sup>١) في بعض نسخ المتن: (تكون).

<sup>(</sup>٢) في بعض نسخ المتن: (يعرض).

<sup>(</sup>٣) نلاحظ هنا تأثير ابن سينا في الطوسي؛ وذلك لأن (الهو هو) في فلسفة ابن سينا المبتافزيقية هو واجب الوجود. فالله في تفسير ابن سينا (هو) رغم السمو والإجلال الذي يتحدث به ابن سينا عن الله في سائر مؤلفاته ورسائله. ثم إن اقتران (الهو) بالله عند الشيخ الرئيس يكشف عن المقصود (بالهو) هو الهوية الإلهية. ينظر: التفسير القرآني واللغة الصوفية في فلسفة ابن سينا: ص ٧٧، ٢٠١ التعليق على تجريد العقائد: ص٧٨.

<sup>(</sup>٤) في بعض نسخ المتن: (يتغاير).

فـإن كان واحداً كان له جهتان متغايرتان؛ لامتناع أن يكونَ الشـيءُ واحداً أو كثيراً من جهةٍ واحدةٍ، فجهةُ الواحدةِ إمَّا أن تكونَ مُقوِّمةً لجهةِ الكثر ةِ، أو عارضةً لها، أو لا هذا ولا ذاك، فإن كان الثالثُ فالوَحْدةُ عرضيَّةٌ، كما يقالُ: نسبةُ النَّفس إلىٰ البدنِ كنسبةِ المَلِكِ إلىٰ البَلَدِ، فالنسبتان معروضُ الوحدةِ والكثرةِ بجهتين مختلفتين: جهةُ الكثرةِ: الإضافة إلى المضافِ إليه فيهما. وجهةُ الوحدةِ: التدبُّرُ وليست مُقوِّمةً لجهةِ الكثرةِ، وهي الإضافةُ ولا عارضة لها، وإنَّما هي عارضةٌ للنَّفس والمَلِكِ، فإن كان الثانمي وهـو أن تكونَ جهةُ الوحدةِ عارضةً لجهـةِ الكثرةِ، بأن يكونَ هناك محمولاتٌ عارضةٌ لموضوع كالكاتب والضاحكِ العارضين للإنسانِ، فإنَّهما معروضُ الوحدةِ والكَثرةِ، فجهةُ الكثرةِ الإثنينية، وجهة الوحدة المَحْمُوليَّةُ، وهي عارضةٌ لجهةِ الكثرةِ، أو موضوعاتٌ معروضةٌ لمحمولِ كالقطن والثلج الموضوعيس للأبيض المحمول، وهما معروضُ الوحدةِ والكثـرةِ، وجهةُ الكثرةِ التعدُّدُ، وجهـةُ الوحدةِ الموضوعيَّةُ، وهي عارضةٌ لجهةِ الكثرةِ، وهذا معنىٰ قوله: (كَانَتُ مَوْضُوعَاتٍ أو مَحمُولاتٍ عَارِضَةً لِمَوضُوع، أو بِالعَكْسِ) علىٰ طريقةِ اللَّفِ والنَّشرِ؛ أي: كانت جهة الوحدة موضوعية موضوعات معروضة لمحمول أو محمولية محمولات عارضة لموضوع، ففي كلامه حذف مضاف ولف ونشر علىٰ غير سننه، لا أن (موضوعات) سهوٌ وَقَعَ من الكاتب؛ لأنَّ الموضوع لا يعرض لموضوع وقد قال: موضوعات أو محمولات عارضة لموضوع؛ لأنَّ قوله: (أو بالعَكْس) يفيدُ ذلك المعنىٰ فكان تكراراً.

وإن كان الأولُ وهـو أن يكـونَ جهـة الوحدة مقومة لجهـةِ الكثرةِ،

فإمَّا أَنْ تَكُونَ جَهِةُ الوحدةِ مقولةً في جوابٍ ما هـو؟ أو في جوابٍ: أيُّ شيءٍ هو في جوهرو؟

فإن كان الثاني فالوحدة فَصليَّةٌ كوحدة أفراد النَّوعِ في فصلو، كوحدة زيد وعمرو في النَّاطقِ.

وإن كان الأولُ، فإن اختلف بعض الذَّاتيَّات، فالوحدةُ جنسيَّةٌ كوحدةِ الإنسانِ والفرسِ في الحيوانِ، وإن لم يختلف فهي نوعيَّةٌ كوحدةِ زيدِ وعمرِو في الإنسانِ.

والوحدةُ الفَصليَّةُ تستلزمُ النوعيَّةُ والجنسيَّةَ، والنوعيَّةُ والجنسيَّةُ والجنسيَّةُ المستلزمانها، وفي عدم استلزام النوعيَّة الفصليَّةَ نظرٌ لتساويهما، وإن كان كثيراً فموضوعُ مجردٍ عدم الانقسام لا غيرٌ هو الوحدةُ، وهذا كما ترئ يبدلُ على أن الوحدةَ موضوعُ كون الشيء بحيثُ لا ينقسم أصلاً معروض الوحدة غير معروض الكثرة، وليس فيما هو في بيانِ ما يكونُ وإنَّما بيانُ ذلك أنَّ الواحدَ بالشخصِ الذي لا يقبلُ القسمةَ أصلاً إذا لم يكن له مفهومٌ زائدٌ على ذلك فهو معروض الوحدةِ، (يقولُ مُطلَقُ)؛ أي: من غير أن يضاف إلى شيء، فيقال: وحدةُ النَّقطةِ أو المفارقُ أو غيرُ من غير أن يضاف إلى شيء، فيقال: وحدةُ النَّقطةِ أو المفارقُ أو غيرُ ذلك، فإن كان ذا وضع فهو النَّقطةُ وهي معروض وحدتها، وإلَّا فهو المفارقُ كانقس والعقل وهذا كذلك.

وقول : (هَذَا)؛ أي: الذي ذكرنا من التقسيم إنَّما هـ و (إِنْ لَمْ يَقْبَل) موضوع الوحدة (القِسْمَة) فإن قبلها فإمَّا أن يقبلها لذاتِهِ كالمقدارِ أو لا كالجسم، فإن تشابهت أجزاؤه فهو البسيطُ الذي يتساوئ الجزهُ والكلُّ في الاسم والرسم، وإلَّا فهو المركَّبُ، وقد يقسم ما يقبل القسمة بوجه آخر فيقال: القابل لها إن لم ينقسم بالفعل فهو واحدُ بالاتصال، وإن انقسم بالفعل، فإن لم تكن أجزاؤه متمايزة بالتشخص فهو المركَّبُ الحقيقيُ، وإلَّا فهو الواحد بالاجتماع، ووحدته إما طبيعية كالبدن الواحد أو وضعية كالدوهم، فما كان غير منقسم فهو موضوعٌ للوحدة لا للكثرة أبداً، وما كان منقسماً فموضوع وحدته هو، فإن انقسم كانت الاقسامُ موضوعٌ الكثرة لا هو، ويتبينُ من هذا تغايرُ موضوع الوحدة والكثرة.

وقول : (وَبَعْضُ هَدِيهِ)؛ أي: بعض هذه الأمور (أَوْلَنَ) بالوحدة (مِنْ بَعْضِ) آخر، فإنَّ الواحدَ الحقيقيَّ وهو الواحدُ من كلَّ وجه الذي لا ينقسمُ أصلاً أولى بها من الواحد الذي هو واحدٌ من وجه، كثيرٌ من وجه، فالواحدُ بالشخصِ أولئ (بِالرَّحْدَةِ) من الواحدِ بالنَّوع، وهو أولئ من الواحدِ بالجنس.

#### [فَصْـلٌ فِي أَنَّ الهُوَ هُوَ عَلَىٰ نَحْوِ الوَحْدَةِ]

وقوله: (وَالهُ وَهُو عَلَىٰ هَـذَا النَّحْوِ)؛ أي: مشل الوحدة؛ لأنَّ (هو هو) هو أن يكونَ للشيء وحدةً من وجب، وكثرةٌ من وجب، فكما يقالُ: جهدةٌ الوحدةِ، أو لا هـذا ولا ذاك، كذلك يقالُ في جهة هو هو، فيتحقَّقُ جميع أقسام الوحدةِ في هو هو، لكن ألمعتبر في هو هو الكثرةُ لامتناع تصوُّره بدونِ إثنينية، فإنَّه لا يُتصوَّرُ في الشخص الواحدِ هو هو، بخلاف الوَّحْدةِ، فإنَّه المُتُصوَّرُ فيه.

وقوله: (وَالوَّحْـدَةُ فِي الوَصْـفِ) يعني: أنَّ (الوَّحْـدَةَ فِي الوَصْفِ) الذاتيُّ والعرضيُّ (تَتَغَابَرُ أَسْـمَاؤُهَا بِتَغَايْرِ المُضَافِ إِلِيْهِ):

- - وفي الإنسانيَّة تسمَّىٰ مماثلةً.
- وفي الجنس كالإنسان والفرس تُسمَّىٰ مجانسة في هذا الذاتي.
- ٤ وأمّا في العرضي، فإن كان في الكم كاتحاد ثوبين في الطول تُسمّىٰ مساواة.
  - ٥. وإن كان في الكيفِ كاتحاد الجسمين في اللونِ تُسَمَّىٰ مشابهة.
- ٦٠ وإن كان في المضاف كاتحاد زيد وعمرو في بنوَّة بكر تُسمَّىٰ
   مناسة.

القسم الثاني: قسم التحق

٧. وإن كان في الشَّكل كاتحاد النار والهواء في الكرية تُسَمَّىٰ مشاكلةً.

٨. وإن كان في الوضع، بأن لا يختلف البعد بينهما كاتحاد سطح
 محدب كل فلك وسطح مقعره تُمَمَّىٰ موازاة.

 وإن كان في الأطراف كاتحاد الطاسين في الأطراف عند انكباب أحدهما على الآخر تُسمَّىٰ مطابقةً.

幸辛辛

# [فَصْلٌ فِي أَنَّ الاتِّحَادَ الحَقِيقِيَّ مُحَالً]

قال: (وَالاَتُحادُ مُحَالٌ، فَالهُوَ هُوَ يَسْـتَدعِي جِهَتَيْ تَغَايُرٍ وَاتِّحَادِ عَلَىٰ مَا سَلَفَ).

الانتحاد حقيقة: هــو أن يَصِيرُ موجودٌ بعينِهِ موجوداً آخر، وقد يطلقُ علىٰ صيرورةِ شــيء شــيئاً آخر بطريـقِ الاسـتحالةِ، وهـي أن يــزولَ عن الصانرِ شــيءٌ، ويضافُ إليه آخر كما يقال: صار الهواءُ ماءً.

أو بطريس التركيب، وهو أن يضاف إلى الصائر شيءٌ، فيتركبُ المُصيَّر إيَّاه عنهما، كما يقالُ: صار التُّرابُ طينا، والاتحادُ بهذين المُصيَّر إيَّاه عنهما، كما يقالُ: صار التُّرابُ طينا، والاتحادُ بهذين المعنيين واقعٌ، وأمَّا بالمعنى الأول، فقد قالوا: إنَّه غيرُ معقولِ، والقولُ به قولٌ شِحْرِي تخيليُّ ('' ظنه طائفةٌ من عوامِ المُتَالَّه قِد والمُتصوَّفة حقّا، والذي يدلُّ على استحالتِه أن المتحدين إن بقيا بعد الاتحاد موجودين مما، فهما اثنان متميزان فيلا اتحاد، وإن عدما كذلك، وهو ظاهرٌ من تفسيرِ الاتحاد، وإن عدم اتحادهما دون الآخر فكذلك؛ لأنَّ المعدومَ لا يتحدُ بالموجودِ.

واعترض: بأنَّا لَا نَسَلُّمُ أنَّهما لو بقيا موجودين لم يتحقق الاتحاد،

 <sup>(</sup>١) المخبَّلُ: مقرد المخيلات، وهو عبارة عما يؤثر في النفس ترغيباً وتنفيراً، يقوم مقام التصديق وإن لم يكن مصدقاً به، كتشبيه العسل بالقذارة في تنفير النفس عنه، ينظر: العبين للآمدى: ص ٩٤؛ تسديد القواعد: ١/ ٤٤٠.

وإنَّما يكون كذلك لو كانا موجودين لوجودين وتَعَيُّنين، لِمَ لا يجوزُ أَن يكونا موجودين بوجودٍ واحدٍ وتعيُّن واحدٍ، كما في الجنسِ والفصل؟.

وَأَجِيبَ: بِأَنَّ الوجودَ الواحدَ الذي صارا مَوجُودَيْنِ بِه، إمَّا أَن يكُونَ أحد الوجودين الأوَّلِين أو وجوداً ثالثًا.

فإن كان الأول يلزم أنعدامُ أحدِهما بالضرورةِ، ويعودُ المحذورُ، وإن كان الثاني: فإمّا أن يكون كلِّ من الوجودين الأولين باقياً أو لا، والأول: يجببُ أن يكونَ الشيءُ الواحدُ موجوداً بوجودين متغايرين وهـو محالٌ بالضّرورةِ، والثاني: يُوجِبُ إما انعدامَ أحدِهما وكونَ الشيء موجوداً بوجودين، وإما انعدامَهما وحُدوثَ شيء ثالث، وكلاهما محالٌ يعرفُ بنفسير الاتحاد.

وردَّ: بأنَّا نختار انعـدام أحدهما، وكون الشـيء موجوداً بوجودين قد اتحـدا كما يتحد الموجودات لا بوجودين متغايرين.

وَأَجِيبَ: بأنَّ اتحادَ الوجوديـن محالٌ، ولا يلـزمُ أن يكونَ الوجودُ موجوداً؛ لما مرَّ من تفسير الاتحاد.

وَلَيسَ: بناهضٍ؛ لأنَّ للخصمِ أن يقولَ: الاتحادُ بالتفسير المذكورِ غير مستحيل، بأن يصيرَ الموجودان موجودين بوجودِ واحدٍ غير الوجودين الأولين وأحد الأولين باقٍ، ويَتَّحدُ مع الوجود الذي هو غيرُ الأولين فلا يتم الجواب.

وَأَجِيبَ: بِأَنَّ اتحادَ الوجودِ الباقي مع غيرهِ يستلزمُ كونَ الوجودِ موجوداً، وهو محالٌ فيتم الجواب. وَأَقُولُ: أصلُ الاعتراضِ غلطٌ أو مغالطةُ ١٠٠ لأنَّ الكلامَ في أن يتحدّ الموجودُ قبل الاتحادِ بموجودِ آخر، والجنسُ ليس بموجودِ قبل لحوقِ الفصلِ به.

وَاعتُرِضَ: أيضاً بـأنَّ المرادَ بقولهم: المتحدان إمـا أن يبقيا بعد أو لا، أن ماهيتهمـا باقيتان ولا نختار وجودهما.

قولهم: فهما بعده اثنان. قلنا: ممنوعٌ، وإنَّما كان كذلك أن لو كان تشخص كلّ منهما باقياً وليس كذلك، وإن أريد أن تشخص كلّ منهما باقي نختارُ أن تشخصهما غيرُ باقي، ولا يلزمُ عدم كلّ منهما وجود ثالث، وإنَّما يلزمُ ذلك أن لو لم يكن ماهية كلّ منهما باقيةً وليس كذلك.

المغالطة: قياس فاسد إما من جهة المسورة، أو من جهة المادة، أما من جهة الصورة فيأن لا تكون على حيثة متجة لاختلال شرط بحسب الكيفية، أو الكجية، كما إذا كان كبرى الشكل الأول جزئية، أو صغراه مسالية أو ممكنة، وأما من جهة المادة، فيأن يكون المطلوب وبعض مقلماته شيئا وحلاً، وهو المصادرة على المطلوب، أو يأن يكون بعض المقدمات كاذبة شبيهة بالصادقة، وهو إما من حيث المصورة، أو من حيث المعنى؛ أما من ضبيهة بالصادقة، وهو إما من حيث الصورة، أو من حيث المعنى؛ أما من وحيث المورة فكتولنا لصورة الفرس المنقوش على الجدار: إنها فرس، وكل فرس صهال، يتج أن تلك الصورة صهالة، وأما من حيث المعنى؛ فلمدم رعاية وجود الموضوع في الموجبة، وكوضع القضية الطبيعية مقام الكلية. وقبل: المغالطة مركبة من مقدمات شبيهة بالحق، ولا يكون حقًا، ويسمئ: مفسطة، أو شبيه بالمقدمات المشهورة، وتسمئ: مشاغبة، وهي أيضًا: قول مؤلف من قضايا شبيهة بالقطعية أو بالظنية أو بالمشهورة، ينظر: التعريفات للجرجاني: ١/ ٢٢٢/.

وَالجَوَابُ: أَنَّ البِقاءَ استمرارُ الوجودِ، وهو في الماهيَّة بدونِ التشخَصِ غير متصور.

قوله: (فَاللَّهُ وَ هُوَ يَسْتَدعِي جِهَنِي تَقايُسٍ وَاتَّعَادٍ) إنسارةَ إلى دليلِ بطلانِ الاتحادِ، وذلك أن يقال: غايةٌ ذلك أن تكون هُوِية أحدهما وهي الماهيَّةُ مع التشخّص هُوِية الآخر، حتى يصحُّ أن يقال: هو هو، يعني الموجود الأوَّل هو الموجود الثَّاني وذلك لا يستقيمُ، إلَّا بأن يكونَ ثَمَّة جهة اتحادِ وتغاير، لا أن يكونَ أحدهما عين الآخر كما سلف.

وَفِيهِ نَظْرٌ؛ لأن هو هو يقتضي الإنتينيَّة دون الوحدة، ثُمُ إِنَّ القولَ بالاتَّحادِ منسوبٌ إلى المتصوِّقة، وأمَّا محققو الصوفيَّة، فإنَّهم يرون القولَ بموجودين شُرِكًا، ويقولون: الموجودُ واحدُ ليس إلَّا، لا أنَّ هناك شبين اتَّخدًا، وأكثرهم على أنَّ ذلك لا يظهرُ لأحد إلَّا بالكشف البحت. ومنهم من استدلَ بأنَّ الموجود واحدٌ، وإلَّا لكان معه غيرُهُ تحقيقاً للتعدّد، لكن غير الموجود معدوم فلو تحقّق تناقض.

ومنهم من استدلَّ بأنَّ علمَ اللَّه أعلىٰ درجات العلم، وكلُّ ما هو أعلىٰ درجات العلم يكون العالم والمعلوم فيه واحدٌ، ولهذا كان الإنسان بنفسه أعلم مما عداه، فيكون اللَّه تعالىٰ وجميع معلوماته واحد.

# [فَصْلٌ فِي أَنَّ الوَحْدةَ مَبْدَأٌ لِلعَدَدِ]

قال: (وَالرَّحْدَةُ ١/ مَبْدَأُ لِلمَدَوِ المُتَقَوَّمِ بِهَا لا خَيْرَ، وَإِذَا أَضِيفَ إِلَيْهَا مِثْلُهَا حَصَلَتِ ١٠ الانْتَيْتُهُ، وَهِيَ نَوْعٌ مِنَ العَدَدِ، ثُمَّ تَحْصُلُ أَنْوَاعٌ لا تَتَنَاعَىٰ يِتَزَلِّهِ وَاحِدٍ وَاحِدٍ، مُخْتَلِفَةُ ١٠ الحَقَائِقِ هِيَ أَنْوَاعُ العَدَدِ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا أَمْرٌ اخْتِيَارِيُّ).

الواحدُ ليس بعدد، ولانَّه كَمَّ مُنفصلٌ ولا انفصالَ في الواحدِ، وعن هذا قالوا: العددُ نصفُ حاشيته، ولكنَّه مبدأ للعددِ؛ لأنَّه مُنَقَوَّمٌ بها لا بغيرها قالوا: لأنَّ الستَّةَ مثلاً مُتقوّمةٌ بالواحدِ سِتَّ مراتٍ لا بثلاثةٍ وثلاثةٍ؛ لأنَّ تقوُّمَها بهما ليس بأولى من تقوُّمها بأربعة واثنين، ولا من تقوَّمها بنشين ثلاث مراتٍ، ولا من تقوَّمها بخمسةِ وواحد، فإماً أن يتقوّم بكل منها أو ببعض دون بعض والأولُ محالٌ؛ لأنَّ واحداً منها كافٍ في تقوّمها، ومن المحالِ أن يتقوّم الشيءُ بأصورِ كلّ منها كافٍ في تقوّمِه والثاني كذلك؛ لأنَّة ترجيحٌ بلا مرجِّحٍ، فيقوّم بالوحدات التي مبلغها ذلك النَّوع من العددِ.

وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لأنَّ كلاَّ لما كان صالحاً فتخصيص الوحدات ترجيح بلا

<sup>(</sup>١) في بعض نسخ المتن: (والوحدة ليست بعدد، بل هي مبدأ).

<sup>(</sup>٢) في بعض نسخ المتن: (حصل).

<sup>(</sup>٣) في بعض نسخ المتن: (مختلف).

مرجّع، ويمكن أن يقالَ: بل بمرجّع؛ لأنّه مقومٌ لأولِ عدد ألبّتُه، وصالح للتقويم في جميع أنواع العدد، وعاد للعدد زوجا كان أو فرداً فهو أولئ بالتقويم، فيكون كلّ من الوحدات مبدأ لها وجزء من ماهبتها، والأعداد الباقية التي يمكن اعتبارها مقوماً كما ذكرنا خواصّ لازمة لها، ويجوزُ أن يكونَ لحقيقةٍ واحدةٍ لوازمٌ مُتكرِّرةً.

قول»: (وَإِذَا أُضِيفَ إِلَيْهَا مِثْلُهَا) يعني: إذا أُضيفَ إلى الوحدةِ وحدةً مثلُها (حَصَلَتِ الإثْنَيْنَةُ).

وفــي كَلَامِهِ مجازٌ؛ لأنَّ المضــافَ هو الواحدُ إلىٰ الواحدِ لا الوحدةِ إلــيٰ الوحدةِ، والاثنان نوعٌ من العدد؛ لأنَّه كمُّ منفصلٌ.

وَمَا قِيلَ: لما كان الرحدة التي هي الفردُ الأولُ غير عدد كان الاثنان الدي هو الذي هو الأولُ كذلك، فإنَّ العددَ هو المؤلفُ من الآحادِ، وأقلُّها ثلاثةً مردودٌ؛ لأنَّ كونَ الواحدِ ليس بعددٍ، ليس لأنَّه فوردٌ أول، بل الآنه ليس فيه انفصال، بخلافِ الاثنين، واعتبارُ الثلاثةِ في الآحادِ قول أهل المَربَيَّة.

وأشّا القومُ؛ فإنّهم يَمْنُونَ بها ما فيوقَ الواحدِ، ثم الثلاثة تَحصُلُ من ضمّ وَحُدَةٍ (١) إلى اثنين ثم تَحصُلُ أنواعٌ لا تتناهى بتزايد واحدِ، فإنَّ كَلَ من إذا واحدِ، فإنَّ كَلَ نوع إذا زِيدَ عليه واحدٌ حصل نوعٌ آخر، والتَّزَائيدُ لا يتناهى فكذلك الأنواعُ، والأنواعُ تستلزمُ اختلاف الحقائق لا محالة، وهذه كذلك،

<sup>(</sup>١) في بعض الشروح: (واحدة).

عرف ذلك باختلاف لوازمِهَا كالأُولَيَةِ والتركيبِ والمَنْطِقِيَّةِ والأَصَّقِةِ، فإنَّ اختلافَ اللوازمِ يدلُّ على اختلافِ ملزوماتِها بالحقائقِ؛ إذ لا يُمكنُ استنادُها إلى المُشْتَرَكِ، بل إلى أمرِ مُختصِّ مُقَوِّم للملزوم، وإلَّا لعَادَ الكلامُ فيه وتَسلَسل، فلكلُّ واحدِ من تلك الحقائق اعتباران:

أحدُهما: عامُّ بالنَّسبةِ إلىٰ كلِّ نوع من الأنواع وهو أنَّ فيها عدداً.

والآخرُ: خـاصٌّ، وهـو خصوصيـةُ تلك الكثـرةِ التي هـي صورتُهُ النَّوعِـة التـي بها هي، فتكونُ تلـك الحقائقُ أنواعــًا إضافيَّةُ بالنَّسبةِ إلىٰ العددِ، كذا ذكره الشــِخُ العلَّامةُ رحمه اللَّه.

\*\*\*\*\*

# [فَصْلٌ فِي أَنْوَاعِ العَدَدِ الاعْتِبَارِيّ]

وقوله: (وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا)؛ أي: من أنواع العددِ (أَمْرٌ اعْتِنَارِيٌّ) لا تحقُّقَ لـه في الخارج؛ لأنَّه لو تحقَّقَ فيه لـكانَ جوهراً قام بنفسـهِ وليس كذلك، فيكونُ عرضاً قائماً بموجودٍ، وليست ثمَّة إلَّا الوحدات التي مبلغها هذا النوعُ كالثَّلاثةِ مشلاً، فإن قامت بكلِّ واحدةٍ من الآحادِ لزم أن يكـونَ كلِّ منهـا في الخارج ثلاثـةً وهو باطلٌ، وإن قام بكلِّ شـخصِ منها شيءٌ من الثلاثةِ، وليس فيها إلَّا الآحاد، فيكونَ كلُّ شخصِ منها وحدةً، فلم يوجد نوعٌ واحدٌ في الخارج مُتَحَصِّلٌ بنفسـهِ وهو الثلاثةُ، وإن لم يقم الثلاثة بتمامِهَا، ولا شيء منها بكلِّ شخص لم تكن الثلاثة متحقَّقةً في الخارج؛ ولأنَّ العقلَ إذا ضمَّ واحداً في المشرقِ إلى آخرَ في المغربِ يَحكُمُ عليهما بأنَّهما اثنان، فلـو كان الاثنان من الموجـوداتِ الخارجيَّةِ لـم يُتصـوّر عروضه لهما في الخـارج، فإذن كلِّ منها أمـر اعتباريٌّ يحكم به العقل علىٰ الحقائق المجرَّدةِ كالإنسانِ والفرس والبقر وغيرها، أو المخلوطة كزيي وعمرو وغيرهما إذا انضمَّ بعض تلك الحقائق إلىٰ بعضِ في العقل بحسبِ ذلك النوع من العددِ، فإذا انضمَّ واحدُّ إلىٰ واحدٍ حكم بأنَّهما اثنان، وإذا انضمَّ إليهما آخر حكم بأنَّها ثلاثةٌ وهَلُمَّ جَوًّا.

#### [فَصْلٌ فِي عُرُوضِ الوَحْدَةِ]

الوَحْدةُ من الأمورِ الاعتباريةِ كما تقدّم، وكلُّ ما هـ وكذلك فلَهُ تحقُّـنٌ في العقـلِ، فتعرُّض لها فيه وحدةٌ، وكذا مقابلُهـا وهو الكثرةُ، فإلَّه يقالُ: عشـرةٌ واحدةٌ وأمثالُه لما ذكرنا، وعروضُها لذاتِها ولمقابلِها يستلزمُ تسلسلاً منقطعاً بانقطاع الاعتبارِ كسائرِ الاعتباريَّاتِ.

قوله: (وَقَدْ تَعْرِضُ لَهَا شِرْكَةٌ) أي: قد تشتركُ الوحداتُ في مطلق الوحدة، كوحدة عمرو في مطلق الوحدة، كوحدة عمرو في مطلقة ا، وتتميز إحداهما عن الاخرى بالإضافة إلى ما يضافُ إليه، فإنَّ وحدة زيد تتميزُ عن وحدة عمرو بإضافتها إلى زيد وبالعكس، فتُخَصَّصُ الوحدةُ بالمضافِ المشهوريَّ، فإنَّ الوحدةُ المقيَّدةَ بمعروضها هي المضافُ المشهوريَّ

<sup>(</sup>١) (تقابل) ساقطة في بعض نسخ المتن.

<sup>(</sup>٢) يعنى: القضية الملفوظة المعقولة.

من الوحدات، (وَكَمَلَا المُقَابِلُ)؛ أي: وكذا يعرضُ لمقابلِ الوحدةِ وهو الكثرة شركة، فتشتركُ كثرة شيء مع غيرِها في مطلقِ الكثرة، وتتميزُ عنها بإضافتِها إلى معروضِها، فيتخصصُ كلّ منها بالمضافِ المشهوري، كما ذكرنا في الوحدةِ.

وقوله: (وَتُضَافُ إِلَىٰ مَعْرُونِهَا) أي: الوحدةُ تعرضُ لها إضافاتُ ثلاثةً: إضافتان بالنَّظرِ إلىٰ معروضِها واحدة سهما من حيثُ إنَّها وحدةٌ له. والنانية من حيث حلولُها فيه. والثالثةُ بالقياسِ إلىٰ الكثرةِ التي تقابلُها.

وقوله: (وَكَذَا المُقَابِلُ) أي: الكثرةُ تعرضُ لها أيضا هذه الإضافاتُ النَّلاثُ كما ذكرنا في الوحدةِ.

وقوله: (وَقَدْ يَعْرِضُ لَهُ)؛ أي: للمقابل ما يستحيلُ عروضُه للرحدةِ وهو التَّقابلُ، وهو امتناعُ اجتماعِ شيئين في موضوعِ واحدِ في زمانٍ واحدٍ من جهةِ واحدةٍ؛ لأنّه نسبةٌ تستدعي النحدُ وليس فيها، ولا بدَّ فيه من وحدةِ الموضوعِ والزَّمانِ ليندرج فيه تقابلُ التَّضادِ، فإنَّ اجتماعَ الضدين في موضوعين أو في موضوع في زمانين غير ممتنع، ووحدةِ الجهة لئلا يخرجُ عنه تقابل المضافيين، فإنَّهما يعرضان لشخصٍ واحدةٍ في زمانٍ واحدٍ، لكن من جهتِين كالأبوة والبنوة.

# [فَصْلٌ فِي أَنْوَاعِ التَّقَابُلِ]

وأقسامُ التَّقابِلِ أُربِعةٌ: تقابِلُ الإيجابِ والسَّلبِ، وتقابِلُ العَدَمِ والمَلَكةِ، وتقابِلُ الضَّذَين، وتقابِلُ المضافين.

ووجه الحصر: أنّه إنّما يتحقّفُ بين الوجوديين أو وجوديّ وعدميّ وعدميّ ليس إلّا لما سنذكر، فإن كان أحدهما وجوديّا والآخرُ عدماً لأمر ما، فإن لم يشترط موضوعٌ من شأنِه الوجوديّ، فهو يقابلُ السّلبُ والإيجاب، ولا يوجد شيءٌ منهما في الخارج؛ إذ ليس فيه ما يقالُ له سلبُ أو إيجابٌ، بل هما من العقود العقليّة الواردةِ على ما في العقلِ من النّسبةِ الثبوتيَّةِ أو القول الدالً عليه وهو يرجع إلى عقد القلب أو القول الدالً عليه كقولنا: زيدٌ قائمٌ، أو تصور معناه.

وَاعتُرِضَ بأنَّ الإنسانَ واللَّاإنسـانَ، فإنَّهما متقابلان سلبًا وإيجابًا، وراجعان إلىٰ المفردِ.

وَأَجِيبَ: بأنَّه ما لم يعتبر صدقهما على موضوع واحد لم يتقابلا، فكان راجعاً إليهما، وإن اشسرط ذلك، فهو يقابلُ العدمَ والملكةَ، فهو يقابلُ الإيجابَ والسلبَ مأخوذاً مع اعتبارِ خصوصيتِه، وهي أن لا يكونَ السَّلبُ فيه سلباً للإيجابِ عن محلٌ من شأنِه الإيجاب كالعمل والبصرِ، وإن كانا وجوديين؛ بأن لا يكونَ أحدُهما عدماً لأمرِ ما، فإن لم يكن يعقـل أحدهـمـا بالقياسِ إلىٰ الآخـرِ، فهما متضادًان: كالسَّـوادِ والبياضِ، وإن كان فَهُمًا متضايفان كالأبوَّةِ والبنوَّةِ.

وقوله: (وَيَتَمَاكَسُ هُمَو)؛ أي: التَّضاد (وَمَا قَبْلُهُ)، يعني: العدم والمَلَكةَ في (الحَقِيقِيَ وَالمَشْهُورِيُّ)، إشارة إلىٰ أنَّ كلَّ واحدٍ من العدمِ والمَلَكةِ والتَّضادُ قد يكون حقيقيًّا، وقد يكونُ مشهوريّا.

والحقيقيُّ من العَـدَم والمَلَكـةِ: هـو أن يعتبـرَ موضـوعٌ مستعدٌّ للوجوديِّ بحسبِ شخصهِ أو نوعِو أو جنيهِ.

والمَشْهُوريُّ: هو أن يشترطَ فيه موضوعٌ قابلٌ للوجوديَّ بحسبِ وقتٍ يمكنُ حصولُهُ فيه: كعدمِ اللَّحيةِ في وقتٍ يكونُ من شالزِ الشَّخصِ فيه اللَّحِة.

والحَقِيقيُّ من التَّضَادُّ: هو ما يكونُ بينهما تعاقبٌ وغاية الخلافِ، والمَشْهُوريُّ منه أعمُّ أن يكونَ بينهما تعاقبُ أو يكونَ بينهما غاية الخلاف.

ومعنىٰ التعاكس: أنَّ الحقيقيَّ من التَّضادُ أخصُّ من المَشْهُوريَّ منه، والحقيقيّ مما قبلَهُ؛ أي: العدمُ والملكةُ أعمُّ من المشهوري منه. وَاعترضَ بأوجهِ:

ا منها: أنَّ التَّقابلَ لـم ينحصر في الأربعةِ المذكورةِ؛ لجوازوبين العدمييـن، بل هو واقعٌ كالعَمَىٰ واللَّاعَمَىٰ؛ لامتناعِ اجتماعِهِما في محلُّ واحدٍ.

٢- وَسِنها: أَنَّ الحكماءَ شرطوا في الضَّدَّينِ أَن يكونَ بينهما تعاقبٌ
 علىٰ الموضوعِ وغايةُ الخلافِ، فلا ينحصرُ تقابلُ الوجودين في القسمين؛

لأنَّ التَّقابِلَ مثلٌ، والسوادُ والصفرةُ والإنسانُ والفرسُ خارجةٌ عنهما مع صدقِ التعريفِ عليهما.

٣. وَمِنها: أَلَّهم إِن اسْترطوا في القسم الثاني أن يكونَ العدميُ عدم الوجود، فقد يوجد غير تقابل الإيجابِ والسلب، كتقابل الملزوم مع عدم اللازم، وإن لم يشترطوا ذلك كان هذا التَّقَابلُ من السَّلبِ والإيجابِ؛ إذ لم يُشترطُ موضوعٌ قابلٌ مع أنّه ليس كذلك لجوازِ ارتفاعِهما على أنَّهم صرحوا بأنَّ العدمي في هذين القسمين يجبُ أن يكونَ عدم الوجودي.

٤. وَمِنها: أَنَّ الأقسامَ متداخلةٌ؛ لأنَّ السَّوادَ من حيثُ إنَّه ضدُّ البياضِ مضافٌ إليه، فإنَّهما وجوديان لا يمكنُ تعقل كلّ منهما مع الذَّهولِ عن الآخرِ؛ لأنَّ الضَّديَّة من الأمورِ الإضافيَّة، فلا يكون تقابل الضَّدَّين إلَّا تقابل المتضايفين.

وأجيبَ عن الأوَّلِ: بأنَّ العدم إن كان مطلق لا يقابلُ العدم المطلق؛ لأنَّ الشيء لا يقابلُ نفسه ولا المضاف؛ لاجتماعه معه، وإن كان مضاف لا يقابلُ الشين يقابلُ المضاف؛ لاجتماعه على كلَّ موجودٍ هو غيرُ الموجودين اللذين هما عدمهما، والعمن واللَّاحمي لم يخرجا عن تقابل الإيجابِ والسَّلُبِ أو العدم والملكة؛ لأنَّ اللاعميٰ نفي العميٰ، وانتفاؤَه إن كان بانتفاء عدم المصر عين البصر فالتقابل بينه وبين العميٰ، فإنَّ الشتراطَ موضوعٍ قابلٍ فهو يقابلُ العدم والإيجابَ.

وَعَن الثاني: بأنَّهم اشترطوا ذلك في التَّضادُ الحقيقيِّ لا المشهوريّ، والحَصْرُ إنَّما هو بالنَّسبةِ إلى المشهوريّ، والإنسانُ والفرسُ متباينان لا

متفابلان؛ لأنَّ المتقابلين لا بدَّ وأن يكونَ كلِّ في موضعٍ وهـو المحلَّ المستغني عن الحالِ، والإنسانُ والغرسُ لا يكونان في موضوع.

وَعَسَ الثالث: بانَّ التَّقابلَ يعتبرُ بالنَّسبةِ إلى موضوعِ واحدٍ، وعدمُ السلازمِ ووجود الملزومِ لا يتواردان عليه؛ لأنَّ موضوعَ عدمِ اللازمِ يباينُ موضوعُ الملزوم، فيكونان متباينين لا متقابلين.

وَعَن الرّابِع: بأنَّ المضافَ حيثيةُ السَّوادِ لا السَّوادُ، فإنَّ السَّوادُ لذَاتِهِ ضدُّ البِساضِ مضاف، فيكونُ عروضُ التَّضادِ لذَاتِ السَّوادِ والبياضِ، وعروضُ التَّضايفِ لمعمولِهما؛ أعني: الضدَّ المحمولَ على كلَّ منهما، وللمجموع؛ أي: الذاتِ المقيدةِ بالضَديَّةِ.

※ ※ ※

#### [فَصْلٌ فِي أَنَّ مُطْلَقَ التَّقَابُلِ يَنْدَرِجُ تَحْتَ التَّضَايفِ]

قال: (وَيَشْدَرِجُ تَحْتَ الْحِنْسِ بِاعْيَبَ ار عَادِض، وَمَقُولِيَّشُهُ عَلَيْهَا النَّسْخِيكِ، وَآَشَدُهُ الْحِنْسُ وَيَعَقَّقُ فِي النَّشْلَكِ اللَّوْلِ: تَنَاقُحْض، وَيَتَعَقَّقُ فِي اللَّقْمَاتِا بِشَرَانِطُ نَمَائِية ("، وَهَذَا فِي النَّصَاتِا النَّسِخْصِيَّة، أَمَّا المَحْصُورَةُ فَيْ الْمَصَّلَةِ النَّهِ عَلَى الْمَصَّلَةِ النَّهِ عَلَى الْمَحْمُورَةُ فَيْسِكُ المُخْرِيقِيقِ الْمَصَّلِقِ المُحْتَقِقِيقِ المَصَلَّقِ فَي المُوجِّقِهَ المَّدِينَةِ فِي المَصَلَّقِ فَي المَصَلَّة فِي المَصَلَّقِ فَي المَصَلَّة فِي المَصَلَّة فِي المَصَلَّة فَي المَصَّلَة المَدَمُ بِالمَلَكَة فِي المَصَلَّة المَدَمُ بِالمَكَة فِي المَصَلَّة المَدَمُ وَالمَلْكَة فِي المَصَلَّة المَدَمُ وَالمَلْكَة فِي المَصَلَّة المَدَمُ وَالمَلْكَة فِي المَصَلَّة المَدَمُ وَالمَسْتُ المَدْوَةُ وَلِي المُمَلِّةُ وَلِي المَصَلِّة المَدَمُ والمَدْونَةُ وَالمَدَمُ المَوْصُوعِ المَصَلِّةُ المَدَمُ وَالمَدَلِقُ المَدَمُ المَوْصُوعِ المَسْتَقِيقُ المَدَمُ المَوْصُوعِ المَعْمَلِيقُ المَدَمُ المَوْصُوعِ المَوْصُوعِ المَعْمَلِيقُ المَدَمُ المَدَيْقِ المَدَمُ وَالمَلْكَةُ وَى المَعْمَلِيقُ المَدَمُ المَوْصُوعِ المَدَمُ المَدَمُ المَدَمُ المَدَمُ المَدَمُ المَدَمُ المَدْورَةُ مَتَّى المَدَمُ المُدَمِينَ المَدَمُ المَدَمُ المَدَمُ المَدَمُ المَدَمُ المَدَمُ المَدَمُ المَدَمُ المِدَمُ المَدَمُ المُعْمَالِ المَدَمُ المَدَمُ المُعْمَالِ المَدَمُ المَدَمُ المَدَمُ المَدَمُ المَدَمُ المَدَمُ المَدَمُ المِنْ المَدَمُ المَدَمُ المَدَمُ المَدَمُ المَدَمُ المَد

هذا جوابٌ عمَّا يقالُ: جعلت التَّضايف من أنواع التَّقابلِ، فيكونُ أخص منه ولا يصح ذلك؛ لأنَّ المقابلَ تحتّ المضافِ؛ لأنَّه لا يتعقُّلُ إلَّا بالقياسِ إلى مقابلةِ الآخرِ وبالعكسِ، فيكونُ المضاف أعمّ منه، وقد كان أخصّ هذا خُلفٌ.

وتقريدُهُ: الجنسُ وهــو التَّقابـلُ بالنَّظـرِ إلىٰ ذاتــهِ؛ لكونِـهِ صادقنًا

 <sup>(</sup>١) يعني: أن تقابل السلب والإيجاب أشد في مفهوم التقابل مما سواه من أقسام التقابل.

<sup>(</sup>٢) في بعض نسخ المتن: (ثمان).

<sup>(</sup>٣) في بعض نسخ المتن: (ضد الكلية).

على الأربعة في جوابٍ ما هو بحسبِ الشركة يندرجُ تحتّه؛ أي: تحتّ التضايف باعتبارِ عارض عرض له، وهو يقابلُ التَّضايفَ فهو بحسبِ الذاتِ أعم، وبحسبِ العارضِ أخصّ، ولا يمتنعُ أن يكونَ الشيءُ باعتبارِ ذاتِه أعم وباعتبار عارض من عوارضِه أخص كالحيوانِ؛ فإنَّه أعمُ من الإنسان بحسب ذاته، وباعتبارِ أن يكونَ كَاتِبًا يكونُ أخصٌ منه.



#### [فَصُلٌ فِي مَقُولِيَّةِ التَّقَابُلِ]

وَقُولُهُ: (وَأَلَّتَ نُهَا فِيهِ النَّلُبُ) بِيانُ التَسْكِيكِ، وإنَّما كان أَسْدَ؛ لأنَّ التَّقابلَ بِن السَّلْبِ والإيجابِ بالنَّاتِ؛ لأنَّ كلَّامَهما يرفعُ بذاتِهِ الآخر، بخلافِ الشَّدِّين والمضافِن، فإنَّ كلَّامَهما إنَّما يقابلُ الآخر؛ لامستلزامِهِ عدمه لا لذاتِهِ، وإلَّا فهما كسائرِ المتايناتِ.

قال النسار حون في بيانيو: إنَّ الأمر الذي يصدق عليه أنه ليس بخير فيه عَقْدَان: عَقْدُ أَنَّه ليس بخير، وعَقْد أنَّه شرَّ، والأولُ لا ينافيه الثاني؛ لصدقهما على ذات واحدة، ولا ينافيه أيضا عقد أنَّه ليس بشرَّ، لذلك فالمنافي لعقد أنَّه ليس بشرَّ، لذلك العكس، وإذا المنحصرت المناف، بنهما كان التقابل بين السَّلْبِ والإيجاب بالذات، بخلاف الفَّدَين، وكذلك للخير عَقْدَان: عَقْدُ أنَّه خيرٌ، وعَقَدُ أنَّه ليس بخير، وافئاتي عرضيٌ لكونيه خارجاً عس حقيقية، بشرَّ، والأولُ ذاتي للخير، والناني عرضيٌ لكونيه خارجاً عس حقيقية، وعقد أنَّه ليس بخير رافعٌ لعقدِ أنَّه ليس يغير رافعٌ لعقدِ أنَّه خيرٌ، وعقدُ أنَّه شرِّ رافعٌ لعقدِ أنَّه ليس. يغير رافعٌ لعقدِ أنَّه ليس. يشرِّ، والزَّافعُ للأمرِ الذاتي أقوى معاندةً من الرَّافع للعرضيّ.

وقوله: (وَيُقَالُ لِلأَوَّلِ) شـروعٌ في بيـانِ كلِّ منها، والمـرادُ بالأولِ

تقابلُ السَّلبِ والإيجابِ ويسمَّىٰ تَنَاقضًا، وهو اختلافُ القضيَّتين إيجابًا ومسلبًا، بحيثُ يقتضي لذاتهِ صِدقَ إحداهما وكذبَ الأخرىٰ.

وقيد بقوله: لذاتيه التخرج ما كان بواسطة كاختلاف الكلّبتين في مادَّة تساوي المحمول والموضوع نحو: كلَّ إنسانِ ناطقٌ، لا شيءٌ من الإنسانِ بناطقٍ، أو اختلاف الجُرْنيَّين فيها مثل: بعضُ الإنسانِ ناطقٌ، ليس بعضُ الإنسانِ بناطقٍ، فإنَّ صدق إحداهما يقتضي كذب الأخرى لكن لا لذاته بل لخصوصيَّة المادَّة، وكالاختلاف الواقع بين أحد القضيَّين، واللازمُ المساوي للاخرى كقولنا: هذا إنسانٌ هذا ليس بناطقٍ، فإنَّه إنَّما يقتضي صدقُ إحداهما كذبَ الأخرى بواسطة الاختلاف بين قولنا: هذا إنسانٌ، هذا ليس بإنسان.



وقوله: (وَيَتَحَقَّقُ فِي القَضَاتِا) إشارةً إلىٰ أنَّه لا يتحقَّقُ في المُفْرَدَاتِ. وقوله: (بِنَسرَالطَ نَمَائِيةً) هي وحدةُ الموضوع، ووحدةُ المحمول، ووحدةُ الزَّمانِ، ووحدةُ المكانِ، ووحدةُ الكلِّ والجزء، ووحدةُ القوةِ والفعل، ووحدةُ الشرطِ، ووحدةُ الإضافةِ، فإنَّ عند عدمِ اتحادِ القضيتين في هذه الأمور لا يتحقَّقُ التناقشُ بينهما.

والفارابـي(١٠): جعل وَحْــلـةَ الموضــوعِ والمحمــولِ والزَّمانِ أصلًا يكتفي بها، فإنَّ الخمســةَ الباقيةَ راجعةٌ إليها.

قِيلَ: ويُمكنُ ردُّ الكلِّ إلى وَحُدَةِ النَّسبةِ الحُكمِيةِ (1) التي يرد عليها الإيجابُ والسلبُ، فإنَّ وحُدَتَها تستلزمُ الوحَدَاتِ الثمانيةَ، وانتفاء الرحدات يستلزمُ تغايرها.

وقول: (وَهَـلَا) أي: المذكورُ من الشروطِ الثمانيةِ إنَّما هي (فِي القَضَايَا الشَّخْصِيَّةِ)، و(أَهَا) المحصورةُ فيشترط فيها شرطٌ تاسعٌ وهو

 (١) هـ و أبو النصر محمد بن محمد الفارايي، ولد في فاراب في إقليم تركستان سنة (٢٦٠هـ)، كان فيلسوفا فاضلاً، توفى سنة (٣٣٩هـ).

(٢) هذا رأي سراج الأرموي في كتابه: أمطالع الأنوار) وقد تابعه الشيخ الأصفهاني في كتابه ناظر العين مختصر له في المنطق، وقد نسب الشيخ الخبيصي هذا الرأي إلن المحققين، ينظر: لوامع الأسرار: ص ١٦٥ تسديد القواعد: ١/ ٤٦٧ شرح التهذيب: ص ٣١١. الاختلاف فيه؛ أي: في الحصرِ، يعني: الكلتيّ والجزئيّ؛ لصدقِ الجزئيّن وكذبِ الكلّيّين في كلّ مادةٍ يكونُ الموضوعُ فيها أعمّ من المحمولِ.

وقوله: (فَإِنَّ الكُلِّيَةَ ضِدٌّ) تعليلٌ لاشتراطِ الاختلافِ في الحصوِ، يعني: أنَّ الكلَّيَّةَ ضِدُّ للكلَّيَّةِ، ويجوزُ كذبُ الضدين كقولِنا: كلُّ حيوانٍ إنسانٌ، لا شيء من الحيوانِ بإنسانٍ، والجُزئيَّان قد تصدقان كقولِنا: بعضُ الحيوانِ إنسانٌ، ليس بعضُ الحيوانِ بإنسانٍ، هذا إذا كانت القضايا مطلقة.

واثاً المُوجِّهاتُ فيسترطُ فيها مع النسرائطِ المذكورةِ شَرَطُ عاشرٌ، وهو اختلافهما أيضاً بحيث لا يُمكنُ اجتماعُهما صدقاً وكذباً، بل تكونُ إحداهما صادقةَ والأخرىٰ كاذبة، وذلك باختلافهما في الجهةِ، وإلّا لجازَ صدقُهما أو كذبُهما معا، فإنَّ الضروريتين تكذبان في ماذَّةِ الإمكانِ، والممكنتان تصدقان فيها وجميع القضايا الموجهة إمَّا ضرورية أو ممكنة، وجميع القضايا الصادق عليها الإمكان يجوز صدق سالبتها وموجبتها من جنسٍ واحدٍ في ماذَّة الإمكانِ، فلا تناقض بين المتجانسين منها فلا بدَّ من الاختلافِ في الجهةِ.

# [فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ تَقَابُلِ العَدَمِ وَالْمَلَكَةِ]

وقوله: (وَإِذَا فُتِدَ الصَدَمُ بِالمَلَكَةِ)؛ أي: اعتبر (فِي القَضَامَ) بان يجعلَ كلِّ منها محمولاً على موضوع، فما جُعِلَ المَدَمُ فيها محمولاً (سُمَيْتُ مَعْدُولَةً) ولا بدَّ من تأخيرِ حرفِ السَّلْبِ عن الرَّابِطةِ كقولنا: زيدٌ هر لا بصيرٌ وهو ليس بكاتبٍ.

وقوله: (وَهِيَ تُقَالِلُ الوُجُووِيَّة) يعنى: أن المعدولية الموجبة تقابلُ الموجبة تقابلُ الموجبة المحصلة (صِدْقًا) فقط؛ لامتناع أن يصدق الكاتبُ واللاكاتبُ على موضوع واحدٍ في وقتِ واحدٍ من جهة واحدةٍ، ويجوزُ كذبهما معًا؛ إذ الموجبتان أثما تصدقان عند وجوبِ الموضوع، فإن عدم جاز كذبهما، وإذا كذبتا صدق مقابلهما؛ أي: السالبتان بالضرورة مشال الموجبتين: زيدٌ كاتب، زيدٌ لا كاتب، مثال السالبتين: زيدٌ ليس بكاتب، ليس زيدٌ بلا

# [فَصْلٌ في أَحْكَامِ تَقَابُلِ التَّضَادِّ]

قىال (وَقَدْ يَسْتَلَامُ المَوْضُوعُ أَحَدَ الضَّدَّيْنِ بِمَيْدِهِ أَوْ لا بِمَيْدِهَ أَوْ لا يَسْتَلْزِمُ شَبِئْتًا مِنْهُمَا عِنْدَ الخُلُسِّ، وَالأَصَّافِ بِالوَسَطِ، وَلا يُعْفَلُ لِلوَاحِدِ ضِدَّانِ، وَهُوَ مَنْفِيٌّ عَنِ الاُجْنَاسِ، وَمَشْرُوطٌ فِي الاَّسْوَاعِ بِالتَّحَادِ الحِنْسِ، وَجَعُل الحِنْسِ وَالفَصْلِ وَاحِدٌ).

هذا بيانُ أحكامِ المتضادَّينِ:

1- منها أنَّ الموضوع قد يستلزم أحدَهما بعينه كالثلج المستلزم للبياض بعينو، أو لا بعينه كبدن الإنسان المستلزم للصّحة أو المرض لا على التعيّن، ومنه أنَّها قد لا يستلزم واحدَّ منها لا معيّنا ولا غيره، وذلك قد يكونُ بالخُلوع عنهما، وعن الوسط كالفَلَكِ (١٠ الخالي عن الحرارة والبرودة والوسط أيضاً، وقد يكونُ بالاتُصاف بالوسط بما له اسمٌ محصَّلٌ كالفاتر المتوسّط بين الحارَّ والبارد، والأجمر المتوسِّط بين الاصرو والأبيض، أو بسلب الطرفي كاللاعادل واللَّجائر، وليس كلّ ما يعبر عنه بسلب الطرفي كان وسطاً، بل إذا أشير به إلى حالة متوسطة يعبر عنه يقال ولا خفيف، ولا يشارُ بذلك إلى حالة متوسطة بين الثقل والخعَة.

<sup>(</sup>١) الفلك: بفتح الأول والثاني، جسم كروي لا يقبل الخرق والإنارة، ويدخل في هذا التعريف المتقمات، وأيضاً الفلك جسم كروي يحيط به سطحان متوازيان مركزهما واحد. ينظر: دستور العلماء: ٣٣ /٣٣.

٢. وَمِنهَا: أَنَّ الشيءَ الواحدَ لا يُعْقُلُ له ضِدان يعني بالتَّضَادُ الحقيقي؟ لانَّ ضِدَّ الشيء مع كذلك إن كان واحدٌ لا نَضِدُ الشيء موما هو كذلك إن كان واحدٌ فهو الضددُ لا غيرُ، وإن تعدَّد: فإن لم يكن واحدٌ منهما في غاية البعدِ من ذلك الشيء لم يكن واحدٌ منهما في غاية البعدِ فله الشَّدُ فقط، وإن كانا أحدُهما في غاية البعدِ فهو الشَّدُ فقط، وإن كان أحدُهما في أمر فالمشتركُ هو الضَدُّ، وهو واحدٌ ليس إلاً، وإن كان مضادّة له يسبب أمر مختص بكلَّ منهما كان ذلك الشيءُ ضدَّ الأمرين من جهتين مختلفتين، فيكون الضدُّ من هذه الجهة شيئًا واحداً، ومن الاخوى كذلك، فعلىٰ كلَّ يتقديرٍ ليس ضدُّ الواحد إلَّ واحدُ وهو المطلوبُ.

٣. ومنها: أنَّ الأجناسَ لا تتضادُ، بل التضادُّ إنَّما يعرضُ للأنواعِ الأخيرةِ، وهو فيها مشروطٌ بدخولِهَا تحتَ الجنسِ السَّافلِ، والحاكمُ في ذلك الاستقراءِ (١٠.

واعترضَ علىٰ الحكمينِ المذكورينِ علىٰ الحكمِ الأولِ بالشجاعةِ، فإنَّها ضدُّ التَهوّرِ والنَّجْبنِ، فكان للشيء الواحدِ ضِدان، وكلُّ منهما مندرجٌ تحت جنسِ غيرِ الجنسِ المندرجِ تَحتُّهُ الآخرُ، فإنَّ الشَّجاعةَ داخلةٌ تحت

<sup>(</sup>۱) الاستقراء: هو الحكم على كليّ بوجوده في أكثر جزئياته، وإنما قال: في أكثر جزئياته، وإنما قال: في أكثر جزئياته، وإنما قال: في أكثر منسكا، ويسمى هذا: استقراء؛ لأن مقدماته لا تحصل إلا بتتبع الجزئيات، كقولت! كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ؛ لأن الإنسان والبهائم والسباع كذلك، وهو استقراء ناقيص لا يفيد اليقين لجواز وجبود جزئي لم يستقرأ، ويكون حكمه مخالفًا لما استقرئ كالتمساح؛ فإنه يحرك فكه الأعلى عند المضغ، ينظر، مفاتيح العلوم: ١/ ١٧٤؛ التعريفات للجرجاني:

جنسِ الفضيلةِ، والتَّهوُّرَ والجبنَ تحتَ جنسِ الرَّدْيلةِ، وعلىٰ الحكم الثاني بالخير والشَّرِّ، فإنَّهما جنسان متضادًان.

وَأَجِيبُ عن الأولِ، بأن الشَّجاعة ليست بضدًّ لشيء منهما؛ إذليس بينها(١٠ أو بين أحدهما غايةُ الخلاف.

وَعَـنِ النَّانِي أيضاً بمنعِ التضادّ، فإنَّ الخيرَ حصولُ كمالِ الشيءِ، والشَّـرَ عدمُ ذلك الكمالِ للقابلِ له، فبينهما تقابلُ العَلَمِ والملكةِ.

قُولُهُ: (وَجَعْلِ الحِسْنِ وَالفَصْلِ وَاحِدٌ) جَوَابٌ عما يَفْالُ: كُلُّ واحدٍ من الضَّدَّين مشتملٌ على جنس وفصل، ولا تضادَ بالجنس لدخوله فيهما فكان بالفصولِ وهي لا تجبُّ أن تدخلَ تحت جنس واحدٍ فلا يجبُ دخولُ الضَّدَّين تحتُّهُ\*\*.

وتقريرُهُ: أنَّ هذا التشكيكَ غَلطٌ؛ لأنَّه باعتبارِ تغايرِ وجودي الجنسِ والفصل وهو في العقل، وليس التَّضادَّين بين الضَّدَّين بذلك الاعتبارِ، بمل باعتبارِ اتحادِ وجودِهما في الخارج، فإنَّهما فيه موجودان بوجودٍ واحدٍ هو بعينه وجودُ النوع، فكان التَّضادُّ عارِضاً للأنواع المُحصَّلةِ في الخارج لا للفصولِ المعقولةِ، وإنَّما لم يتعرض لأحكام التَّضايفِ؛ لأنَّها تجيء في مباحثِ الأعراضِ مُفصَّلاً.

※ ※

<sup>(</sup>١) في بعض الشروح: (بينه).

 <sup>(</sup>٢) هذا الاعتراض ذكره السهروردي في كتابه المشارع والمطارحات. ينظر:
 شرح مصنفات شبخ إشراق: ١/ ٣١٥.

# [الفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي العِلَّةِ وَالمَعْلُولِ]

قال: (الفَصْلُ النَّالِثُ: فِي العِلَّةِ وَالمَعْلُولِ: كُلُّ شَيءٍ يَصْدُرُ عَنْهُ أَمرٌ، إِمَّا بِالاسْتِفْلالِ أَوِ الانْضِمَامِ، فَإِنَّهُ عِلَّةٌ لِلَّذِلِكَ الأَمْرِ، وَالأَمْرُ مَعْلُولٌ لَهُ، وَهِي فَاعِلِيَّةٌ، وَمَاذَيَّةٌ، وَصُورِيَّةٌ، وَعَائِيَّةٌ ٤٠، فَالفَاعِلُ مَسْدَأُ التَّاثِيرِ، وَعِندَ وُجُودِه بِجَويعِ جِهَاتِ النَّائِيرِ يَجِبُ وُجُودُ المَعْلُولِ، وَلا يَجِبُ مُقَارَنَةُ العَدَمِ، وَلا بَجودِهِ وَنُبَقَاهُ المَعْلُولِ بَعْدَهُ، وَإِنْ جَازَ فِي المُعِدِّى.

لمَّا فَرَغَ من بيانِ لواحقِ المَاهِيَّةِ بَيْنَ لواحقَ الموجودِ، فإنَّ المِلَّيَّةُ التي تلحَقُ الموجودِ، وتصوُّرهما والمَعُلُولِيَّةَ من الاعتباراتِ الإضافيَّةِ التي تلحَقُ الموجود، وتصوُّرهما بديهيِّ، فإنَّ دلي يعرفُ بالبديهةِ أنَّ شيئًا ما يؤثرُ في شيء ما، فما يذكرُ في ذلك تعريفً لفظيًّا مثل قولهم: الملَّةُ ما يصدرُ عنه أمَّر، فما يصدرُ عنه علَّةٌ، والأمرُ معلولٌ، ثم إنَّها إن استقلَّت بالتأثيرِ فهي تامَّةٌ، وإن احتاجت إلى ما يَنصَمُّ إليه فهي ناقصةٌ، ولا تستقلُّ إلَّا إذا اشتملت على جميع ما يتوقَفُ عليه، فيدخلُ في ذلك وجودُ الشرائطِ وانتفاءُ المانع، وليس المرادُ بدخولِ عدمِ المانع أنَّ العدم يَفَكَلُ شيئنًا، بيل المرادُ أنَّ العلم إذا لاحظَ المعلولُ لم يَجِدُهُ حاصلاً دونَ عدم المانع.

 <sup>(</sup>١) نلاحظ أن تقسيم الطوسي للعلل هو تقسيم أرسطي. تاريخ الفكر الفلسفي: ص٧٤.

القسم الثاني : قسم التحقيق

قالوا: العِلَّةُ التامَّةُ على ما فُسَرت لا تتحقَّقُ في خارجٍ؛ لامتناعٍ تركيبِ الشيءِ من الأصورِ الوجوديَّةِ والعدميةِ في الخارجٍ، بـل كونُها موجمودةً واحدةً مركبةً إنَّما هي في العقلِ، وبه يظهرُ فسادُ ما قبل: إنَّ الشيءَ لا يوجدُ في الخارجِ إلَّا إذا وجدت عِلَّتُهُ النَامَّةُ فيه أولاً بالذاتِ.

وفيه نظرٌ، فإنَّه يستلزمُ أن لا يكونَ بشيءٍ ما عِلَّةٌ تاصَّةٌ في خارجٍ، والأمرُ العقليُّ والعللُ الناقصةُ لا يفيد الوجود الخارجي، وذلك يُغضِي إلى ارتفاع معنى التأثير، والتأثير إلى الشكِ في وجودِ الواجبِ، تعالىٰ اللَّه عن ذلك علواً كبيراً.



# [فَصْلٌ فِي أَنْوَاعِ العِلَلِ]

قوله: (وَهِنَ) أي: العِلْلُ النَّاقِصةُ علىٰ ما قيل أُربعٌ: (فَاعِلِيَّةٌ، وَمَاذَيَّةٌ، وَصُورِيَّهٌ، وَعَائِيَّةٌ)؛ لأنَّ العلَّةَ النَّاقِصةَ إمَّا جنزءٌ لِقِوَامِ المعلولِ أو خارجةٌ عنه.

والأول: إمَّا أن يكونَ المعلولُ به بالقوَّةِ، وهي الماديَّةُ كالحديدِ للسيفِ، أو بالفعلِ وهو الصوريَّة كصورة السيف.

والثاني: إمَّا أن يكونَ منه الوجودُ أو لأجلِهِ، والأول: هو الفاعليَّةُ كالصانـع، والثاني: هو الغائيةُ كالضربِ به .

وأمَّا الشَّراتُطُ وارتفاعُ الموانعِ فراجعةٌ إلىٰ تتميمِ العِلَّةِ الماديَّةِ أو الفَاعلَّيَّةِ، فلهذا لم يجعلوها قسمين بالاستقلال، وعلىٰ هذا يجوزُ أن يكونَ معناه وهي؛ أي: العلَّهُ التامَّةُ هي هذه الأربعُ والشرائطُ والموانعُ راجعةٌ إليها.

وقوله: (فَالفَاعِلُ مَبْداً التَّاثِيرِ) بيانُ تفصيل أحكامٍ كلَّ منها، والبداءة بالفاعلِ لا ماديَّة الوجود، ومعنى قوله: (مَبْدَأُ التَّاثِيرِ) مفيدُ الوجود، وإذا وُجِدَ بجميعِ جهاتِ التَّاثِيرِ من وجودِ الشيرائطِ وارتفاعِ الموانعِ يجبُ وجودُ المعلولِ، وإلَّا لامتنع وهو باطلٌ؛ لاستحالةِ الانقلابِ، أو يبقىٰ ممكن الوجودِ والعدم، فإن دام كذلك لم يوجد شيء أصلاً وهو باطلٌ بالضَّرورةِ، وإن وجـد: فإن كان وجودُهُ بأمرِ زائدِ لم يكن الفاعلُ موجوداً بجميع جهاتِ التأثيرِ، والفرضُ خلافُه وهو خلفٌ، وإن لم يكن كذلك لزم الترجُّحُ بلا مُرجِّح.

لا يقــال: هو ملتزمٌ عند وجودِ العلَّةِ التَامَّةِ؛ لأنَّ الفرضَ كونُهُ شُمكناً بعــدَ وجودِهَا، وحيننذ لا فَرقَ بين ما قبلَ وجودِهَا وبعدَهُ.

وقول ه: (وَلا يَهِبُ أَمْقَارَتُهُ الصَدَمِ)؛ أي: لا يجبُ أن يكونَ المعلولُ مسبوقاً بالمَدَم، لما تقدَّم أنَّ الواجبَ بالغيرِ يجوزُ أن يكونَ دائمَ الوجودِ إلَّا إذا كان الفاعلُ مختاراً، فإنَّه يجبُ أن يكونَ مقارناً للعَدَمِ؛ لأن القصدَ إنَّما يترجَّهُ إلىٰ إيجادِ معدوم.

※ ※ ※

#### [فَصْلٌ فِي عدمِ بقاءِ المَعْلُولِ بَعْدَ عَدَمِ العِلَّةِ]

وقوله: (وَلا يَبْحِوزُ بَقَاءُ المَعْلُمُولِ بَعْدُهُ) يعني: لا يجوزُ أن يوجدَ المعلولُ بَعْدَ عدمِ العلَّةِ؛ لأنَّ علَّةَ حاجةِ المعلولِ إلىٰ المُؤَثِّرِ هي الإمكانُ وهـو في البقاءِ مُنحَقِّلُ لا محالةً، وإذا تحقَّقت العلَّةُ تحقَّقت الحاجةُ، ولا يتحقَّقُ بدونِ المحتاج إليه، وإلَّا لم تتحقَّق الحاجةُ وهو خلفٌ.

وَحَـذَا كَانَ قَـدَ عَلَم مَمَا تَقَدَّم في قوله: والممكن الباقي مفتقر إلى المُؤثِّرِ لوجود عِلَّته وكان تكراراً، ويُمكنُ أن يقالَ: ذكره ثمَّة باعتبارٍ المعلولِ، وهنا باعتبارِ العلَّةِ، لكن اختصار وضع هـذا الكتاب ينبئ عن ذلك.

وَالمُتَقَدَّمُونَ مِنْ المُتَكَلِّمُينَ أَنكرُوا عَلَّةَ البقاءِ؛ لاعتقادِهم أنَّ الممكنَ حالة البقاء غنيٌّ عن السببِ؛ لكونِ وجودِه حينشذ أولىٰ من العدمِ، فإنَّ البِنَاءَ يبقىٰ بعد البَّنَّاءِ، والابنَ بعدَ الأبِ، والسخونةَ بعدَ النَّارِ.

ويسسبهم المتأخرونَ إلى الجهلِ بما هو علَّةٌ حقيقةً، فيانَّ البَنَّاءَ والآبَ والنَّارَ ليست علَّة لِقِوام هـذه المعلولات، فإن البَنَّاء حركتُهُ علَّةٌ لحركةِ ما، شم تركُهُ الحركةَ علَّةٌ لانتهاءِ تلك الحركةِ، وانتهاؤُها علَّةٌ لاجتماعِ ما، وهو علَّة لَتَشَكُّل ما، وكلُّ ما هو علَّةٌ فهو ومعلولُهُ معاً.

وأمَّا الأبُ فهو عِلَّـةٌ بحركةِ المَنِيِّي، وحركةُ المَنِيِّي إذا انتهت علىٰ

الجهة الخاصة علَّة لحصول المَثِيِّ في الغرارِ، شم حُصولُهُ فيه علَّةُ لامرٍ، وأمَّا تصويرُهُ حَيَوَاناً وبقاؤه فله علَّةُ أخرى، فإذا كان كذلك كان كلُّ علَّةٍ مع معلولِهَا، وكذلك النَّارُ لتسخينِ الماءِ، والتسخينُ علَّةٌ لإبطالِ استعدادِ الماءِ بالفعل؛ لقبولِ الصُّورةِ المائيةِ أو حفظها.

وتلك أو شيءٌ آخر علَّةٌ لاستحداثِ الاستعدادِ التامُّ في مثل هذه الحالةِ؛ لقبولِ الصورةِ النَّاريةِ، وعلَّةُ الصورةِ النَّاريةِ هي العلَّةُ التي تَكْسُو العاصرَ صُورَها وهي مفارفةً، فتكونُ العِلْلُ الحفيقيةُ مع المعلولِ.

وأمّا الأمورُ المتقدِّمةُ فهي إمّا عِللٌ بالعَرَضِ أو مُعِدَّات، وجاز بقاءً المعلولِ بعد عدم العلَّةِ المُمَدَّةِ، فإنَّ وجودَ الجسمِ في حيرٌ بعدما كان في حيرٌ بعدما كان في حيرٌ إنهما مسافةٌ يتوقّفُ على حصولِهِ في أجزاءِ المسافة الواقعةِ بينهما، فحُصولُهُ في تلكَ الأجزاءِ علَّةٌ مُعِدَّةً؛ لحصولِهِ في حيرٌ المطلوبِ، ولا بقى هذه العلَّةُ المُعِدَّةُ مع بفاءِ المعلولِ، وإليه أشارَ بقولهِ: (وَإِنْ جَازَ فِي المُعِدِّ).

#### [نَصْلٌ فِي أَنَّ الفَاعِلَ مِن جَمِيعِ الوُّجُوهِ وَاحِدً]

قال: (وَمَعَ وَحُدَيهِ () يَتَّجِدُ المَعْلُولُ، ثُمَّ تَعْرِضُ الكَثْرَةُ بِاغْتِبَارِ كَثْرَةِ الإَضَافَاتِ، وَهَى الوَحْدَةِ النَّوْعِيَّةِ لا الإضَافَاتِ، وَهَى الوَحْدَةِ النَّوْعِيَّةِ لا عَكُسُ.

الفاعلُ إذا كان من جميع الوجوو واحمداً، بأن لا يكونَ فيه تعدُّدٌ في أجزائه، ولا في آلاتِه ولا في القولِ ولا في غيرِ ذلك يجوزُ أن يصدرَ عنه أكثر من واحدٍ عند الملَّتينِ، ومنعَهُ الحكماءُ<sup>(١)</sup> واختاره المصنَّفُ، واحتجُّوا عليه بوجهين:

الوجه الأولُ: لو صدر عنه النان؛ لكانَ مفهومُهُ بحيثُ يجبُ عنه أحدُهما غيرَ مفهومُهُ بحيثُ يجبُ عنه أحدُهما غيرَ مفهومهِ بحيثُ يجبُ عنه الآخرُ؛ أي: تكونُ عِلَيْتُهُ لهذا عَبْرَ عَلْيَة للهذا عَبْرَ عَلْقَ للهذا وَلَمْ عَلْمُ عَلَى تَعْلَيرِ حَقَيْقِهِمَا، فما فُرضَ شيئًا واحداً كان النين هذا خلفٌ.

وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لأنَّ تغايرَ المفهومين هــو من التنازع، بل يجوزُ أن تكونَ علَّيَّةٌ واحــدة لمعلولات مُتَعـدُدةٍ، فكان مصادرة علــي المطلوب، وقالوا

<sup>(</sup>١) في بعض نسخ المتن: (وحدية).

 <sup>(</sup>۲) وتابعهم في ذلك المعتزلة، ينظر: المحصل: ص ٣٣٤، الصحائف الإلهة: ص ٢٩٤٤ تسديد القواعد: ١/ ١٣٤.

أيضاً: المفهومان إن دخـلا أو أحدهما تركب البسيط وهو خلفٌ، وإن خَرَجَا أو أحدهما تسلسـل؛ لأنَّ الخارجَ معلولٌ فيعودُ الكلامُ فيه.

وَفِيهِ نَظُرٌ؛ لجوازِ أن يكونَ أحدهما عينه، والآخر يستندُ إليه فلا يتسلسل. واعترضوا على الدليل بأوجه:

١. مِنها: أنَّ المصدريَّةَ اعتبارٌ عقليٌّ، فعلىٰ تقديرِ الخروجِ لا
 يحتاجُ إلىٰ علَّةٍ، فلا تسلسل، وهذا لا يلزمُهم؛ لأنَّهم يقولون بوجوديَّةِ
 الإضافياتِ.

٢. وَمِنها: أَنَّ المصدريَّةَ إن لم تكن صفةً حقيقية، فإن خرجت لم يحتج إلى علَّةٍ ولا يتسلسل، وإن كانت كان جهة أخرى للفاعل غير الماهيّة، فلم يكن واحدٌ من جميع الوجوه، والكلامُ فيه.

٣. وَمِنهَا: أَنَّه لو صحَّ هذا البرهان لما صدر عن الواحدِ شيءٌ أصلاً أو صدرَ اثنان، والأول لأنه لو صدر عنه شيء، فكونُـهُ مصدراً أمرٌ مُغَايرٌ لله؛ لكونه فيه فهو إمّا داخلٌ أو خارجٌ إلى آخره.

والثانىي كذلك؛ لأنَّه لو صدر عنه شـيءٌ، فكونُهُ مصـدراً مغايرٌ له، وليس بجزءٍ لما سـرَّ، فيكون خارجاً معلولاً له، فقد صدر عنه اثنان.

وَأَجِيبَ عَنِ الأولِ: بأن المصدرية تطلقُ على معنيين:

أحدهما: أنَّه أمرٌ إضافيٌّ تَعْرِضُ للعِلَّةِ بالنَّسِةِ إلىٰ معلولِها من حيثُ يكونانِ معاً باعتبـارِ العلَّيَّةِ والمعلوليَّةِ، وليس الكلامُ فيه.

والثاني: هو كونُ العلَّةِ، بحيثُ يجبُ عنها المعلولُ، وبهذا المعنى يَتَقَدَّمُ على المُعلُولِ، وهو غيرُ المعنى الأول، والكلامُ فيه، وهو أمرٌ واحدٌ إن كان المعلولُ واحداً، وهو قد يكونُ ذات العلَّةِ إن كانس عِلَّةُ لذاتِها، وقد يكونُ حَالةً تَعرضُ لها إن كانت عِلَّة بحَسَبِ حالةٍ أخرى، وإذا كان المعلولُ فوق الواحدِ كان ذلك الأمر مختلفًا، ولزم التسلسلُ في الأمورِ الحقيقيةِ أو التركيب وكلاهما محالٌ. وَفِيهِ نَظَرٌ:

أمَّا أُولاً: فلاَنَّ العلَّةَ متقدَّمةٌ علىٰ المعلولِ بالذاتِ، وأمَّا من حيثُ كونُهًا بحيثُ يجبُ عنها المعلولُ، فلا نسلَّم أنَّه متقدَّمٌ علىٰ المعلولِ، بل هـ وإضافةٌ لا يعقل إلَّا معهما، فهو عينُ المعنى الأول.

وَأَمَّا ثَانِيَا: فلأنَّ كونَ العَلَّةِ بحيثُ يجبُ عنها المعلولُ إن كان غيرَ الإضافةِ العارضةِ للعلَّةِ بالقياسِ إلىٰ المعلولِ فليس بأمرٍ خارجيّ، بل هو اعتبارٌ عقلي فكان الاعتراض باقيًا.

وَأَمَّا ثَالِثًا: فلأنَّ وحدةَ الفاعلِ إن كانت مشـر وطةٌ بوحدةِ المعلولِ لزم الـدورُ؛ لأنَّ وحدتَهُ موقوفةٌ على وحْدَةِ العِلَّةِ، فلو انعكس دَارَ.

وقوله: وقد يكونُ حالة تعرضُ لها لا مدخلَ له فيما نحن فيه؛ لأنَّهُ حينـُـذ لا يكونُ واحداً من جميع الوجوءِ، وليس الكلامُ فيه.

وَأَفَّا رَابِعَّ: فلأنَّا لا نُسَلَّمُ أَنَّ المعلولَ إذا كان فــوقَ الواحدِ كان ذلك الأمرُ مختلفًا؛ لجوازِ أن يكونَ مماثلاً ســلمناه، ولكن لا نُسلَّمُ لزومَ التسلْسـل؛ لجوازِ أن يكونَ أحدُهما عينه، والآخر ينتهي إليه فلا يتسلسـلُ ســلَّمْنَاهُ، لَكنَّ التسلُسلَ في الأمورِ العقليةِ غيرُ ممتنع.

وَأَجِبَ عن الاعتراضِ الثاني علىٰ الدليلِ بأنَّ قوله: لو كانت صفةً حقيقيةً كان للفاعل جهةٌ أخرىٰ غير الماهية، فلا يكون الفاعلُ واحداً من جميع الوجووإنما يلزمُ أن لو كان المعلول فوق واحد، فإنَّه حينئذِ يكون أحدُهما مغايراً للفاعل، ويلزمُ منه أن يكونَ للفاعل جهةٌ أخرى، ويلزمُ الخلف، وأمَّا إذا كان المعلولُ واحداً كان نفسُ الفاعلِ ولا محذور فيه، وبهذا يعلمُ جوابُ الوجه الثاني؛ أعني كونّه يصدرُ عنه اثنان، ويندفعُ به الاعتراضُ الثالثُ.

وَفِيهِ نَظَرٌ فقد يقدم من الدورِ وغيرهِ. وَاعتُرِضَ بوجهين آخرين:

أَحَدُهُما : أنَّ الواحدَ من جميع الوجوو قد تسلبُ عنه أسباء كثيرة كقولنا: هذا الشيء ليس بإنسان ولا بفرس ولا ببقر، وقد يوصفُ بأشباء كثيرة كقولنا: هذا الرجلُ عالمٌ كاتبٌ، وقد يقبلُ أشياء كثيره كقبولِ المجوهرِ للحركةِ والسوادِ والتحيزِ، ولا شكَّ في أنَّ مفهوماتِ سلب تلك الأشياء عنه واتصافه بها وقبوله لها مختلفة، ويعودُ التقسيمُ المذكورُ حتىٰ يلزمَ أنَّ الواحدَ لا يسلبُ عنه إلَّا شيءٌ واحدٌ، ولا يوصفُ إلَّا بواحدِ ولا يقبلُ إلَّا شيئًا واحداً.

وَالثّاني: أنتم جوزتم صدورَ الأكثر باختلاف الآلات والقوابل والشرائط، فإنَّه يصدقُ عليه أنَّ كونَهُ مصدراً لهذا بهذه الآلة وبهذا الشرطِ وبهذا القابل غير كونه مصدراً بغيرها، وتبطلُ الحُجَّةُ.

وَأَجِيبَ عن الأول (١٠): بأنَّ سلْبِ الشيءِ عن الشيء واتصافه به، أو قبوله إيَّاه أمورٌ عقليةٌ لا يعقلُ إلَّا مضافًا إلى المسلوب عنه والموصوف

ا) هذا جواب الطوسي في شرح الإشارات، وقال ابن جماعة: في هذا الجواب نظر"؛ لأن المصدرية لا تعقل إلا مضاف إلى صادر، فلا يكون الواحد من حيث هو واحد مصدراً بل مع غيره. ينظر: شرح الإشارات: ٣/ ٥٢٩٠ تسديد القواعد: ٢/ ٤٨٣.

به والمقبول، فلا يكونُ الواحدُ من حيثُ هو واحدٌ مصدراً لها، بل مع غيرهِ.

وعمن الثاني: بـأنَّ الإضافـاتِ تعرضُ مُتكثِّـرةً بالأمـورِ المذكورةِ، وسـنذكرُ أنَّ عند كثرتِها يجوزُ صدورُ الأكثرِ من واحدِ عن واحدِ.

الوّجهُ الثّاني: أنَّه لو صدر عنه اثنان اجتمع النقيضان وهو محالٌ، وذلك لأنَّه لو صدر عنه اثنان مثلاً: ولنفرضهما (أ) و (ب)، فمن حيثُ إِنَّه يُجبُ عنه (أ) لا يجبُ عنه (ب)، فلو وجب عنه (ب) ولم يكن فيه حيثُتان كان وجوبُه عنه من الحيثيَّة التي وجب عنه (أ)، فمن حيثُ إِنَّه يجب (أ) يجب عنه (ب)، وقد ثبت أنَّه من حيث يجب عنه (أ) لا يجب عنه (ب)، وقد ثبت أنَّه من حيث يجب عنه (أ) لا يجب

وَلِقَائِلِ أَن يَشُولَ: هذه مصادرةً على المطلوب فتأمل. والتقريرُ الصحيحُ لهذه الحجَّةِ أَن يقال: إذا صدر (أ) و(ب) لب و التناقضُ؛ لأنَّ للسر (ب)، وليس (ب)، فلا يصدرُرُ(ب)، وإلَّا تناقض، وكذلك يقال: (ب) ليس (أ)، وليس (أ) نقيض (أ)، فإذا صَدَرَ (ب) فقد صَدرَ ليس (أ)، وإذا صَدرَ ليس (أ) لا يصدرُرُ (أ)، وإلَّا تناقض، فكان في صدورِ الاثنين التناقض مرتين، وَحُكِي أَنَّ بهمنيا(١٠٠ من حكماءِ المجوسِ كتب إلى علي ابن سينا يلتمسُ برهاننًا، يقدول عليه فكتب في جوابهِ: إن صدر (أ) و (ب) لزم صدور (أ) مع عدم صدوره من جهة

<sup>(</sup>١) بهمتيار بن المرزبان الأفريجاني أبو الحسن المتوفئ سنة: (٥٥ ٤ هـ) حكيم من تلاميذ ابن سينا، كان مجوسياً وأسلم. له تأليف منها: ما بعد الطبيعة، ومراتب الموجودات، والتحصيل في الفلسفة والمنطق. ينظر: الأعلام للزركلي: ٢/ ٧٧.

واحدة؛ لأنَّه لو صدر عنه (أ) و (ب) و (ب) ليس (أ) وليس (أ) عدم، فيلزم صدور (أ) مع عدمِ صدورهِ من جهةٍ واحدةٍ؛ لأنَّه واحدٌ من جميع الوجوه وذلك محالٌ.

وَاعتَرَضَ بِهمنيار: بأنّه إذا صدر (أ) و (ب) ليس (أ) فقد صدر (أ) وما هو ليس (أ)، لا أنّه صدر (أ) وعدم (أ)، فيلغ ذلك أبا علي فلم يوجد منه إلّا الشكوت.

فقيل: كان السُّكوت عدم استحقاقه الجواب لظهــور الحجَّة، فإنَّ ليـس (أ) هو عدم (أ)، فكان الــلازمُ صدور (أ) وعدم صدوره، وفي ذلك تناقض مُّرتين كما ذكرنا.

وَالصَّوَابُ: أنَّ السكوتَ كان عن إفَحَامٍ، فإنَّ زِيداً ليس عمرو وليس عدمه. قال شيخي العلَّمة: وهذان الاحتجاجان نيهان، فإنَّ الحكم بأن الواحد لا يصدرُ عنه إلَّا الواحد بديهيٌّ لا يتوقفُ إلَّا على تصوُّرِ طرفيه، فإن وقع فيه ترددٌ بالنَّسبةِ إلىٰ بعضِ الأذهانِ، فإنَّما هو بسببٍ عدمٍ تصوِّر طرفيهِ على الوجهِ الذي تعلَّقَ به الحكم، وقد تقدَّمَ الكلامُ على مثلهِ أن من المحالِ أن يخفى تصوَّر طرفيه على المحققين الذين حازوا عاقةً علوم التحقيق.

قوله: (ثُمَّ تَعْرِضُ الكَثْرَةُ) جوابٌ دخل تقريرُهُ: لو صحَّ ما ذكرتم لم يوجد شيئان إلَّا ويكون أحدُهما عِلَّة للآخر: إمَّا بِوَسَطٍ أَن بغيره وليس كذلك، فإنَّ كثيراً من الموجودات لا يتعلَّقُ بعضها بعض أصلاً. وتقريرُ الجوابِ: مَعلُولُ الوَاحِدِ الحقيقيَ تعرضُ له الكثرةُ بكشرة الإضافات، فإنَّ له ماهيَّة إمكانيَّة ووجوداً وإمكاناً ذاتياً ووجوباً بالغيرِ (بإغيبًارِ كُثْرَةً والإضافاتِ) بصيرُ له الكثرة، ويصيرُ بسبها مبدءً للكثيرِ في مرتبة واحدة.

وَقَد كَتَبَ المُصَنِّفُ رسالةً في بيانِ تكثير الجِهَاتِ المقتضيةِ؛ لإمكانِ صُدُورِ الكثرةِ عن الواحدِ المقتضى عن جواب هذا السُّؤَالُ: إذا فرضنا أول، وليكن (أ) وصدر عنه شيئٌ واحدٌ، وليكن (ب) فهو في المرتبةِ الأولى، من الجائز أن يَصْدُرَ عن (أ) بتوسُّطِ (ب) بشيءِ وليكن (ج) وعن (ب) وَحْدَهُ شيءٌ، وليكن (د) فيكون في ثانيةِ المراتب شأن لا يقدم لأحدِهما على الآخر، وإن جوزنا أن يصدر عن (ب) بالنظر إلى شيء آخر صار في ثانية المراتب ثلاثة أشياء، ثم من الجائز أن يصدرَ عن (أ) بتوسُّطِ (و) وحَدهُ ثان، وبتوسُّطِ (ج د) ثالث، وبتوسُّطِ (ب ج) رابع، وبتوشُّطِ (ب د) خامس، وبتوسُّطِ (ب ج د) سادس، وعن (ب) بتوسط (ج) سابع، وبتوسُّطِ (د) ثامن، وبتوسُّطِ (ج د) معاً تاسع، وعن (ج) وحَدهُ عاشـر، وعن (د) وحده حادي عشـر، وعن (ج د) معـاً ثاني عشـر، وتكون هذه كلَّها في ثالثة المراتب، ولـو جوزنا أن يصدرَ عن السـافل بالنَّظرِ إلىٰ ما فوقَهُ شيء، واعتبرنا الترتيب في المتوسُّطات التي يكونُ فـوق واحدة صار مـا في هـذه المرتبةِ أضعافــًا مضاعفة، ثــم إذا جاوزنا هـذه المراتب جـاز وجودٌ كثرة لا يحصىٰ عددها فـي مرتبةٍ واحدةٍ إلىٰ ما لا نهايـة له، فكذا يمكن أن تصدرَ أشـياء كثيرة في مرتبـةٍ واحدةٍ عن مبدأٍ واحد، وإذا أمكن هذا في واحدٍ أمكن في كلُّ واحدٍ من تلك المعلولاتِ، فيحصلُ من كلُّ منها مثل تلك العدَّة بعين ما ذكرنا فيوجد سلاسل غير متناهية، فلا يلزمُ أن يكونَ كلُّ واحدٍ من كلُّ شيئين عِلَّةٌ للآخر؛ لجوازِ أن يكونَ أحدهما من سلسلةٍ، والآخر من أخرى.

وَاعترضَ: بِأَنَّ هذه الإضافات إن كانت عدميَّةٌ تستحيلُ عليها للكثرةِ الوجوديةِ، وإن كانت وجوديةً، فإن كانت واجبة لذاتِها تعدد الواجعب وهدو باطلٌ، وإن كانت ممكنةً فقد صدر عن الواحدِ أكثر من واحدٍ.

وَأَجِيبَ: بأنَّها وجوديَّةٌ اعتباريَّةٌ لازَمةٌ للمَقُولِ بِحَسَبِ الاعتبارِ، ليست بداخلة في وجوزِه ولا عللاً مستقلة، بل هي شروطٌ وحيثياتٌ تختلف أحوال العلة الموجودة بها، ولا امتناع في كون الاعتباراتِ شروطاً وحيثياتٍ للعلل.

وفيه نظرٌ؛ لأنَّ اليست بداخلة فيه) لكان في علَيْته للكترة محتاجاً إلى غيره، وذلك ينافي الوجوب الذاتي للفاعل؛ لأنَّا نقولُ: الوجوبُ أمرٌ اعتباريٌّ، فلا يكونُ عين الوجوب في الخارج سلَّمنَاهُ، ولكنَّ الوجودَ المطلق العارضَ لا يُمْكنُ أن يكونَ عينه فَلِمَ لا يكون جهة في صدورِ الكثيرِ؟، ولا نُسلَّمُ أنَّ ذلك ينافي الوجوبَ الذاتيَّ كما أنَّ عروضَ الوجودِ المطلق لم يكن منافياً له.

وقوله: (وَهَذَا الحُحُكُمُ يَتَعَكِّسُ عَلَىٰ نَفْيِهِ)؛ أي: الحكم، بأنَّ الواحد لا يصدرُ منه إلَّا الواحد ينعكسُ بأن الواحدَ لا يصدرُ إلَّا من الواحد، ومعناه: أنَّ المعلولَ الواحدَ بالشخصِ لا يكونُ له إلَّا علَّة واحدة مستقلَّة؛ لأنَّه لو اجتمع عليه علَّتان مستقلَّتان لكان واجب الوقوع بكلَّ منهما، وإلَّا لم يكن كلَّ منهما أو إحداهما علَّة مُسْتَقِلَة وهو خلف، ووجوبه بكلَ منهما يقتضي استغناءه عن الأخرى، فلو وجب بهما لاستغنىٰ عن كلً منهما معا هذا خلف.

وقوله: (وَفِي الوَّحْدَةِ النَّوْعِيَّةِ لاَ عَكْسَ) معنىاه: أن العلَّة النَّوعِيةَ لا يجوزُ أن يصدرَ عنها إلَّا واحدٌ بالنَّوعِ كَالعِلْيَّةِ الشخصيةِ؛ لأنَّ مقتضى الطبيعة الواحدة من حيث هي لا تختلفُ ولا تنعكسُ؛ أي: المعلولُ بالنَّوع لا يلزمُ أن لا يصدرَ إلَّا من علَّةٍ واحدةِ بالنَّوع، بل يجوزُ أن يكونَ له عللٌ مستقلةٌ متخالفةٌ بالنَّوعِ على معنى أن بعضَ الأفراد تقعُ بعلَّةٍ وبعضها بأخرى كالحرارةِ، فإنَّ بعضَ جزثياتِها يعلَّلُ في النَّارِ، وبعضَها بالحركةِ، وبعضَها بشعاعُ الشمسِ.

واعترض: بأنَّ الطبيعة الواحدةَ إن احتاجت إلىٰ علَّةٍ معيَّةٍ منها لم تقع بغيرها، وإن استغنت عنها لم تقع بها. وأجيبَ بأنَّها من حيثُ هي ليست عينه ولا محتاجة إليها.

وَرُدَّ بِدَانَّ كُلَّ مَهُومٍ فرض فهو بالنَّظرِ إلى ذاتِهِ، إمَّا أن يكونَ بحيثُ يمكنُ أن يوجدتُ أن يوجدتُ أن يوجدتُ أن يوجدتُ أن يوجد بدون هذه العلَّة أو لا، فإن أمكن فهو غنيٌّ عنها، وإلَّا فهو محتاجٌ إليها لذاتِه، بل الجوابُ أن يقالُ: الطبيعةُ النوعيةُ غنيّةٌ عن كلِّ واحدةٍ منها، وإنَّما واحدةً من العللِ المعيَّنَةِ؛ لجوازِ تحقُّقِها بدونِ كُلُّ واحدةٍ منها، وإنَّما يحتاجُ إلى علَّةٍ ما لا بعينها، والحاجةُ إنَّما تَعرضُ لفردٍ من أفر إدها، ولمَّا احتاج كلَّ منها إلى علَّةٍ معيَّنةٍ، واقتضت تلك العلَّة ذلك الفرد لزمت الطبيعة؛ لاشتمالِ ذلك الفرد عليها.

#### [فَصْلٌ فِي أَنَّ العِلِّيَّةَ والمَعْلُولِيَّةَ مِنَ المَعْقُولاتِ الثَّانِيةِ]

قال: (وَالنَّسبَتَانِ مِنْ ثَوَانِي المَعْقُولاتِ، وَيَبَنْهُمَا مُقَابَلَةُ التَّضَايُفِ، وَقَدْ يَجْنَومَانِ فِي الشَّيءِ الوَاحِدِ بِالنَّسْبَةِ إِلَىٰ أَمْرُفِنِ، وَلا يَتَعَاكَسَانِ<sup>(١)</sup> فِيهِمَا).

العِلَيَّةُ والمعلوليَّةُ من المعقولاتِ الثانيةِ؛ لأنَّها من الأمور العارضةِ للمعقولاتِ الأولى، وليس في الخارجِ شيءٌ يقال له: علَيَّةٌ ومعلوليةٌ بل للمعقولاتِ الأولى، وليس في الخارجِ شيءٌ يقال له: علَيَّةُ ومعلوليةٌ بل الخارج تسلسل الأمور الموجودة المرتبة، ويينهما تقابل التضايف، فإنَّ كلاَ منهما هيئة لا تعقل إلَّا بالقياس إلى الأخرى، فلا يجتمعان في شيء من جهةٍ واحدةٍ، بل بالنَّسيةِ إلى أمرين كالعِللِ المُتوسطةِ؛ فإنَّها معلولةٌ بالقياس إلى عملولاتِها.

李 李 4

<sup>(</sup>١) في بعض نسخ المتن: (ولا تنعكسان).

#### [فَصْلٌ فِي بَيَانِ بُطْلانِ الدَّوْرِ]

قوله: (وَلا بِتَمَاكَتُسَانِ فِيهِمَا) بيانُ بطلانِ الدورِ؛ أي: لا تكونُ العلَّةُ لما هي علَّةٌ له، وإلاّ المعلولُ علَّةً لما هو علَّةٌ له، وإلاَّ الوقَّفَ الشيءُ على ما يتوقِّفَ عليه، إنّا بوَ سَعلٍ أو بغيره فَدَارَ، لا يقال: لِمَ لا يجوزُ أن يكونَ شيئان ماهيَّة كُلُ منهما علَّةٌ لوجودِ الآخرِ، أو ماهيَّة أحدِهما علَّة لوجودِ الآخرِ، أو ماهيَّة أحدِهما علَّة لوجودِ الأولِ، فيكونُ كلُّ منهما علَّة الإخرولا يدورُ؟؛ لأنَّ ذلك ليس مما نحن فيه، فإنَّ العِللَ ليست معلولةً للمعلولِ فيه، ولأنَّ المَاهِيَّة بدونِ الوجودِ لا تكونُ عِلَّة لشيءٍ، فإنَّ العِللَ ليسلام العِلْق العِلْق العِلْق العَلْق العَلْم العَلْق العِلْق العَلْق العَلْق العَلْق العَلْق العَلْق العَلْق العَلْق العَلْمُ العَلْق العَلْق العَلْق العَلْمُ العَلْمُ العَلْقَ العَلْقَ العَلْقِ العَلْمِ العَلْمُ العَلْقِ العَلْمُ العَلْمُ العَلْقِ العَلْقِ العَلْقُ العَلْقِ العَلْقِ العَلْقِ العَلْقِ العَلْمُ العَلْقِ العَلْقِ العَلْمُ العِلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَل

وَاعترضَ: بأنَّه إن أربدَ بهذا التوقَّ فِي غِيرُ الاحتياحِ، فلا بدَّ من بيانهِ لينظرَ في صحتهِ وسقمهِ، وإن أربدَ به الاحتياجُ فلا نُسلَّمُ أنَّ المحتاجَ إلى لينظرَ في صحتهِ وسقمهِ، وإن أربدَ به الاحتياجُ فلا نُسلَّمُ أنَّ المحتاجِ إلى ذلك الشيء؛ لأنَّه لو كان كذلك لامتنع وجودُ المحتاج عندَ وجودِ المحتاج إليه، وعدم ما يحتاجُ إليه المحتاج إليه، وليس كذلك فإنَّا لو قدَّرنا وجودَ العِلَّةِ القريبةِ مع عدم البعيدةِ وُجِدَ المعلولِ عن العِلَّةِ القريبةِ، وَأجيبَ المعلولِ عن العِلَّةِ القريبةِ، وَأجيبَ بمنع بطلانِ التَّالي.

قوله: فإنا لــو قدرنا وجودَ العلَّة القريبة.. إلخ. قلنا: ممنوعٌ.

قول»: لامتناع تخلُّف المعلولِ عن العلَّةِ القريبةِ. قلنا: امتناعُهُ إنَّما هو بالنُّسبةِ إلىٰ العلَّةِ التامَّةِ، والعِلَّة القريبة ليست بتامّة بل هي جزؤها.

وَرُدَّ: بِـأَنَّ القريبةَ وإن كانت جزءً، لكنَّه مستلزمٌ لوجـودِ المعلولِ؛ إذ لا واسـطة بينها وبين تحقُّقِ المعلولِ، فلا يمكنُ تخلّفُ المعلولِ عنه؛ لامتناع تخلّفِ المازوم عن اللازم.

وَالصَّوابُ أَن يَصَالَ: قوله: لم قدَّرنا وجودَ العَلَّةِ القريبةِ مع عدمِ البعيدة وُجِدَ المعلولُ بالضرورةِ. فرضٌ محالٌ، والمحالُ جاز أن يستلزمَ محالاً آخر، فلا يلزمُ وجودُ المعلولِ على ذلك التقديرِ.

وأقول: العلَّةُ القريسةُ معلولةٌ، فهي ممكنةٌ، فمن قال: الممكنُ في البقاءِ غيرُ مفتقرٍ إلىٰ العلَّةِ أمكن أن يقولَ بوجودِ المعلولِ عندَ وجودِ العلَّةِ القريسةِ وعدم البعيدةِ، ومَن مَنَعَ ذلك لا يمكنُهُ القولُ بهِ.



### [فَصْلٌ فِي بَيَانِ بُطْلَانِ التَّسَلْسُلِ]

قال: (وَلا يَتَرَاقَعْ مَعْزُوضَاهُمَا فِي سِلْسِلَةٍ وَاحِدَةٍ إِلَى غَيْرِ النَّهَايَةِ؟ لأنَّ كُلَّ وَاحِيدٍ مِنْهَا مُعَنَعُ الحُصُولِ بِنُونِ عِلَّةٍ وَاجِبَةٍ، لَكِنَّ الوَاجِبَ بِالغَيْرِ مُعْنَسِعٌ أَيْضًا، فَيَحِبُ وُجُودُ عِلَّةٍ وَاجِبَةٍ لِذَاتِهَا هِيَ طَرَفٌ).

لمَّا فَرَغَ من بيانِ بُطلانِ الـدورِ بَيْنَ بطـلانِ النَّسلسـلِ، وهو ترقي معروض العلَّيْةِ والمعلوليةِ إلىٰ غيرِ النهايةِ، واحتج علىٰ ذلك بأوجه:

منها: أنَّه لو تسلسل العِلْلُ والمعلولاتُ إلىٰ غيرِ النَّهايةِ تناهىٰ غير المتناهى، والـلازمُ باطلُ؛ لأنَّ عدمَ الشيءِ علىٰ تقديرِ وجودهِ محالٌ، وبيانُ الملازمةِ بـأنَّ كلَّ واحـيد من آحـادِ السلسـلةِ ممكنٌ لذاتـهِ لكونهِ معلـولاً؛ ومجمـوعُ الأحـادِ لتعلّقهِ بكلِّ واحـدِ كذلك، فله علَّـةٌ وهي إمَّا الآحادُ بأسرِها أو كلُّ واحدِ منها أو بعضِها أو أمرِ خارج عنها.

والأولُ باطلٌ؛ لثلا يتقدَّمَ الشيءُ علىٰ نفسِهِ؛ فإنَّ العلَّةَ متقدَّمةٌ علىٰ المَعلُولِ بالذَّاتِ.

والثانسي كذلـك؛ لأنَّ الآحــادَ لا يجــبُ بــكلِّ واحدٍ منهـــا، ضرورةَ توقُّفِهَا علىٰ غيرو، ولأنَّه يلزمُ أن يكونَ علَّهُ لنفسِــهِ ولعلَّيْهِ.

والثالثُ كذلك؛ لعُدَمِ أُولوپـةِ بعضها، بل كلَّ ما فرضتـه علَّة فعلية أولـيْ بذلك، ضرورة كونها محصلةً لأجزاء أكثر.

وأمَّا الرابعُ، فيحصلُ به المطلوبُ؛ لأنَّ كلُّ واحدٍ منها يمتنعُ

حصولُهُ بدونِ علَّهِ واجيةِ لكونِ الواجبِ بالغيرِ أيضاً يمتنعُ، فيجبُ أن تكونَ العلَّةُ واجبةً لذاتِها، وإلَّا لكانت ممكنة محتاجة إلى علَّةٍ، فكانت من أحاديث سلسلة الممكنة قد فرضت خارجة عنها هذا خلف، وإذا كانت واجبة لذاتِها وجب أن يكونَ طرفاً للسلسلةِ بالضرورة؛ لأنَّها مرتبطة، فإن تَوسَّطت كانت معلولةً وهو خلفٌ فكانت طرفا، وحيئذ لا شكَّ في انقطاع السلسلة، وَاعترضَ بأوجه:

الأوّلُ: إن أردتم بالعلّد تُجمُله الأمور التي يَصدُفُ على كلُّ واحدٍ منها أنَّه مُمُنَقِدٌ إليه، فَلِمَ لا يجوزُ أن تكونَ الآحادُ بأسرِها علَّهُ لنفسِها؟ وإن أردتم بها الفاعلَ فَلِمَ لا يجوزُ أن يكونَ البعضُ فاعلاً؟ وقوله: وكلُّ بعض فُرضَ فعلَته أولىٰ ممنوعٌ.

وَالثَّانِي: أنَّ الآحادَ إمَّا أن يكونَ لها وجودٌ واحدٌ زائدٌ على وجوداتِ الأجزاء أو لا، فإن كان الأول، فلا نُسَلُمُ أنَّه لا يجوزُ أن تكونَ الآحادُ بأسرها علَّة.

قوله: بلزمُ تقدُّمُ الشيءِ على نفسهِ. قلنا: ممنوعٌ، وإنَّما يلزمُ أن لو كان الآحادُ من حيثُ هي موجودةٌ بوجود زائد علَّة للآحاد من حيثُ هي كذلك وهو ممنوعٌ لجوازِ أن تكونَ الآحاد من حيث إنَّ كلَّ واحدٍ موجودٌ بوجودٍ خاصٍ علَّة للآحادِ من حيثُ هي موجودةٌ بوجودٍ زائدِ على وجوداتِ الأجزاء، فتكونُ الآحادُ من حيثُ هي موجوداتٌ علَّةً لها من حيثُ هي مجموعةٌ.

وإن كان النَّاني فاحتياجُهُ إلىٰ العِلَّةِ ممنوعٌ، وإِنَّما يلزمُ ذلك أن لو كان لها وجودٌ مغايرٌ لوجوداتِ الأجزاء وليس كذلك. وَالنَّالِثُ: إِنَّا نِحْتَارُ أَنْ تَكُونَ عَلَّة السلسلة أَسراً خارجًا عنها، ولا يكونُ واجبًا بـل يكونُ ممكنًا، بـأن يكونَ في الوجودِ سلاسـل غير متناهية، كلُّ سلسـلةٍ منها تشـتملُ علىٰ عللٍ ومعلولاتٍ غيرِ متناهية، وعِلَّةُ كلَّ سلسلةٍ في سلسلةٍ أخرى.

وأجيبَ عن الأولِ: بأنَّ المرادَ بالعلَّةِ العلَّةُ المُستقلةُ في التأثير؛ بأن لا تتوقفَ فيه على غيرها، وهي بهذا المعنى لا تكونُ نفسَ الآحاد؛ لئلا يتقدَّم الشيءُ على نفسِه، ولا كلَّ واحدٍ منها؛ لتوقف على غيره، ولا بعضها؛ لعَدَم الأولوية، وبأن المرادَ بالعلَّةِ الفاعلُ، ولا يجوزُ أن يكونَ البعضَ لما ذكرنا.

لَا يُقَالُ: لا نُسَلِّمُ عدمَ الأولوتِيّة، فإنَّ ما بعد المعلولِ الأول إلىٰ غير النهاية عِلَّة؛ إذ هو بحيث لو تحقّق تحقّق المجموع ضرورة؛ لالنَّهُ لا يكفي في كون الشَّيء علَّة مستقلة تحقّق المعلول عند تحقّقه، بل لا بدَّ أن لا يتوضِّفَ علىٰ غيرِو في التأثيرِ، فلو فرض كونه علة أولىٰ بالعلية لما ذكرنا.

وَعَـن النَّانِي: بِانَّ للآحادِ وجودٌ غير وجود كلَّ واحد منها؛ لأنَّ وجودَها وجودات الأجزاء، ووجود كلِّ واحدٍ جزءٌ مقدّمٌ لها، والوجوداتُ مفتقرةٌ إلى وجودِ كلِّ واحدٍ منها، فتكونُ ممكنة تحتاجُ إلىْ علَّةِ، ولا تكونُ نفسَ الآحادِ الموجودة؛ لثلا يتقدَّم الشيءُ علىٰ نفسِهِ.

وردَّ: بـأن امتناعَ ذلـك إن كان من حيثُ كونُهَا موجـودةَ بوجوداتِها فمسـلّمٌ، وليس ذلك بلازم؛ لجـوازِ أن يكـونَ علَّة من حيـثُ وجودُ كلِّ واحدٍ لا من حيثُ موجوداتُهَا. والجــوابُ أنَّ ذلك ممتنعٌ كالأولِ؛ لأنَّه مــن حيثُ هو كذلك جزءٌ، والجــزُ لا يكونُ علَّة للكلِّ في الخارج والكلامُ فيه.

لا يُقَالُ: لِمَ لا يجوزُ أن يكونَ بعضُ الآحادِ عِلَةَ لوجودِ بعضِ بماهيَّة، وبعضُها بوجودهِ لماهيَّة بعضِ؛ لأنَّ الكلامُ في الآحادِ المترتبة، والترتيبُ ينفي ذلك، ولما تقدَّمُ أنَّ المَاهيَّة المجردةَ عن الوجودِ لا تكونُ علَّة لشيء.

وَعَن النَّالِثِ: بأنَّ الكلامُ في السلسلةِ النَامَّةِ، فإن وجدت سلاسل غير متناهية لـم تكن كلّ سلسلة تامة؛ لأنَّها عبدارةٌ عما لا يكونُ علَّة بعيض أفرادها خارجة عنها، وفي ما ذكرتم ليس كذلك. وَرُدَّ بأنَّ بطلانَ التسلسلِ لا يكونُ مطلقاً حينتذِ، بل علىٰ تقديرٍ تمام السلسلةِ، فلا يكونُ حجَّة مطلقاً تقدم فائدته علىٰ تقدير التسلسل علىٰ الوجهِ المذكررِ.

وأقولُ: إنَّ بطلانَ ذلك كبطلانِ سلسلةِ واحدةٍ تامةٍ، وإنَّ مجموعَ السَّلاسلِ المُفَدَّرةِ ممكنُّ محتاجٌ إلىٰ علَّةٍ لا محالَّ، فيتأتىٰ التقسيمُ السَّلاسلِ المُفَدَّرةِ ممكنُّ محتاجٌ إلىٰ علَّةٍ لا محالَّ، فيتأتىٰ التقسيمُ المار، ويجبُ أن تكونَ الملَّة خارجة عن المجموع فلا تكونُ مكنة، فإنَّ الخارج عن جميع الممكناتِ لا يكونُ ممكنا، فيكونُ واحداً ليس الأول وليس وراءه شيء ألبَتَّه، فيلزمُ تناهي ما فرض غير متناو وهو المطلوبُ؛ لأنَّه يبطلُ به التسلسلُ.

#### [فَصْلٌ فِي بُطلانِ التَّسَلْسُلِ مِنْ جِهَةِ الأُمُورِ المُتَرَبَّةِ المَوجُودَةِ]

قال: (وَالتَّطْبِيقِ بَيْنَ جُمْلَةٍ قَدْ فُصِلَ (' مِنْهَا آخَادُ مُنْنَاهِيَةٌ، وَأَخْرَىٰ لَمَمْ يُفُصَلُ مِنْهَا، وَالأَنَّ الطَّفِيقِ بِاغْتِيَارِ النَّسْبَتَيْنِ بِحَيْثُ يَتَعَدَّدُ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا بِافْتِيَارِهِمَا، يُوجُوبِ ازدِيَادٍ إِحْدَىٰ السِّسَبَتَيْنِ عَلَىٰ الأُخْرَىٰ مِن حَبْثُ السَّبْقُ). الأُخْرَىٰ مِن حَبْثُ السَّبْقُ).

الوّجهُ السَّابِقُ كان مُختصَّا بِبطلانِ التسلَّسلِ من جانبِ العِلَّهِ، وهذان وجهان شاملان لبطلانِه في الأمورِ المُتَرَبَّيةِ الموجودةِ معاً، سواءٌ كان من طَرَفِ العلَّةِ أو من طَرَفِ المعلولِ.

تقريرُ الوجهِ الأوَّلِ ("): لو تسلسلت العِلُ والمعلولاتُ إلىٰ غيرِ النهايةِ حصلت جملتان: إحداهما من معيَّنِ أو علَّةٍ مُعيَّةٍ، والأخرىٰ من النهايةِ حصلت جملتان الحالمين أو علَّةٍ مُعيَّةٍ، والأخرىٰ من المعلولِ الذي بعدَه أو العلَّةِ التي قبله بعدَدٍ مُتناوٍ. فتطبَّقُ بين الجملتينِ المفصولةِ منها هي، والتَّطبيشُ أن يعتبرَ كلَّ جزءٍ من إحداهما بمقابلةِ جزءٍ من الأخرىٰ، فإن انطبَقَ جميعُ أجزائِها علىٰ جميع أجزاء الأخرىٰ تساوى الزائد والناقص، وإن لم يَنطَبُقُ بل انقطَع أجزاءُ الجُملةِ التي فُعِلَ منها الآحادُ المتناهيةُ أوَّلاً من الطَّرفِ

<sup>(</sup>١) في بعض نسخ المتن: (قصلت).

 <sup>(</sup>۲) ويسمئ برهان التطبيق. ينظر: الأربعين للرازي: ١/ ١٢٠؛ المواقف للإيجي: ١/ ٣٧٨؛ شرح المقاصد للتفتازاني: ١/ ١٦٧.

الآخر تناهب الجملةُ في الطَّرفِ الذي فرضناها غير متناهية، والجملةُ الانحرى زادت عليها بآحاد متناهية، والزائدُ على المتناهي بقدرٍ مُتنَاو مُتَنَاو، فيلزم تناهي الجملتين على تقدير لا تناهيهما وهو خُلفٌ.

وَاعتُرِضَ: بأنَّ وجه الأولِ: لا تُسَلِّمُ وجوب انقطاعِ الجملةِ المفصولةِ منها الآحادُ المتناهيةُ على تقديرِ عدمِ الانطباق؛ لجوازِ أن يكونَ عدمُ الإطباقِ لعجزنا عن توهُمِ الانطباقِ، فإنَّ تَوَهُمَ انطباقِ غير المتناهي على غيرِ المتناهي محالً.

الثَّانِي: أنَّ المحالَ إنَّما لزم من المجموع، فجاز أن يكونَ المجموعُ محالاً، وكلُّ واحدٍ من الأفرادِ لا يكونُ كذلك.

النَّالَــث: أنَّ هــذا منقـوضٌ بالحـوادثِ التي لا أوَّلَ لهـا والنُّفوسِ النَّاطقةِ، فإنَّهما غيرُ متناهيين عنــدَ القائليـن بالتَّطبيقِ، والحُجَّـةُ جاريةٌ فيهما.

وَأَجِيبَ عِن الأولِ، بِأَنَّ عَجزنا عن توهُّمِ الانطباقِ لا يدلُّ على المتناعِدِ؛ لجوازِ أن يعجزَ الوهم، لكنَّه يمكنُ بحسبٍ فرضِ العقلِ، فيعرض الانطباق ولا يلتفت إلى عجزِ الوَهم عنه، أو قُدْرَةِ عليه، فنقول: إن أمكنَ الانطباق المدكورُ لَزِمَ تساوي الزائد والناقص، وهو محالٌ، وإن امتنع كانت علَّة عدم الانطباق تضاوت الجملتين فقط؛ لأنَّ امتناع انطباقي جملتين من جنس واحدٍ تحتَ الكمِّ، وهو العددُ لا يكونُ إلَّا بسببِ النقاوت، وهذا ضروريٌّ.

وَلِقائلِ أَن يقولَ: صدق الشرطية وهي قولنا: إن أمكَنَ الانطباقُ

المفروضُ تساوى الزائد والناقص، إمَّا أن يكونَ باستئناءِ عينِ المقدَّم، وهو في حيِّرِ المنع، أو باستئناء نقيضي التَّالي وهو غيرُ مفيدٍ، وأن تطبيقَ الجزء على الجزء أمرٌ جزئيٍّ، فهو أمرٌ موهومٌ لا مدخلَ للعقلِ فيه سلمناه، لكن فرض الانطباق بين غيرِ المتناهيين فرضٌ محالٌ، فجاز أن يستلزمَ محالاً آخر، وهو تناهي غير المتناهي. وأنَّ قوله: كانت علَّة عدمِ الانطباقِ تفاوت الجملتين ممنوع، لِمَ لا يجوزُ أن تكونَ علَّته عدم تناهيهما؟.

قوله: فـــإنَّ امتناعَ انطباقِ جملتين إلىٰ آخره ليــس بناهضٍ؛ لأنَّه إنَّما يصحُّ فيمــا يقبلُ التفاوت، وغير المتناهي لا يقبله.

وعن النّانِي: بأنَّ المجموعَ إذا كان محالاً لا بـدَّ وأن يكونَ أحدُ أجزائه محالاً، أمَّا على تقديرِ تحقيق جزء من الأجزاءِ الباقيةِ، وفي نفيسهِ، وههنا كلُّ جزء من أجزاءِ الجملةِ غير متناهية، فتكونُ الجملةُ الغير متناهيةٍ مُحالاً وهو المطلوبُ.

وَفِيهِ تَظُرُّ ؟ لاَنَّ حملَ كلامِ المعترضِ المحال إنَّما لزم من المجموع، على مجموع آحاد السلسلةِ لا يصحّح الجواب، لأنَّ كَونَ الجملةِ غير متناهية ليس من مجموعها، وإن حمل على مجموع الجملتين الغير المتناهبتين وتطبيقهما فكذلك، وإن كان هو المناسبُ للمقامِ دونَ الأول؛ لأنَّ لا نُسَلَّمُ حِنتَذِ انحصار المحال في كونِ الجملةِ غير متناهبة، فإنَّ المجموع تطبيقُ غيرُ المتناهبين محالٌ.

وعن الثَّالِثِ؛ بأنَّ النقضَ بالأشياءِ المُترتِّبةِ الغير الموجودة كالحركةِ

التي لا أوَّلَ لها فغيرُ واردٍ؛ إذ الجملةُ من حيثُ هي غيرُ موجودةٍ، بل الموجودُ منها أبداً جزءٌ من أجزاتها، فلا يُتصوَّرُ التطبيقُ في أجزائِهَا أصلاً.

وكذلك النَّقضُ بالأشياءِ الغيرِ المتناهيةِ الموجودةِ معا، الني لا ترتيب بينها بِحَسَبِ ارتباط بعضها ببعض في الخارجِ غيرُ وارد؛ لأنَّ الاشياء المختربَّةِ إذا انطبَتَ على جزء من الجُملةِ الزائدةِ شيءٌ في درجةِ استحال أن يَنطَبِقَ عليه جزءٌ آخر، بل الآخر يَنطبِقُ على غيره، فلا جَرَمٌ يكونُ في الزائدةِ جزءٌ لا ينطبقُ عليه شيءٌ، وغير المُترتَّبةِ لا يُتصَوَّرُ فيه هذا، فلا يَتمُ الرُوهانُ فيه.

قالوا: ويتحقَّقُ من هذا أنَّ برهانَ التطبيقِ لا يتمُّ إلَّا في الأشياء التي تكونُ كلُّها موجودة في زمانِ واحدٍ، ولها ترتيبٌ طبيعيِّ كالموصوفاتِ والصفاتِ والعلل والمعلولاتِ، فإن فُقِدَ أحدُ الشرطين لا يتمُّ تقريره.

الوجه النّاني: وهو صا أشار إليه بقوله: (وَلأَنَّ التَّطْيِقُ بِإِعْبَارِ اللهَّ الْتَطْيِقُ التَّطْيِقُ المَّلِيَّةِ اللهُّنِيَّةِ) يعني العليَّةِ ومعناه: أنَّ التطبيقَ باعتبارِ العليَّةِ والمعلوليَّة بحيثُ يتعدَّدُ كلّ واحدٍ من آحادِ الجُملةِ باعتبارِ العليَّةِ والمعلوليَّة، ومعلولاً باعتبارِ العليَّةِ والمعلولية، ومعلولاً باعتبارِ (يُوجِبُ تَنَاهِي العلية والمعلولية.

و تقريرُهُ: أنَّ كلَّ سلْسلةِ من العللِ والمعلولاتِ كلِّ منها عِلَّةٌ باعتبارٍ، ومعلولٌ باعتبارٍ، كانَّهما جملتان في الخارجِ متطابقتان، إحداهما بحسب العلَّيْةِ، والاخرى بحسبِ المَعلوليَّةِ، فإذا فُرضَ تساويهما من جهةٍ معلولِ واحدِ منها، فلا بدُّ أن تزيدَ جملة العلل على جملةِ المعلولاتِ بواحد من العلل في الجانب الآخر الذي قُرضَ غيرَ متناو؛ لأنَّ كلَّ عَلَّةٍ لا تَنطِبُ على معلولِهَا في مرتبها، بل على مَعْلُ ولِ عِلَّتها المُتقدَّمة عليها بمرتبة، ولولا زيادة مراتب العلل بواحدة لارتفع وجوبُ تقدُّم العلَّةِ على المعلول، ويلزمُ من ذلك انقطاعُ المعلولاتِ قبل انقطاعِ اليللِ المُقتضِي لتناهيهما، مع قَرْضِهما غيرَ متناهين. وكذلك الحُكمُ في التنازلِ من العللِ إلى المعلولاتِ إذ ذاك تنزايدُ على العِللِ بِوَاحدِ على خلافِ الجانبِ الأولِ.

ولقائـلِ أن يقــولَ: هذا أمرٌ ونهيٌ فرضيٌّ لا يجــري في مقامِ البرهانِ علىٰ الأمر الحقيقيُّ.

\* \* \*

## [فَصْلٌ فِي بُطْلانِ التَّسَلْسُلِ مِنْ جَانِبِ العِلَّةِ]

قال: (وَلِأَنَّ المُؤَثِّرَ فِي المَجْمُوعِ، إِنْ كَانَ بَعْضَ أَجْزَائِهِ، كَانَ النَّيُّ مُؤَثِّراً فِي نَفْسِهِ وَعِلَلِهِ، وَلَأَنَّ المَجْمُوعَ لَهُ عِلَّةٌ تَاشَّةٌ، وَكُلُّ جُزْءِ لَيْسَ عِلَّةً تَامَّةً إِذَ الجُمْلَةُ لا تَحِبُ بِهِ، وَكَيْفَ تَحِبُ الجُمْلَةُ بِشَىءٍ هُوَ مُخْتَاجٌ إِلَىٰ مَا لا يَتَناعَىٰ مِن بِلْكَ الجُمْلَةِ؟).

هذا برهان آخر على بطلان التسلسل من جانب العلّق. تقريره: مجموع الممكنات الموجودة المتسلسلة إلى غير النهاية، محتاج إلى المثونر وهدو المعتمد وهو ظاهر ولا بعض أجزائه، وإلا المثونر وهدو لا يجوز أن يكون نفسه وهو ظاهر ولا بعض أجزائه، وإلا لكان مُؤثراً في المجموع لا بدّ وأن يؤثر في كلّ من أجزائه، وإلا لم يكن مُؤثراً في المجموع وهو خُلف، فتمين أن يكون حلّه المجموع وهو خُلف، فتمين يكون علّة الشيء من أجزائها، وإلا لم يكن علّة الجملة، ولا يجوز أن يكون علّة المعلول المعين ولا لعلله المتوسطة، ولا يجوز أن على أثر واحد، وهو محال فيتعين أن تكون عِلة الواحد من الجملة هو المبلة المتنقطة به الجملة.

وَلِقائلِ أَن يقولَ: الجملةُ التي لها مبدأ تكون متناهية وليس الكلامُ فيها، فإنَّ فَرْضُ كونها ذات مبدأ يغني عن إقامةِ الدليل على تناهيها.

قوله: (وَلأَنَّ المَجْمُوعَ لَهُ عِلَّةٌ تَاصَّةٌ) وجهٌ آخرُ في ذلك، تقريره:

للمجموع الممكنِ علَّة تامَّة، وإلَّا لم يوجد، ولا يجوزُ أن يكونَ نفسها، ولم يذكره لظهورو، ولا جزء منه، لما تقدّم في الوجو الأول، ولم يذكره في هذا الوجو؛ لكونِه معلولاً من ذلك ولا كلّ جزء منه؛ لأنَّه ليس علَّة تامةً له؛ لأنَّ الجملة لا تجبُ به، وكيف تجب الجملة بشيء هو محتاجً إلىٰ ما لا يتناهىٰ من تلك الجملة؟، ومعناه: لو وجب به كان موجباً لعللِهِ وهو باطلٌ.

وَلَيْسَ المحالُ من ذلك فقط، بل ومن كويْهِ عِلَّةٌ لنفسـهِ، وترك تمام البرهان، فتعيَّن أن يكونَ خارجًا عنها وينتهي إلىٰ واجبِ الوجودِ وتنقطع به السلسـلة، لكنَّه يعرفُ بالتأمُّلِ فيما سبق من قولِنا: فلا بدَّ وأن يكونَ علَّةً لشيء من أجزائِها إلىٰ آخرِهِ.

وَأَنتَ تعلم مما سبق أنَّ كلَّ واحدٍ من هذين الوجهين ليس مستقلاً في إفادةِ المطلوب بل المجموع قد يفيده، وإنَّما ذكر في كلَّ وجه بعض ما يفيده، واعتمد في كلَّ منهما علىٰ بعض ما ذكره في الآخر.

وَاعترضَ عليه: بأن الجملة إنَّما لا تجبُ بشيء بحتاج إلى الأمورِ الغيرِ المتناهية، إذا لم تكن تلك الأمورُ داخلة فيه، وأمَّا إذا كانت داخلةً فيه فيجورُ أن يجبَ به الجملة، فجازَ أن يكونَ ذلك الشيءُ ما بعدَ المعلولِ الأولِ إلى غيرِ النَّهاية، وهو بعضٌ من الجملةِ يحتاجُ إلى أمورٍ غيرِ متناهيةٍ داخلةٍ فيه، وقد وجب به الجملة.

وَالجَوابُ: أنَّ هذا يستلزمُ عدم وجود الجملة؛ لأنَّ الموقفَ على ما لا يتناهى لا يتحصَّلُ، والكلامُ في الأمور الموجودةِ. قَالَ شَسِيخِي العَلَّامَةُ: «برهانا آخر على امتناع التسلُسلِ في الأمورِ المُترَبِّسةِ الموجودةِ معاً، سواء كان في الموصوفِ والصفية أو في العلَّة والمعلولِ، وسواءً كان من جانبِ الموصوفِ والعلَّةِ أو بالعكسِ، أو من كلا الجانبين (۱) ولنيرُن ذلك في التَّسلُسل من جانبِ العِلَّةِ.

فَتَصَولُ: لو تسلسلت العللُ إلى غيرِ النهاية لَزِمَ أَن تَصَدَّمَ على المعلولِ المعيَّنِ علل غير متناهية وكلَّ علَّة يعتبر منها، فإنَّها مع معلو لانِها المناخرة على المتأخرة عن واحدة من العلل، وكذا كلَّ جملةٍ معتبرة منها تكونُ متأخّرة عن واحدة منها، فيلزمُ أن يكونَ متاك عَلَّم مُتَفَّمَة على تلكَ الوللِ لالله إذا كان كلُّ علَّة وكلُّ جملةٍ منها مسبوقةً بعلَّة يكونُ الجميعُ مسبوقةً بعلَّة يكونُ الجميعُ مسبوقاً بعلَّة، وإلَّا لم يكن البعضُ مسبوقاً، والتقديرُ بخلافه، وتلك العللُّ لا يسبقها غيرها، وإلَّا لم تكن متقدَّمة على الجميع فينقطعُ بها السلسلُ.

وَلِقَائِلِ أَنْ يَشَـولَ: لا بِدَّ أَنْ تَكُونَ تَلَـكُ العَلَّةُ مُسـبُوقَةً بَغيرِها، وإلَّا لـم تكن علَّةٌ تُعتبر مـع معلولاتِها المتأخِّرةِ عنهـا متأخِّرة عن واحدةٍ منها، والفَّرضُ خلائُهُ.

ثُمَّ قَالَ صاحبُ الإشراقِ(٢٠): لَوْ تَسَلْسَلَ العِلَلُ والمعلولاتُ إلى غيرِ

<sup>(</sup>۱) تسدید القواعد: ۱/ ٤٠٥.

حكمة الأشراق: للشيخ شهاب الدين أبي الفنح يحين بن حبش السهروردي المقتبول بحلب، سنة: (٥٨٥هـ)، أوله: (جل ذكرك الله م... إلغ). ذكر في آخره أنه فرغ من تأليفه في جمادئ الآخرة، سنة: (٥٨٢هـ)، وهو متن مشهور. شرحه الأكابر كالملامة قطب الدين محمود بن مسمود الشيرازي المتوفئ سنة: (١٨هـ)، وشرحه ممزوج مفيد. أوله: (الإشراق سبيلك اللهم... إلغ). قبل: في هذا الشرح كلمات لا يمكن تطبيقها،

النُّهايـةِ من طَرُفِ المُبْدأ، فلا يخلو إمَّـا أن يكونَ بين المعلولِ الأولِ وبين كلُّ واحدةٍ من عِلَلِهِ الواقعةِ في السلســـلةِ عِلَلٌ متناهيةٌ أو لم يكن.

والثاني: يقتضي أن يكون بينه وبين كلِّ عليةٍ من عللـه علل غير متناهيـة، فيكون ما لا يتناهيٰ محصوراً بين حاصرين.

والأول: يلزمُ أن يكونَ الكلُّ متناهيا؛ لِوُقوعِه بِنه وبين واحدٍ من علله، وقبل عليه: بأن قوله: الكلُّ واقعٌ بِين المعلولِ الأولِ وبين واحد من علله كلام غير محصل؛ لأنَّ الشيءَ الواقعَ بِين الشيئين إنَّما يقع بين شيئين معينين، وكلُّ ما بعد المعلولِ الأولِ لا يجبُ أن يقعم بينه وبين شيء معين، سواءٌ كان ما بعد المعلولِ الأولِ متناهياً أو غير متناو؛ إذ لا يكونُ بعد الكلُّ شيء، حتى يمكن أن يتصور آنَّ الكلَّ يقعُ بين المعلولِ الأول وبين شيء غيره،



ولا يلزم من عدم قدرته عدم الإمكان؛ لأن أمر النطبيق والتوفيق عند الشارح الفاضل وأمثاله أمر هين. كشف الظنون: ١/ ٦٨٤.

#### [فَصْلٌ فِي مُطَابَقَةِ المَعْلُولِ لِلْعِلَّةِ فِي الوُّجُودِ]

قال: (وَقَتَكَافَوُ الشَّبْتَانِ فِي طَرَفَي النَّفِيضِ، وَالفَبُولُ وَالفِمْلُ مُتَنَافِتَانِ مَعَ اتَّحَادِ النَّسْبَةِ لِتَنَافِي لازِتَنْهِمَا، وَتَعْرِبُ المُحَالَقَةُ بُسْنَ العِلَّة وَالمَمْلُولِ إِنْ كَانَ المَعْلُـولُ مُحْتَاجِـًا إِلَىٰ بِلْكَ العِلَّةِ، وَإِلَّا ضَلا، وَلا يَحِبُ فِي صِدْقِ إِحْدَىٰ النَّسْبَتَيْنِ عَلَىٰ المُصَاحِبِ. وَلَئِسَ الشَّخْصُ مِن المُنْصُرِيَّاتِ عِلَّة ذَاتِيَةٌ لِنَسخْصِ آخَر، وَإِلَّا لَـمْ يَتَنَاهَ الأَشْخَاصُ، وَلا اسْتِفْنَاثِو عَنْهُ بِغَرِهِ، وَلِمَدَم تَقَدُّمِهِ، وَلِتَكَافُوهِمَا، وَلِيقَاء أَحَدِهِمَا مَعْ عَدَم صَاحِبِهِ).

أي: تكافؤ العِلَيَّة والمعلوليَّة في طرفي الوجودِ والعدم، ومعناه: إذا صَدَقَتِ العِلَيَّةُ على معروضٍ وجوديًّ صدقت المعلوليَّة، كذلك قالوا؛ لأنَّ معلولَ الوجوديِّ وجوديٌّ.

وَفِيهِ تَفَكَّرُ اللَّهُ عَيْنُ النَّعوى، ولاستنزامِهِ أن لا يعدم الموجود شيئ وإذا صدفت المُعلوليَّة كذلك شيئ وإذا صدفت المُعلوليَّة كذلك قالدوا: لأنَّ عَلَة عدم المعلولِ عدم علَة وجودوا الأنَّ عَلَمَ المعلولِ لكونيه عدم عدما مضاف لا بدَّله صن علَّة على الصحيح، فإن تحققت بدونِ عدم شيءٍ ممَّا هو علَّة وجوده اجتمع الوجود والعدم بالنَّسبةِ إلىٰ شيءِ واحد، وإن لم يتحقّق بدونِه، فإمَّا أن يكونَ هو عدمُ شيءٍ من علَّة وجوده أو هو مدمُ شيءٍ عدم المعلول على عدم مع غيرو، والنَّاني باطلُ؛ لاستنزامهِ عدم ترتَّب عدم المعلول على عدم

العلَّةِ مع قطعِ النَّظرِ عن ذلك الغيرِ، وهو باطلٌ، فَتَعيَّنَ الأولُ وكان عدم العلَّة.

وَلِفَائِلِ أَنْ يَعْوَلُ: هَدَمُ عِلَّةِ الوُجودِ حادثٌ، فلا بدُّ له من عِلَّةٍ، وعِكَّهُ كهو ويسلسلُ، وَأَنْ يقولَ: قد تَقَدَّمَ أَنَّ الوجودَ والعدمَ من عوارضِ المَاهيَّةِ من حيثُ هي، وإن وجدت العِلَّةُ النَّامَةُ وجدت، وإن عدمت عادت العاهيَّةُ من حيثُ هي لا ماهيَّةٌ معدومةٌ.

وَالجَوَابُ: أَنَّ عَلَّمَةُ العدم في الحقيقةِ اعتبارٌ عدم علَّمةِ الوجودِ، فإذا عدست العِلَّةُ عادت المَاحَيَّةُ مُجرَّدةً، وإذا اعتبر عدمُهَا كانت ماهيَّةُ معدومةً، وحيتندِ كانت العَلَّةُ أمراً اعتباريًا، والتسلسلُ فيه غيرُ ممنوع.

#### [فَصْلٌ فِي أَنَّ القَابِلَ لا يَكُونُ فَاعِلاً]

قوله: (وَالقَبُولُ وَالفِعْلُ مُتَنَافِتانِ مَعَ اتَّخَادِ النَّسْبَةِ لِثَنَافِي لازِمَفِهَا) يعني: إذا اتحدت نسبة القبولِ والفعلِ، بأن تكونَ الذاتُ التي عَرَضَت لها الفاعليَّةُ بِعينِهِ هي الذاتُ التي عَرَضَت لها الفابليَّة، والشيءُ الذي عَرَضَ له المفعوليةُ بعينهِ والشَّيءُ الذي عَرَضَ له المقبوليةُ تنافى الفبول والفعل، لتنافي لازميهما وهو الوجوبُ والإمكانُ، فإنَّ الفعلَ يَستلزمُ الوجوب؛ إذ الشيءُ لا يوجدُ حتىٰ يجب، والفبول والإمكان الخاص وهما بالنَسبةِ إلى شيء واحد متنافيان، وتنافي اللوازم يوجب تنافي الملزومات؛ لئلا يوجدَ الملزوم بدونِ اللازم، وإذا كان كذلك فلا يكونُ الشيءُ الواحدُ الذي لا تَكَثَّرُ فِيهُ أَصْلاً فَاعِلاً لشيءٍ وقابلهُ معا؛ لئلا يَجْتَمَعَ المُتَنافِيانِ.

وقيل أيضاً: حَيْثِةُ القَبولِ غير حَيْثَةِ الفعلِ، فلو كان النسي، الوَاحدُ فَاعِلاً وَقَابِلاً لَزِمَ التركُّبُ أو التسلسل، وكلاهما محالٌ وفيه نَظَرُ ولائَّه تسلسل في الأُمُورِ الاعتبارية، فلا يكونُ مُفتَنِعًا.

وقوله: (وَقَحِبُ المُخَالَقَةُ بَيْنَ العِلَّةِ وَالمَعْلُولِ)؛ أي: المَعلُولِ النَّوعِيِّ إذا كان مُحتَاجًا لذاتِهِ إلىٰ علَّةٍ يجبُ أن تَكُونَ مُخَالِفةٌ له في النَّوعِ؛ لئلا يلزمَ كونُ الشيءِ علَّة لنفسِهِ، وذلك كالنَّسِ التي هي عِلَّةٌ للحَرْكَةِ الاختياريَّةِ، والمعلولُ الشخصي، وهو أن يكونَ معلولاً في شخصِهِ جاز أن يُوافِقَهَا في النَّوعِ، وذلك ككونِ هذه النَّارُ، فإنَّ هذه ليست عِلَّةٌ لتلكِ النَّارِ من حيثُ نوعِيتُها، بل علىٰ أنَّها علَّهُ نارٍ ما، فلو اعتبر من جهةِ النَّوعيةِ كانت هذه العلَّة النَّوعيةُ بالعَرِّضِ.

وقوله: (ولا يَحِبُ صِدْقُ إِحْدَىٰ النَّسَبَتَيْنِ عَلَىٰ المُصَاحِبِ) لا يَجِبُ صِدْقُ العِلَيَّةِ العارضةِ لشيء ما علىٰ ما يُصَاحِبُ ذلك الشيء؟ يعني: إنَّها مع العِلَّةِ لا يجبُ أن تكونَ عِلَّةً، ولا مع المَعْلُولِ أن تكونَ مَعْلُولاً كالحَرَّكةِ مع الزَّمانِ، فَإنَّها توجِبُ التَّسخِينَ دونَهُ، فيصدقُ عليها المَلَّةُ، ولا يصدقُ عليه.

وقوله: (ولَيْسَ الشَّـخُصُ مِنَ العُنْصُرِيَّاتِ) الثَّـخُصُ من الماءِ مَثلاً لا يكونُ عِلَّةَ ذاتيةً لاَ عَرَ منه لخمسةِ أوجهِ:

الاَوَّلُ: إِنَّه لو كان كذلك تَسَلَسَلَ الأشـخاصُ الموجـودةُ المترتبةُ؛ لأنَّ العِلَّـةَ الذاتيةَ تَسْتَلزِمْ تَرتُّبَ المَعْلُولِ عليها، ومعلولُها شـخصٌ منها، والفَرْضُ أنَّ الشَّحْصَ منه علَّةٌ ذَاتِيَّةٌ لاَخرَ منه فيتسلسلُ كذا قيل.

وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لجوازِ أن ينتهي إلىٰ أن يكونَ النَّوعُ عِلَّة؛ لما تقدَّمُ أنَّ النَّوعَ بجوزُ أن بكونَ عَلَّة لشخص.

النَّانِي: إنَّ كُلَّ شخصٍ منها يستغني عن شخصٍ آخرَ بغيرِه، لعَدَمِ أولويةِ شخصٍ دونَ آخرَ؛ بـأن يكـونَ عِلَّةُ ذاتيةً لشـخصٍ، فَغَيـرُ ذلك الشخص يستغني عن المفروضِ علَّة، فما فرضناه علَّةُ ذاتيةً لا يكونُ ذلك، بل بالعَرَضِ.

الثَالِثُ: إِنَّ شخصًا منها لا يَتَقدَّمُ بِالذَّاتِ على آخرَ؛ لإمكانِ أن

يُصْرِضَ كلُّ منهما منقدتًا علىٰ شـخصٍ، ومُتأْخِراً عنه وهو هـو، والعِلَّةُ الذاتةُ مُنْقَدُمةٌ النَّةَ.

الرَّابِع: إنَّ الشَّخصَ منهما يُكافِئ شخصًا آخرَ في أنَّه لِس أولىٰ بالعِلْيَةِ من الآخرِ، وأحدُّ المتكافئين لا يكونُ عِلَّةٌ للآخرِ.

الخَاوِسُ: إِنْ كُلَا منهما يجوزُ أن يبقىٰ بعدَ عَدَم آخَرَ، والمَغْلُولُ لا يبقىٰ بعدَ عِلْيُو الذَّاتِيَّةِ. وَاعْرُضَ: بأنَّ عِلَيَّةَ الشخصِ من المُتصرياتِ لشخصِ أمر واقعٌ، فإنَّ الشَّمعَة توقدُ من أخرى، فهي عِلَّةٌ لها، والوقوعُ دليل الجواز.

وأجيب: بأنَّ الكلامَ في العِلَّةِ الذاتيَّةِ، وما ذكرتم علَّةٌ بالمَرَضِ، فإنَّ تأثِيرَهُ أولاً في النَّسَمُعَةِ بالإحراقِ؛ لتَحصِيلِ استعدادِ النَّارِيَّةِ، ثم تَحْصُلُ النَّارُ.

#### [فَصُلٌ فِي مَبَادئ الأَفْعَالِ الاخْتِيَارِيَّةِ]

قىال: (وَالْهَالُ مِنَّا يَشْقَدُ إِلَىٰ تَصَوَّرِ جُزِيِّ لِيَتَحَصَّ صَى بِهِ الْهِعُلُ، مُّمَّ شَـوْقُ''، مُمَّ إِرَادَهُ فُمَّ حَرَكَةُ مِنَ الْعَصَلاتِ لِيَقَعَ مِنَّا الْهِعُلُ، وَالْعَرَكَةُ إِلَىٰ مَكَانِ تَشَعُ إِرَادَهُ بِحَسَبِهَا، وَجُزْيَبًاتُ بِلْكَ الْحَرَكَةِ تَشْبُعُ تَخَيُّلاتِ'' وَإِرَادَاتٍ جُزْيَّةٍ، يَكُونُ السَّائِقُ مِنْهَا" عِلَّةُ لِلسَّابِقِ مِن يَلْكَ الْمُعَلَّةِ لِحُصُولِ أَخْرَى فَتَعَمِلُ الْإِرَادَاتُ فِي النَّفْسِ، وَالْحَرَكاتُ فِي الْمَسَافَةِ إِلَى آخِرِهَا).

هذه إنسارةُ إلى مبادئ الأفْعَالِ الاختياريَّةِ، الصَّادرةِ منَّا، المَنْسُوبةِ إلى القوَّةِ الحيوانيَّةِ، وهي أربعةُ:

الأوَّلُ: النَّصوُّرُ الجزئيُّ مُلائِما كان أو مُنَافِيا مُطَابِقا أو غيرَهُ، ولا بدَّ من جزئيَّة الأنَّ الكُليِّ نسبتُهُ إلى جميعِ الجزئيَّاتِ مُتَسَاوٍ، فلا يقعُ به جزئيٌّ خاصٌّ؛ لِعَدَمِ المُرَجِّعِ، ولا جميعُهُ؛ لامتناعِ حُصُولِ الأُمورِ الغيرِ المُتَناهِيةِ.

النَّانِي: شَوْقٌ يَنْبَيثُ عن ذلك التَّصَوُّرِ الجُزئِيِّ: إمَّا نحو جَذْب، إن كان ذلك الشيءُ لَذِيذَا، أو نافعاً يقيناً أو ظَنَّا ويسـمَّىٰ شَهُوةً، وإمَّا نحو دَفْعِ وغَلَيْهَ، إن كان مَكرُّ وها أو ضارًا يقيناً أو ظَنَّا، ويسـمَّىٰ غَضَبًا.

الثَّالثُ: الإرادةُ أو الكراهةُ، وهي العَزْمُ الجَازَمُ بعدَ الترَدُّدِ في الفِعل

<sup>(</sup>۱) في بعض نسخ المتن: (وشرق).

<sup>(</sup>٢) في بعض نسخ المتن: (مخيلات).

<sup>(</sup>٣) في بعض نسخ المتن: (من هذه).

والتركِ (١) الذي يَترجَّحُ عنده، أمَّا الفِعلُ والتركُ اللذين نسبُهُما إلى القادرِ عليهما سواءً، وهما مغايرانِ للشَّوقِ المذكورِ بدليلِ إزَادةِ الإنسانِ لتناولِ ما لا يشتهيهِ، وكراهتِو لما يشتهيهِ.

الرابع: الحَرَكُ من القوَّةِ المُنْبَعَّةِ في العَضَلَةِ، ويدُلُّ علىٰ مُغَايِرَتِهَا، لما تقدَّمَ كونُ الإنسانِ العازمِ غيرَ ضادرٍ على تحريكِ الأعضاءِ، وكونُ القادرِ علىٰ ذلك غيرَ مُشتَاقِ ولا عَازِم.

قوله: (وَالحَرَّكَةُ إلى مَكَانٍ) كالتَّويع على ما ذُكِرَ من المبادئ والمحرّكة، والمحرّكة، الاختيارية إلى مكان تابعة لإرادة مُتَعَلَّقة بحسب تلك الحركة، يعنى: مجموعة على طويلة كانت أو قصيرة، والمحكانُ الذي هي فيه لا يَخْلُو عن مسافة يُمكِنُ فيها فرض حدود جزئية يتجزأ بها إلى أجزائها الجزئية، وكما أنَّ الحركة تحتاجُ إلى إرادة لمجموعها، كذلك تحتاجُ إلى إرادة بحزية بجزئية للك تحتاجُ إلى إرادة لمجموعها، كذلك تحتاجُ إلى إرادة المتموعها، كذلك تحتاجُ إلى إرادات المتعملة بعزية المتنافقة بمحموع الحركة حَدالًا جزئي أن وتشييتُ تلك الإرادة الجزئية جزئية مَتَملقة بيقطع ذلك الجزء من المسافق، فتصيرُ تلك الإرادة والحركة يقيفُ المتحرَّكُ بنا المتحدِّكُ المتحدة على القوالي بحسب تصالي المسافق، ويكونُ السَّابِقُ من الإرادة علم معدة للسابق من الحركة المعدة لحصولِ إرادة أخرى تشهِلُ بالإرادات لحصولِ إرادة أخرى ثمه هذه الإرادة مُعدة للسابق من الحركة المعدة لحصولِ إرادة أخرى تشهِلُ بالإرادات

<sup>※ ※ ※</sup> 

 <sup>(</sup>۱) ظاهر كلامه يوهم أنَّ الإرادة لا تكون إلا بعد ترده، وهو ليس كذلك، بل هو أمرٌ أكثري.

## [فَصْلٌ فِي القُوَىٰ الجِسْمَانِيَّةِ الَّتِي تُؤَثِّرُ بِمُشَارَكَةِ الوَضْعِ]

قال: (وَيُشْتَرَطُ فِي صِدْقِ التَّأْثِيرِ عَلَىٰ المُقَارِنِ الوَّضْعُ وَالتَّنَاهِي بِحَسَبِ المُدَّةِ وَالسَّدَةِ وَالشَّدَةِ النِّتِي بِاغْتِبَارِهَا يَصْدُقُ الثَّنَاهِي وَعَدَمُهُ المُحَاصُّ عَلَىٰ المُوَتَّسِرِ؛ لآنَ القُوى مُخْتَلِفَةٌ بِاخْتِلَافِ القَاسِلِ، وَمَعَ اتَّخَادِ المَبْدَرِ القَاسِلِ، وَمَعَ اتَّخادِ المَبْدَرَ يَتَفَاسِلٍ، وَمَعَ اتَّخادِ المَبْدَرُ المَنْعَلِ لِتَسَاوِي المَبْدَرِ فِي الفَيُولِ، فَإِذَا تَحَرَّكَا مَعَ اتُخادِ المَبْدَأُ عَرَضَ التَّنَاهِي).

المسراة بِالمُقَارِبِ الصُّورُ والأعراضُ المُقارِنَةُ للهَيُولَئِ، ومعناه: يُشْتَرطُ في صِلْقِ كَوْنِ الصُّورِ والأعراضِ المُقارِنةِ للمَادَّةِ عَلَّهُ لشيء الوضع؛ لأنَّ قِوَامَ الصُّورِ والأعَراضِ بالمَادَّةِ، فكذلك ما يَصدُرُ عنها بعد قِوَامِهَا إِنَّما يَصَدُّرُ بواسطةِ تلك الموادَّ، فيكونُ تأثيرُها بمشاركةِ الوضع، كذا قِيل، ولِيس بِمُغِيدِ؛ لأنَّه لا يستلزمُ المطلوبَ.

والصَّوابُ أن يقالَ: نسبتُهُ إلىٰ جميع الأمورِ التي لا وضعَ لهَا سواءً، فعمله في بعضٍ بلا سببٍ فلا يجوزُ، وسيأتي لهذا ذيادةُ بيانِ إن شاء اللَّه. قيل: ولذلك الشَّارُ لا تُسَسِخَّنُ أيَّ شمىءِ اتَّفَقَ، بل مساكان مُلاقِبًا

فيل. ولدلنك السار لا سسخن اي سميء الصوب بل منا دانا معربيا لِجِرْمِهَا، أو كان له وضعٌ بالقياسِ إليها، وهو توضيعٌ لا تعليلُ، لابتنائه علىٰ اشتراط الوضع.

ل اشتراط الوصع.

وقوله: (وَالتَّنَاهِي بِعَسَبِ المُدَّةِ) معطوفٌ على قوله: (الوَّضُعُ) وتقريرهُ: ويشترطُ في صدقِ التأثيرِ على المُقَارِنِ التناهي في المُؤثرِ في الجسمانية. اعلم أنَّ القوَّة قد تكونُ علىٰ أعمالِ متناهية، كتحريكِ القوَّةِ التي في الحجر، وقد تكونُ علىٰ غيرِ متناهية كتحريك القوَّةِ التي للسماء، ومسمّيت الأولىٰ متناهية، والثانية غير متناهية.

وقول : (التَّنَاهِي وَعَدَّهُ) تمهيدٌ ليانِ ذلك، والنهايةُ واللَّانهايةُ من الأعراضِ التي تَلْحَقُ الكمّ الفاتيةَ لذات ، وتَلْحَقُ كلَّ ما له كمّ، أو ما يعلَّقُ به كمّية بسبب الكمّية، فعنها ما يعرضُ للكمّ المُشَّلِ، وهو تناهي المقدار ولا تناهيه، ومنهما ما يعرضُ للكمّ المنفصل، وهو تناهي المددولا تناهيه، ونفس المقدار كما يغرضُ لا نهايته في الازدياد، لا نهاية ألم المناهية المناهية عنى الانتقاصِ لا نهاية في الانتقاصِ لا نهاية في الانقاصِ فقر فقر مقدار، أو ذو عدد، فغرضُ النهاية وعدمُها فيه ظاهرٌ.

وأمَّا النسيءُ الذي يتعلَّقُ به ذو مقدار كالقُوَىٰ الني يَصْدُرُ عنها عملٌ متصـلٌ في زمـان، أو ذو عدد كالشُـوَىٰ التي يَصـدُرُ عنها أعمـالُ مُتوالِيةٌ، فَقَرْضُ النَّهايةِ وعدمُها فيه يكونُ بِحَسَـبٍ مِقْدَارِ ذلك العملِ، أو عدد تلك الأعمال.

واللذي بِحَسَبِ المقدارِ ينقسمُ إلىٰ ما فُرِضَ فيه وحُدَّةُ العملِ واتصال زمانه، وإلىٰ ما فرض الاتصالُ فيه من غيرِ اعتبارِ وحُدَّتهِ أوَ كثرته، فالقُوَىٰ بهذه الاعتبارات ثلاثةُ أصنافِ:

الأول: قُوئ يُفْرضُ صُدُورُ عَمَل مِنهَا في أَزَمنة مختلفة كُرْمَاةٍ يَفْطَعُ سَهُمُ كلّ منهم مسافة محدودة في أَرْمنية متفاوتةٍ، فأقلُها زمانًا أشدُّها قـوَّة، ويجبُ من ذلك أن يقعَ عملُ القوَّةِ الغيرِ متناهية لا في زمانٍ، وإلَّا لكانَ الواقع في فِصْفِهِ أشدً مما لا يتناهيٰ في الشُدَّةِ. الثاني: قُرَى يُفْرَضُ صُدُورٌ عَسَلِ ما منها على الاتصالِ في أزمنةٍ مختلفةٍ كُرْمَاةٍ تختلفُ أزمنةً حركاتٍ سهايهم في الهواء، ولا محالةً تكردا التي زمانها أقرأ، ويجب من ذلك أن يُقعَ عملُ الفواة الغير المتناهية في زماني غير متناه.

الثالث: قُوى يُفْرَضُ صُدُورُ أعمالِ مُتَوالِيةِ عنها، مختلفةِ بالعددِ، كُرْمَاةِ يختلف عددُ رميهم، فما هو أكثرُ عدداً، فهو أقوى لا محالةً، وعملُ القوّةِ الغير المتناهية، عددٌ غير متناءِ بالضرورة، فالاختلاف الأولُ بالشَّدَةِ، والثاني بالمُدَّةِ، والثالثُ بالعِدَّةِ، وهذا معنىٰ قوله: (وَالتَّنَاهِي بِحَسَبِ المُدَّةِ وَالشَّدَةِ).

قوله: (اللَّتِي بِاعْتِبَارِهَا يَصْدُقُ النَّنَاهِي) إشارة إلى ما ذكرنا أنَّ ما تعلَّق به ذو مقدارٍ أو عدد، فقرضُ التناهي وعدمُه الخاص إنَّما هو بحسب مقدارِ ذلك العمل، أو عدد تلك الأعمال.

وقوله: (وَعَنَمُهُ الخَاصُّ) يريدُ به عدمَ التناهي عمَّا من شأنِهِ التَّناهي. وقوله: (عَلَمَىٰ المُؤَثِّرِ) مُتَمَلِّقُ بد(يَصْـدُقُ) أي: ويَصْدُقُ علىٰ المُؤَثِّرِ وهـو القُوّىٰ المذكورةُ التناهي بأحدِ الأمورِ المذكورةِ.

وقوله: (لِأَنَّ القُوَىٰ مُخْتَلِقَةٌ بِالْحَيْلَافِ القَابِلِ) دليلُ اشستراطِ النَّنَاهِي في صدقِ النَّأتيرِ علىٰ المقارنِ للهَيُولىٰ من الصُّورِ والأعراضِ.

وتَقْرِيرُهُ: القوَّةُ الجِسْمَانيةُ إذا حَرَّكَتْ جِسْمَا لا يُمكنُ تحريكُهَا غير متناه قَسْرِيًّا كان أو طبيعيًّا، أمَّا القَسْريُّ، قَلِمَا أَسْارَ إليه بقوله: ( لِأَنَّ القُوئ مُخْتَلِفَةٌ بِاخْتِلافِ القَابِلِ) لأنَّ الجسم لا يكونُ إلَّا مُتناهِيا في القُدْرِ لما سيأتي من بيانِ تَنَاهِي الأبعادِ، فإذا حَرَّكَ جسمٌ بقوَّو جِسمَاً آخرَ من مَبْداً مَغُرُوضٍ حركاتٍ غيرَ متناهية، بِحَسَبِ المُدَّةِ أَو البِدِّةِ أَمكن أن يحرُّكَ بتلك القوَّة جسماً آخرَ شَبِيها بالأولِ في الطبيعة، وأَصْغَرَ منه في الحجم من ذلك المبدأ المفروض بالضرورة يكونُ تحريكُهُ للثاني أكثر من الأولِ، وإن ششت بالنسبة، فإذَّ الفُوكِ القَلْسِرِيَّةَ تختلفُ آثارُها باختلافِ القابل؛ لأنَّ الجسم المَقْسُورَ يُعَاوِنُ القَالِسِرَ.

فَلا شَكَّ أنَّ طبيعة الجسم الأكبَرِ؛ لاشتمالِهَا على مِثْلِ طبيعةِ الأصغرِ وزيادة تكونُ اكثر مُعَاوَقَة من الأصغرِ، فيكونُ تحريكُ الأصغرِ أكثرَ من تحريكِ الأكبر.

ولمَّا كان مَبْدأُ التحريكين بالفَرْضِ واحداً وجب أن تَقَعَ الزِّيادَةُ في الجانبِ الذي فُرِضَ لا نهايةً، وكذلك النَّقصانُ وينقطعُ الأولُ، فما فَرُضْنَاهُ عَيرَ مَتناهِ كان مُتنَاهِيًا.

وَاعْتَرَضَ الإمــامُ علـىٰ هذا البرهــانِ، بأنَّهُ يجــوزُ أن يقــعَ التَّفَاوتُ بالشُّرعةِ والبطءِ، يعني: بِحَسَبِ الشَّدَّةِ، وحيتنهِ لا يجبُ انقطاعُ أحدِهِمَا.

وَأَجَابَ المصنَّفُ في شرح الإشاراتِ: بأنَّ المرادَ بالقَوَّ المذكورةِ هنا هي التي لا نهاية لها باعتبارِ المُدَّةِ أو العِدَّةِ دُونَ الشِّدَّةِ، ولم يزد علىٰ ذلك.

وَقِيلَ: لأنَّ اللاتناهي بِحَسَبِ الشَّنَّةِ لا يُتَصَوَّرُ، وإلَّا لوَقَعَ حركةٌ لا في زمانٍ وهو مُحَالٌ. وردَّ: بأنَّ أخذَ القوَّة بِحَسَبِ الاعتبارين لا ينافي وقوعَ التفاوتِ بالاعتبارِ الثالثِ.

والجوابُ الصحيحُ أن يقالَ: التفاوتُ بحسبِ الشَّدَّةِ يستدعيه بحسبِ المُدَّةِ أو العِدَّةِ، وحيتلاٍ يلزمُ انقطاعُ إحداهما، ورُدَّ بأنَّ التفاوت بحسبِ الشَّدَّةِ، وإن استازم التفاوت بحسبِ المُدَّةِ أو العدَّةِ ، ويدلُّ على المُدَّةِ أو العدَّقِ، ويدلُّ على انقطاع إحداهما، لكنَّه محالًا انعرَّ، وهو انقطاع إحداهما، بل الصحيحُ أنَّ العرادَ بالقرَّةِ ما هو بالمُدَّةِ أو العِدَّةِ، ومبنى البرهان ذلك، فإنَّهما ينفكان عن التفاوتِ بالشَّدَّةِ، فإذا بُنِيَ على التفاوتِ بهما يتم ويحصُلُ المطلوبُ، وهو تَنَاهِي ما لا يتناهى، فلا يرد الاعتراض بالتفاوت بالشَّدَّةِ.

وأورد(١ الإمامُ عليه سـوالا آخرَ: وهو أنَّ القاتلين بتناهي الحَوَادثِ لمَّا اسـتدلوا بوجـوبِ ازديادها كلَّ يوم علىٰ تناهيهـا، ردَّ أبو علي عليهم: بِـأنْ قال: لمَّا لـم يكنُ لها مجموعٌ موجُّودٌ في وقـتٍ من الأوقاتِ لم يكن الحكمُ بالازديادِ عليها صحيحـاً فَضْلاً عن أن يكونَ مُقتضِياً لتناهيها.

قال: ولقائل أن يُردَّ عليه بما به رَدَّ هو عليهم بعينه، وهو أن يقولَ: ليس للحركاتِ التِّي تَقْوَىٰ هذه القوَّةُ عليها مجموعٌ موجودٌ في وقتٍ ما، فإذن لا يَصِحُّ الحُكمُ عليها بالزِّيادةِ والتُّقصانِ. قال: ولقد أوردَ عليه بعضُ تلامذته هذا السؤال، فأجاب عنه: بأنَّ المَحْكُومَ عليه ههنا كونُ القوَّة قويَّةَ علىٰ تلكِ الأفعال، وهذا المعنىٰ حاصلٌ في الحالي.

ولا شَكَّ أَنَّ كُوْنَ القَوَّةِ قُويَّةً عَلَىٰ تحريكِ الكلِّ، أَقُلُّ من كونِهَا قُويةً علىٰ تحريكِ الجزءِ، فَوَقَعَ التفاوتُ في القَوَّةِ عليهما، بخلاف الحوادثِ، فإنَّ مجموعَهَا لمَّا لم يكن موجوداً في وقتٍ ما، استحالَ الحُكمُ عليها بالزَّيادةِ والنُّقصانِ، ثم قال: وللسَّائلِ أن يعودَ، فيقول: أنتم إنَّما تستذلُّونَ

ذكر هذا الإيراد الإسام الرازي، وذكر بأنه قد أورد على ابن مسينا من قبل بعض تلامذته. شرح الإشارات: ٢/ ٣٤.

علمىٰ تفاوتِ قـوَّةِ الحركة علىٰ تحريكِ الكلَّ والجزءِ بوقوعِ التفاوتِ في تلك الأفعالِ، وحينئذ يعودُ الإشكالُ.

وفرَّقَ المصنَّفُ في شرح الإنساراتِ بين الحوادثِ، وما نحنُ فيه من التحريكاتِ بتقديم بيانِ خاصِلُهُ: أنَّ كلَّ مبتدا مترتباً في العقلِ أو فيه التحريكاتِ بتقديم بيانِ خاصِلُهُ: أنَّ كلَّ مبتدا مترتباً في العقلِ أو فيها في الخارج، مقداراً كان أو عنداً، لامتداده طرفان يمكنُ وصفه فيهما مما بالتناهي، ويمكنُ سلبهُ عنهما، ووصف أحدهما بالتناهي؛ لأنَّهما من خواصُ الكمَّ المتناهي، فإذا الحكم بالنهاية في طرفِ واحدِ لا ينافي سَلُبَ النهايةِ في الطَّرِفِ الآخرِ، وإذا تقرَّر هذا يُقالُ: لما كانت لا نهاية للحوادثِ في الجهة التي تَلِي الماضي، وازْ يادُما في الجهة الأخرى التي تلكي العاضي، وازْ يادُما في الجهة الأخرى التي على العالمية على وجوبِ التناهي صحيحاً.

وأشّا الأفعالُ الصادرةُ عن القوةِ المذكورة، فلمَّا كان لامتدادِها مبدأً واحدٌ بالفَرضِ، وكانت مُسْتَلَزِمةٌ لزيادةٍ ونقصانٍ، بِحَسَبِ طبائع المُفَّسُوراتِ المختلفةِ، وَجَبّ أنْ يكونَ التفاوتُ في الطَّرفِ الآخرِ، وأوْجَبّ التفاوتُ تناهيَّهَا في تلك الجهةِ أيضًا، وبذلك افترقت الضُّورتانِ.

قِيلَ: لقائل أن يقول: همذا يناقض الحصر المذكور في قوله: والحكم بالازدياد والانتقاض والانتقاض، والجواب أنَّ مراده التناهي الثابت بعلمة محققة كطبائع المقسورات المختلفة، والتناهي من جهة العبدأ ليس كذلك، بل هو مفروض.

وَقِيلَ أيضاً: لقائل أن يقولَ: لِـمَ لا يجوزُ أن تكونَ الحركاتُ الصادرةُ عن القوَّقِ القَسْرِيَّةِ لا نهايةً لها في الجهةِ التي تَلِي الماضي، وازديادها في الجهةِ الأخرى، وحينئذ لا يكونُ الاستدلالُ بالازديادِ علىْ وجوب التناهِي صحيحاً؟. وَأَجِيبَ: بِأَنَّه إِنْ فُرِضَ كذلك لا يكونُ الاستدلالُ صحيحًا، ولكن لا ينافي ذلك أن يُفرضَ على الوجهِ المذكورِ في البرهانِ، ويكون الاستدلالُ صحيحًا على ما ذكروه على ما بينه المصنفُ.

وَأَصَّا الطَّبِعِيُّ، وإليه أَسْارَ بقولِهِ: (وَالطَّبِيعِيُّ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الفَّاصِلِ) فَكَذَلَبُكُ أَيْضًا؛ لأنَّ قَوَّةَ الجسسمِ أكثرُ مَـن قَوَّةٍ يَمْضِهِ لَو انفرد، وليس لزيادتهِ في الفَّذِرِ أنْرٌ في مَنْعِ التحريكِ؛ لأنَّ الجسمَ من حيثُ هو لا يقتضي التحريك ولا يمتنع عنه، فكبيره وصغيره تساويا في قبولهِ، وإلَّا لكان الجسم من حيثُ هو مانعًا عنه وهو خُلَفٌ.

فإذن: المتحركان متساويان في قَبولِ الحركةِ، والمُحرَّكَان مختلفانِ زيادةً ونقصاناً، فإن حَرَّكَ الكبيرُ والصغيرُ جسميهما من مبدأ واحدٍ مفروض حركات غير متناهية عرض التفاوت في الجانب الذي فرض غير متناه، وتناهي الأقل، وكانت زيادةً حركاتِ الأكبرِ على الأصغرِ بنسبةِ متناهيةٍ، فكان الجميعُ مُتناهياً، فثبت أنَّ شَرَّطَ صدقِ التأثيرِ على المُقارنِ التناهي بِحَسبِ الأمورِ المذكورةِ على المُوثِّر.

# [فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ العِلَّةِ المَادِّيَّةِ والصُّورِيَّةِ والغَائِيَّةِ]

قال: (وَالمَحَلُ المُنْعَقَّمُ بِالحَالُ قَابِلٌ لَهُ، وَمَادَةٌ لِلمُرَكِّبِ، وَقَبُولُهُ ذَاتِيٌّ، وَقَذْ يَخْصُلُ القُرْبُ وَالبُعْدُ بِاسْتِعْدَادَاتِ يَكْتَسِبُهَا بِاغْتِبَارِ الحَالُ لِيهِ، وَهَذَا الحَالُ صُورَةٌ لِلمُرَّ قَسِبِ، وَجُزِهُ فَاعِلٌ لِمَحَلَّهِ، وَهُو وَاحِدٌ، وَالغَالِيَّةُ عِلَّهُ بِمَا عِبَيْهَ لِمِلْكَيَّةِ المَلِقِ الفَاعِلِيَّةِ مَمْلُولَةٌ فِي وُجُودِهَا لِلمَعْلُولِ، وَهِي قابِيّة لِهُلُ قَاصِدٍ. أَمَّا الشُوَةُ الحَيْوَالِيَّةُ المُحَرِّكَةُ فَفَايَتُهَا الوصُولُ إِلَى المُسْتَهَىٰ، وقد يَكُونُ عَلَيْةً لِلشَّوقِيَّةِ، وَقَدْ لا يَكُونُ، فَإِنْ لَمَ يَحْصُلُ فَالحَرَكَةُ بَاطِلَةً، وَإِلاَ فَهُو تَخِيرٌ، أَوْ عَادَةٌ أَوْ قَصْدٌ ضَرُودِيٌّ أَوْ عَبَثْ أَوْ جُزَافٌ).

لمَّا فَرَغَ من بيانِ العِلَّـةِ الفاعليةِ بِيَّنَ العِلْلَ الباقيـة، فقال: (وَالمَحَلُّ المُتَقَوَّمُ بِالحَالُ قَابِلٌ لَهُ) يعني أنَّ المَحَـلُ المُحْتاجَ في وجودِهِ إلىٰ حالُ، يسمَّىٰ بالنِّسبةِ إلىٰ حالُ المقرِّم له قابلاً، وبالنِّسبةِ إلىٰ المركَّبِ مادةً.

قول.: (وَقَيُولُهُ ذَاتِيُّ) قِسُولُ المَحَلُّ، يعني: أنَّ إمكانَ حصولِ الحالُ في الماذَّةِ ذاتيٌّ لها، وإلَّا لزم الانقلابُ.

وقوله: (وَقَدْ يَعْصُسلُ القُسْرِبُ وَالبُّهُدُ) إشدادةٌ إلىٰ جوابٍ دَخَلَ، تقريره: لـو كان القَبُولُ ذاتياً لها لما زال عنها؛ لأنَّ الذاتيَّ لا يزولُ، لكنَّه قد يزولُ، فإنَّ المادةَ قد تقبُلُ شسيسًا، ولا تقبُلُ غيره، ثم تصيرُ قابلة له.

وتَقْرِيـرُ الْجَــوابِ: أنَّ القَبولَ المُطلقَ لا يــزولُ، لكنَّه قد يقربُ وقد

يبعدُ، فإنَّ قبولَ التُطفةِ للصُّورةِ الإنسانيةِ أبْعَدُ من قَبُولِ العَلَقَةِ لها، وكذلك العَلَقَةُ بالنَّسِةِ إلىٰ المُضْغَةِ، فالزَّائِلُ هو القُرْبُ والبُّعَدُ لا القَابليةُ المُطلقةُ.

مست بسب المستود والنّعة استعداداتٌ يَكْتَبِهُ العتبارِ الحالَّ فيه، فإنَّ المحرارة إذا ذَخَلَتْ في الماء السّتَعَدَّ لقبولِ صورة الهواء، ومادةُ الماء إذا والمعاردةُ الماء إذا والمعاردةُ الماء وحَدَثَ فيها صورةُ الهواء صارت أَفْرَبَ لقَبُولِ صورةَ النّار.

※ ※ ※

## [فَصْلٌ فِي بَيَانِ العِلَّةِ الصُّورِيَّةِ والغَائِيَّةِ]

وقوله: (وَهَمَذَا الحَالُّ صُورَةٌ لِلمُركَّبِ) بيان العلمِّ الصورية، يعني: أنَّ الحال في السادة تقوم به السادة تسمى بالنسبة إلى المركب صورةً وشريكاً لفاعل محله.

وقول»: (وَهُوَ وَاحَدٌ) أي: الصَّورةُ المُقَوَّمةُ للمادةِ واحدةً؛ لأنَّ الواحدةَ استقلتَ بتقويمِ المافَةِ واستغنت المادةُ عن غيرِهَا، فلا يكونُ غيرُها صورةُ لها()، وإن لم تستقل كان المجموعُ هو الصورةَ لمحصولِ التَّقويمِ به، وكلَّ منها جزءٌ للصورةِ لا صورةٌ.

وقول: (وَالْمَائِيَّةُ) بِيانٌ للعِلَّةِ النائِيةِ، والفَائِيةُ مَا لَاجِلهُ اتحاد، وهي (عِلَّهُ العِلْهُ وَعِلَمَّةً) العِلَيَّةِ ومعناها عَلَّةٌ لِيلَيَّةِ العِلَيَّةِ والعَلَّةِ إلِيلَيَّةً العِلَيَّةِ العَلَيَّةِ عَلَى العِلْمَعَلُولِ)، فإنَّ وجودَ الغَلَيَّةِ يَمَرَّتُ على وجودِ العقلي، والنَّاخُرُ يِحَسَبِ الوجودِ العقلي، والنَّاخُرُ يَحَسَبِ

وقولـه: (وَهِمِيَ ثَابِيَةٌ لِـكُلِّ قَاصِدٍ)، أي: لـكلِّ فعلٍ يفعلُ بالقصدِ والاختيارِ، فإنَّه إنَّما يقصدُهُ لغرضٍ، وَفِيهِ نَظَرٌ سيأني.

وقوله: (أَمَّنَا الضُّوَّةُ الحَيْوَانِيَّةُ) بِيانُ عَايِدِ الحركةِ الاختياريةِ، وقد

<sup>(</sup>١) أي: للمادة.

تقدَّم أنَّ لها أربعةً من مبادئ مترتَّبة، والقريبُ منها هو القوَّة المُنْبَثَةُ في الْمُضَلّةِ، ويليه العزمُ الحاصلُ من القوةِ الشَّـوقِيَّة، وبعدها التصوُّرُ الملاثمُ أو المنافرُ، فإذا تفكرت النَّفس وتخيَّلت صورة، فحركةُ القوَّةِ الشَّـوقِيَّةِ إلىٰ الاجتماع، وخدمها القوَّةُ المُتَحَرِّكة في العضلة، وانتهت الحركة إلىٰ مكانٍ.

فالوصولُ إليه هو غايةُ القوَّةِ الحيوانيةِ لا غاية لها غيره، وقد يكونُ ذلك غاية القوَّة الشَّــوقِيَّة أيضاً، وقد يكون لها غاية غيره، لكن لا يتوصَّل إليها إلَّا بالحركةِ، مثل ذلك أنَّ الإنســانَ ربَّما يَتَخيَّلُ نُزُهَةً مكان، فيشــتاقُ إلــن الوصولِ إليه، فتحرُّك نحوه وانتهت إليه الحركة.

وليس للقرَّة الشَّوقِيَّة تطلَّعٌ إلىٰ غير ذلك، فالوصولُ إليه غايتُهُا، فإن كان لها تطلع إلىٰ غيره كاكتساب فضيلة فيه، أو لقاءِ صديق، أو مشاهدة جمال فليس الوصولُ إليه غايته فقط، بل ما كان إليه التطلع، ثم اتَّحَدَت الغايتان لم تكن الحركة باطلة، لكن غاية القوَّة الشَّوقِيَّة إن كانت متخيِّلة سُمُّيت الحركةُ عبثًا، وإن كانت مُتَعَكِّرةً سُمُّيت خبراً، وإن اختلفت: فإن حصلت غاية القوَّة الشَّوقِيَّة بعد الوصولِ إلىٰ المنتهىٰ، فإن كان المبدأُ هو التفكرُ فهو الخبرُ المعلومُ أو المظنون، وإن كان التخيَّل وحدة فالفِعلُ يسمَّىٰ جزءً، وإن كان مع طبيعة أو مزاج يسمى قصداً ضروريا أو طبيعيا، وإن كان مع خلق وملكة نفسانيَّة يسمَّىٰ عادةً؛ لأنَّ الخلقَ إلَّما يتقدَّدُ بتكرر الأفعالِ، فما يتكونُ بعده يكون عادة، وإن لم يحصل بعدَّهُ فالحركةُ بالنَّسيةِ إلىٰ القرَّة الشَّوقِيَّة باطلةً. فقوله: (قَإِنْ لَهُمْ يَحْصُلْ فَالحَرَكَةُ بَاطِلَةٌ) إشارةٌ إلى ما ذكرنا آخراً، وإلى أنَّها إن حصلت لم تكن باطلة.

وقوله: (وَإِلَّا) أي: وإن لم تكن كذلك، بأن حَصَلتْ غاية القوَّة الشَّروِيَّة؛ (فَهُوَ خَبْرٌ) يعني: إذا كان المبدأُ التفكر، سواء كانت الغايتان منحدةً أه مختلفةً.

وقوله: (**أَوْ عَـادَةُ)** يعني: إذا كان المبـدأُ التخيُّل مع خلـق وملكةٍ نفسانيَّة.

وقول»: (أَوْ قَصْدٌ ضَـرُورِيٌّ) وقد يعني إذا كان المبـدأُ التخيُّل مع طبيعةٍ أو مِزَاجٍ.

وقوله: (أَوْ عَبَثٌ) يعني: إذا اتحدت الغايتان والمبدأ التخيُّل.

وقوله: (أَوْ جُرَافٌ) يعني: إذا اختلفت الغايتان وحصلت غاية الشَّوقِيَّة والمبدأ التخيل وحده.

\* \* :

## [فَصْلٌ فِي إِثْبَاتِ الحَرَكَاتِ الطَّبِيعِيَّةِ وَالاتَّفَاقِيَّةِ]

قال: (وَأَنْبَتُوا لِلطَّبِعِيَّاتِ غَلَيَاتٍ، وَكَذَا الاتَّفَاقِيَّاتُ) أي: وأثبت الحكما ُ للحركاتِ الطَّبِعِيَّةِ والاتفاقيَّةِ أيضا غاياتٍ، واستدلُّوا علىٰ الطبيعيَّةِ بانَّ الأرضَ الصالحة للزراعةِ إذا زرعتُ فيها حبوبٌ مختلفةٌ والسيعيَّةِ بأنَّ الأرضَ الصالحة للزراعةِ إذا زرعتُ فيها حبوبٌ مختلفة الأرضية والمائية، وبمجردِ المجاورة لا يحصلُ النباتُ، فلا بدَّ من نفوذِ أجزاء الأرضِ والماؤ في الحبَّةِ اليصير غذاءً لها، ويتكون منها السُنبُلَة، والنفوذُ إنّها يكونُ بحركةِ الأرضِ والماء عن مواضعِهما الطبيعية، ولا يمكنُ أن تكونَ الحركةُ منهما؛ لاستحالةِ أن يكونَ المطلوبُ بالطبع مصروكا بالطبع، فيكون من قرَّةٍ في الحبَّةِ.

نُم ً لا يَخْلُو من أن يكونَ في تلك الأرضِ أجزاءٌ مختلفةُ القبولِ في أن تكون بُرَّا وشعيراً، وكلُّ جزء صالحٌ لكلٌ من ذلك، فإن كان الأولُ فلي المنتلافُ من ماهيَّةِ الأجزاءِ الأرضيةِ لتشابه طباعها، بل لأنَّ القوَّة الموجودة في الحبَّةِ أفادت ذلك الجزء من الأرضِ تلك الخاصية، فإنَّ أفادتها لخاصية وأنَّ الماقوةُ الموجودةُ في الحبَّةِ متوجهة إلى ذلك الغمل، وإلاَّ كانت القوةُ الموجودةُ في الحبَّةِ متوجهة إلى ذلك الفعل، وإن كان الثاني لم يكن ضرورة الجزء برُّأ والآخر شعيراً لضرورة، بل لأجل أنَّ القوَّة الفاعلة تحركها إلى تلك الصورة، فيكون صدور ذلك الفعل عنهما دائماً أو أكثريا، وهو المرادُ المعابد كالعابية للحركةِ الطبيعةِ هذا ما قالوا.

ولقائل أن يقولَ: إذا كان النفوذُ بقوَّه من الحبَّةِ لا شكَّ الْهَاقَةُ جـذبٍ لا قوَّةُ دفعٍ، وهي قـوَّهٌ قابليَّةٌ لا فاعليَّهٌ، شـم إنَّ القوَّةَ العوجودةَ في الحبَّةِ إذا أفـادت الخاصَّة العذكورة، أو حركت إلىٰ تلك الصورة كانت الحبَّةُ قابلاً وفاعلاً، وهو محالٌ لما تقدَّم.

#### وَاعترض أيضاً بوجهين:

أحدُهما: إنَّ الطبيعةَ لو كانت لها غايةٌ كان لها رُوِيَّةٌ، واللَّارْمُ باطلٌ بالضرورةِ، وبيانُ الملازمةِ: بأنَّ ما لا رُوِيَّة له لا غايةً له.

الثاني: إنّه لو كان تأديا لأسبابٍ إلى مُسَبَّباتِهَا دائما أو أكثريًا، يقتضي أن يكون المُتأذَّئ إليه غايةً لتلك الأسبابِ، كان كلِّ ما أحَّث إليه الطبيعة دائما و أكثريًّا غاية، وليس كذلك؛ لأنَّ الموت والهَرَم والحياة والشباب والإفساد والإصلاح تسادًّى إليها الطبيعة دائما أو أكثريًا، ويمثنع أن تكونَ غاية للطبيعة؛ لاستحالةٍ أن يكونَ الموتُ والحياةُ والهَرَمُ والشبابُ والإفسادُ والإصلاحُ غايةً لها؛ لتضادّها.

وَأَجِيبَ عَن الأُولِ: بَمَنْ عِ الْمُلازَمَةِ، فَإِنَّ الغَايةَ لِيسَتَ بَمَشُرُوطُةٍ بَالرَّوِيَّةِ، فَإِنَّهَا لاَ تَجْعَلُ الفِعْلَ ذَا غَايةٍ، بل هي تُعَيَّنُ الفِعلَ الذي يختارُ من بين أفعالِ جَائِزِ الاختبارِ، لكلَّ واحدٍ منها غايةٌ مختصَّةٌ؛ إذ الغايةُ لازمَّةٌ للفعل ضرورةً لا بفعل فاعل.

وقوله: ما لا روِيَّةَ له لا غايةَ له غير مُفِيدٍ؛ لأنَّه عكسُ نقيضِ المُدَّعَىٰ، وصدق بصدقه، فكان كالمصادرةِ علىٰ المطلوب.

وَعَزا الثَّانِي بِأنَّا لا نسلِّمُ أنَّ كلُّ ما تتأدَّىٰ إليه الطبيعةُ دائمًا أو

أكثريًا فهو غايةً ذاتيةً، فإنَّ لوازمَ الغاياتِ الذاتيةِ يتأدئ إليه السببُ دائماً أو أكثريًا، وليست بغاياتِ ذاتيةِ، بل لا بدَّ وأن توجد في الأمورِ التي يتأذَّئ إليه السببُ دائماً أو أكثرياً غايةً ذاتيةً.

نم إنَّ الطَّبِعةَ لمَّا تماذَّت إلىٰ الأمورِ المذكورةِ، وامتنع أن يكونَ الموتُ والهَرَمُ والإنسادُ غايةً لها، جَعَلْنَا أضدادَها، وهي الحياةُ والشبابُ والتركيبُ غايةً ذاتيةً لها.

ولئن سُلِم آنَ كلَّ ما أدَّى إليه السببُ دائما أو أكثريا فهو غايةً، لكن لا نُسلَّمُ أنَّ الموتَ وغيرَهُ لا يكون غايةً، فإنَّ الموت وإن لم يكن غايةً ذاتيةً بالنسبةِ إلى بَدَنِ الميتِ، لكن جاز أن يكونَ غايةٌ ذاتيةً من وجه آخر، وهو أنَّ المادَّة لو بَقِيتُ مشغولةً بصورةٍ مُعيَّنةٍ دائما، تَتَعَطَّل سائرُ الجزئياتِ، وذلك مُخِلِّ بنظامِ العالم؛ ولأنَّ الموتَ هو خلاصُ النَّفسِ السعيدةِ عن العلائقِ البدنيةِ وذلك يُغمَ المَايةُ.

وَأَقُولُ: الجَوَابُ الأولُ تكرار للشُّؤالِ بِمَعْنَىٰ لا غير وهو غيرُ مفيدٍ، وذلك لأنَّ قولَهُ: الرَّوِيَّة لبست بشرط للغاية عن المتنازعِ فيه.

وَقُولُـهُ: فإنَّ الرَّوِيَّةَ لا تَجْعَلُ الفِعْلَ ذا غاية كذلك، وقوله: فإنَّ الغايةَ لازمــةٌ للفعلِ بالضَّــرورةِ، قلنا: نعم، ولكــن لِمَ لا يجوزُ أن تكــونَ الرَّوِيَّة شرطاً؟.

وَالجَوَابُ الثاني تسليمٌ لانتفاءِ الثاني، فإنَّ قولَه: لا نُسَلِّمُ؛ لأنَّ كلَّ ما تشاذَّى إليه الطبيعةُ دائماً أو أكثريًا، فهو غايةٌ ذاتيةٌ هو معنىٰ قوله: والتالي باطل؛ لأنَّ الموتَ والهَرَمُ والإفسادَ إلى آخره. وقول : شه إنَّ الطبيعة لما تَنادَّتُ إلى الأمورِ المذكورةِ، وامتنع أن يكونَ الموتُ والهَرَمُ والإفسادُ غايةً لها جعلنا أضدَادَهَا، وهي الحياةُ إلى آخرِهِ مناقضاً لما ذكر في الجوابِ الأوَّلِ أنَّ الغايةَ لازمةٌ للفِعلِ بالضَّرورةِ لا بِفعل فاعل.

وقوله: إنَّ المسادَّةَ لو بَقِيتُ مشغولةً بصورةٍ مُعيَّنةٍ دائمًا؛ لَستَعَطَّلَ سائرُ الجزئياتِ، وهذا ليس بصحيحٍ؛ لأنَّ المادَّةَ ليسست مقدَّرةً بمقدارٍ تشغلُهُ الصُّورُ، بحيثُ لا تسع غيره.

وقوله: لأنَّ الموتَ هـو خلاصُ النَّفسِ السعيدةِ إلىٰ آخره، خطابة قاصرة؛ لعدم تناولِها الهَرَمُ والإفسادَ وغيرَهما.

وقوله: (الأثقاقيَّاتِ) بيانُ الغاياتِ الانفاقيةِ، قالوا: تأديةُ السَّبِ إلىٰ المُسَبَّبِ، إمَّا دائمٌ أو أكثريُّ، أو لا هذا ولا ذاك، ويسمَّىٰ الأولُ السَّبِ الذاتئ، ومسبَّبهُ الغايةُ الذاتيَّةُ، والآخرُ السَّبِ الاتفاقيِّ، ومسبَّبه الغايةُ الاتفاقةُ.

وَاعترض: بأنَّ السَّببَ إن استجمع جميع ما يحتساجُ إليه في التأثيرِ لزم حصولُ مسبَّبه بالضَّرورة، وإلَّا امتنع أن يتأدى إلىٰ مسبَّبه، فلا يكونُ سببً ذاتيًا ولا اتفاقيًّا.

وَأَجِيبَ: بِأَنَّ السَّبِبَ الاتفاقيَّ ما يتوقفُ تَأْثِيرُهُ علىٰ أُمورٍ تقارنه لا دائماً ولا أكثريًّا، بل أقليَّ أو مساوياً، فإذا حصلت الأمور وترتَّب عليه المسبَّب، فذلك المُسبَّبُ إذا اعتبر بالنَّسبةِ إلىٰ السَّبِ وحده يسمىٰ غاية اتفاقية، وإن اعتبر بالنَّسيةِ إليه مع استجماعِهِ لتلك الأمورِ كانت غاية ذاتية كما أنَّه بذلك الاعتبار سببٌ ذاتيٌّ.

ولقائل أن يقولَ: الأمورُ الأقليةُ أو المساويةُ إن كانست جملة ما يحتاجُ إليه في الثلاثةِ وحصلت كان السَّببُ ذاتيًّا ألبتَّه، وإن لم يكن امتنع التأدية إلى المسبَّ، ولا يكونُ سببُهُ ذاتيًّا ولا اتفاقيًا.

وَاعلَم أَنَّ غَاية الفعلِ الاختياريِّ ما لأجله الإيجاد، وغاية الفعلِ الطَّبِيعيِّ ما أَدَّت إليه الطبيعة دائما أو أكثريًّا، وغاية الفعلِ الاتفاقيِّ ما الطَّبِيعيِّ ما أَدَّت إليه الطبيعة دائما ولا أكثريًّا، بل مساويا أو أقلبًا بالنظرِ إليه لا غير، وتلك أمور متغايرة لم يجمعها أمرٌ أعمَّ، فيكونُ مطلقُ الغاية مقولاً عليها بالاشتراكِ اللفظيُّ، ولا يردُ عليه نقضٌ ولا معارضةٌ.



## [فَصْلٌ فِي أَقْسَامِ العِلَّةِ]

قىال: (وَالطِنَّةُ مُطلَقاً قَدْ تَكُونُ بَسِيطَةَ وَقَدْ تَكُونُ مُرَجَّتَهُ، وَأَيْفَا بِالقُوَّةِ أَوْ بِالفِمْلِ، أَو كُلَّيَّةَ أَوْ جُزْئِيَّةً، وَذَائِيَّةً أَوْ عَرَضِيَّةً، وَعَامَّةً أَوْ خَاصَّةً، وَقَرِيعَةً أَوْ بَصِدَةً، وَمُشْتَرَكَةً أَوْ خَاصَّةً).

لمَّا فَرَعَ من بيانِ العِلَلِ أَشَارَ إلىٰ أَفسام كلّ منها فقال: (وَالعِلَّةُ مُطلَقاً) يعني: أعمَّ من أن تكون فاعليَّة أو ماديَّة أو صوريَّة أو خاليَّة تنفسم وجوها من الأقسام:

ا ينها: أن تكونَ بسيطة أو مركّبة، فالفاعليّة البسيطة كطبائع البسائط المنصريّة الفاعلة لحركاتِها، والماديّة البسيطة كهبُولَىٰ الأجسام المنصرية بالنسبة إليها، والصوريّة كصورة كلّ منها، والغائية كوصول كلّ إلى مكانِه الطبيعي، والفاعليّة المركّبة كالعقل والصورة بالنسبة إلى الهبُولَى، والماديّة كالعناصر الأربعة بالنسبة إلى صور المركّبات، والصوريّة كالصورة الإنسانية، والغائية كلفّاء الحبيب بالنسبة إلى القرّة الله والصوريّة.

وَينها: أن تكونَ بالفوَّةِ أو بالفعل، فالفاعليَّةُ بالفوَّةِ كالطبيعةِ
 بالنَّسبةِ إلىٰ الحرّكةِ حالَ كونِ الجسم في مكانِهِ الطبيعي.

والمَاديَّةُ بالقوَّة كالنَّطفَة بالنِّسبةِ إلىٰ الإنسانيَّةِ، والصُّوريَّةُ كصورةِ الماءِ حينَ كونِ الماذَةِ ملابسة لصورةِ الهواءِ.

والغائية كالجسم حين لم يَصِل إلى المكانِ الطبيعي، والفاعِلية بالفعلِ كالطبيعة بالنَّسية إلى الحركة حال حصولِ الجسمِ في مكانه الطبيعي، والماديَّة بالفعلِ كالجَنِينِ بالنَّسية إلى الإنسانيَّة، والصوريَّة كصورة الماء في الماء حين كونِه ماء، والغائيَّة كحصولِ الجسم في مكانه الطبعي.

٣. وَمِنهَا: أن تكونَ كُليَّة أو جُزيّة، فالفاعليَّةُ الكليَّةُ كالبناءِ للبيتِ، والجزئيَّةُ كهـذا البناءِ له، والماديَّةُ الكلَّيَّةُ كالطـوبِ للبناءِ، والجزئيَّةُ كهذا الطوبِ، والشُّورةُ الكليَّةُ كصورةِ الحائطِ، والجزئيَّةُ كصورةِ هذا الحائطِ.

3. ومنها: أن تكونَ ذائيَّة أو عرضيَّة، فالفاعليَّة الذائيَّة أهي التي تستندُ بالفعل إليها بالحقيقة كالصورةِ النَّاريةِ للإحراقِ، والعرضيَّة هي التي تقتضي شيئا، ويتبعُ ذلك الشيءُ شيئا آخر، فهي بالنَّسبةِ إلى ذلك الشيء علَّة بالمَرْضِ كالشَّقَمُونِيَا بالنَّسبةِ إلى البرودةِ، فإنَّه يقتضي بالذاتِ إلى الله الشيونةِ، ويتبعُهُ حصولُ البُرودةِ، والمادَّيَّة الذاتيَّة هي التي تكونُ مَحَلَّة للصورةِ بالله ابنَ، والعرضيَّة هي التي تكونُ مأخوذة مع عوارض خارجيَّة، والصورةِ الذاتية هي المعلوبةُ لذاتيها، والعرضيَّة وما يتبعُها من الأعراض، والغائبةُ الذاتية هي المُتَوجَّة إليها بالله ابن، والعرضيَّة هما المُتَوجَّة إليها بالله ابن، والعرضيَّة ما يتعمُها.

٥. وَمِنهَا: أَن تكونَ عامَّةً أو خاصَّةً، فالعامَّةُ الفاعليَّةُ هي التي تكونُ

جنسًا للعِلَّةِ الحقيقيةِ كالصَّانعِ الذي هــو الجنسُ للبنـاءِ، والخاصَّةُ هي العلَّةُ الحقيقيةُ كالبناءِ، وكذا في سـائرِها.

٦. وَمِنهَا: أَن تَكُونَ قريبةً أو بعيدةً، فالقريبةُ ما لا واسطة بينها
 ويين المَمْلولِ، والبعيدةُ بخلافِها، فالفاعليةُ القريبةُ كالمُقُونَةِ بالنَّسبةِ إلىٰ
 الحُمَّى، والبعيدةُ كالاحتقانِ مع الامتلاءِ كذلك، وكذا في سائرها.

٧. وَمِنهَا: أَن تَكُونُ مُشْتَرَكَةُ أَو خاصةً، فالمُشتَرَكةُ ما تَكُونُ
 لمعلولاتٍ مُتعددة، والخاصةُ بخلافِهَا، فالفاعليةُ المشتركةُ كالبناءِ
 للبيوت، والخاصةُ كالبناء لهذا البيت، وكذا في صائِرةً.

华华

# [فصْلٌ فِي بَعْضِ مُتَعَلِّقَاتِ العِلَلِ]

تال: (وَالْمَنَامُ لِلْحَاِدِثِ مِن الْمَبَادِئ الْمَرْضِيَةِ، وَالْفَاعِلُ فِي الطَّرَقَينِ وَاحِدٌ، وَالْمَوضُوعُ كَالْمَاذَةِ، وَافْتِقَالُ الأَثْرِ إِنَّمَا هُوَ فِي أَحَدِ طَرَقَتِهِ، وَأَسْبَابُ المَامِئَةِ غَيْرُ أَسْبَابِ الوُجُودِ، وَلا بُكَّ لِلْمَدَمِ مِن سَبَب، وَكَذَا فِي الْحَرَكَةِ، وَمِنَ الْمِلْلِ المُمَنَّةِ مَا يُؤَدِّي إِلَىٰ مِثْلٍ أَوْ خِلافٍ أَو ضِدَّ، وَالإِغْدَادُ قَرِيبٌ أَوْ بَعِيدٌ، وَمِنَ الطِّةِ الْمَرْضِيَّةِ مَا هُوَ مُعَدُّى).

لمَّا فَرَغَ من أَفسامٍ العِلَلِ أَشارَ إلىٰ مباحث مُتَعَلِّقَةٍ بِبعضِ العِللِ التي وَقَعَ فِيها اشتباه، وهي عدَّةُ أُمورٍ:

١- منها: أنَّ عَدَمَ الحادثِ يوهممُ أنَّه علَّةٌ لوجودِ الحادثِ؛ لأنَّ المَحادثِ من المَحادثِ من المَحادثَ ما يسبئُ عدمه وجوده، فيكونُ بهذا الاعتبارِ مبدة لوجوده، لكنَّه ليس مبدءً له بالذَّاتِ، بل بالمَرْضِ، وَمَبْدًا الذاتي هو الفاعلُ.

٢- وَمِنهَا: أنَّ الفَاعلَ في طرفي الوجودِ والمَسدَم واحدٌ فإنَّ الفاعلَ المُستَجْمِع لجميعِ ما يَتوقَفُ عليه الأثرُ إن وُجِدَ وُجِدَ الأثرُ، وإلَّا فَلا، فيتوهمُ أنَّ الفاعلَ يفعلُ العُدم وليس كذلك، بل وجودُ الأثرِ مُتعلَقٌ بوجوده، وعدمه بعدمه.

"دَوَمِنها: أنَّ الموضوعَ هو المحلُّ المُسْتَغْنِي عن الحال كالمادَّةِ؛ أي: المَحَلُّ المُتقوَّمُ بالحالُّ في كونِهَا عِلْتَيْنِ لتَشَخُصِ الحَالُ، فيتوهمُ أنَّ مَا يَحُلُّ الموضوع مقومه كالصُّورةِ في المادَّةِ وليس كذلك، بل الموضوعُ متفوّة بدونِ ما يَحُلُّ فيه من الأعراضِ، والمادَّةُ لا تَتَقَوَّمُ بدونِ ما يحُلُّ فيها من الصُّودِ.

4. وَيِنها: أَنَّ الأَسْرَ يَفتقر إلى المُؤثِّر في أحدِ طرفيهِ من الوجودِ
 والعدم، ورُبَّمًا يتوهمُ افتضارُه في ماهيَّة، وليس كذلك؛ لما تقدَّم أنَّ
 المَاهيَّة غيرُ مجعولةٍ

و. وَيِنهَا: أنَّ اسبابَ المَاهِيَّةِ غَيْرُ أسبابِ الوجود، فإنَّ المَاهَيَّةُ لَمَّا لَمَّا مَكَةً بِصُورِيَّةٌ لَمَّا مَكَةً بِمَا مَادِيَّةٌ وصوريَّةٌ ولا مَعْدَنَةٌ بِسل ماديَّةٌ وصوريَّةٌ عقلاً كالجنسِ والفصلِ أو خارجا كالهَبُوليٰ والصُّورة، والوجودُ لَمَّا لَم تَكْنَ له علَّة فاعليَّةً وغائيةً وغائيةً وغائيةً ووفيه نظرٌ ؛ لأنَّه لو كان مجعولاً كان موجوداً، أو لأنَّ تاثيرَ الفاعل في جَمُل المَاهيَّةِ موجودةً لا في جَمُل الوجودِ وجوداً، ولأنَّه من المعقولاتِ الثانية ليست بموجودة في الخارج، وقد تقدَّم ذلك.

٦- ومنها أنَّ العَدَمُ في الممكن لا يستغني عن سبب، لما تقدَّم أنَّ
 نسبة الممكن إلى الطرفين سواء، فريَّما يتوهمُ الاستغناء، وليس كذلك
 فإنَّهما لمَّا تساويا بالنَّسبة إليه افتقر كلَّ منهما إلى مبب دفعاً للتحكم.

قوله: (وَكُذَا فِي الحَرَكُو) يعني: لا بدَّ لعديها من سبب، و اللَّا لكانت معتنعة بالذات، ولا يمنع كونُها غير قار الذات عن افتقارها إلى سبب، فلا يمنع كونُها غير قال الشببُ أو شيءٌ مما كان به سببا عُيْمت، فكان عدمُها متسببًا عن عَدَمِ السبب على الوجد الذي كان سبب الرجود.

٧. وَمِنها: أنَّ من العِللِ ما هـ و مُعَدٌّ، وهـ و المُقـرَّبُ للمَعلولِ إلى

عِلَّتهِ، فقد يؤدي إلى مثل كالحركة المُؤدّية إلى نصفِ المسافة المُؤدية إلى الحركة إلى منتهاها، فإنَّ الحَرَكة إلى النَّصفِ معدَّةٌ للحركة إلى المُشتهى، وليست فاعلة لها، بل الفاعلُ هي الطبيعةُ إن كانت طبيعة، أو النَّفُ إن كانت اختيارية، أو القاسرُ إن كانت قسرِيَّة، ولا شكَّ أنَّ الحركة إلى المُشتهى بعيدة، والحركةُ إلى الصِّية إلى الشُّخونةِ المُنتهى، وقد يؤدي إلى خلاف كالحركةِ المؤديةِ إلى الشُّخونةِ المُنالِم للمُنتهى، والإعدادُ قريبٌ، وهو الذي يعقبُهُ المعلولُ، كإغدادِ الجنينِ للصُّورةِ الإنسانية، وبعيدٌ وهو بخلافِه كإعدادِ النُّطفةِ بالنسبةِ إليها، وهو قابلُ للنشائة والصَّعفِ.

وقول»: (وَمِنَ العِلَّةِ<sup>(١)</sup> العَرَضِيَّةِ مَا هُــوَ مُعَدٌّ) يريد أنَّ العِلَلَ العَرَضيةَ علىٰ نوعين:

أحدُهما: أن تُوجِدَ العِلَّةُ شيئاً، ويَتَبَعُ ذلك شيئاً آخرَ كما تقدَّم. والثَّاني: أن تَكُونَ عَلَّةَ وصفٍ لازمٍ، فيقالُ لذلك الوصفِ: إنَّه علَّةٌ بالمَرَضِ، والأولُ منهما مُمَدِّد.

وَفِي تركيبهِ تسامحٌ، والصَّوابُ أَن يقولَ: ومنَ العِلْلِ العَرْضِيةِ مَا هو مُمَدِّدٌ، ثم يقولَ: ومن العللِ المُعدَّةِ ما يؤدي إلى مثلِ إلى آخره، ويمكنُ أن يُحْملَ قوله: (وَمِنَ العِلْلِ المُعدَّةِ) على غيرِ العَرَضِيّة، فيندفحُ ذلك فتأمل.

<sup>\* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) في بعض الشروح: (ومن العلل).

#### [فَصْلٌ فِي الجَوَاهِرِ وَالأَعْرَاضِ]

قال: (المَفْصِدُ النَّاتِي فِي الجَوَاهِرِ وِالأَعْرَاضِ، وَفِيهِ فُصُولٌ: الأَوْلُ: فِي الجَوَاهِرِ. المُمْكِنُ: إِثَّا أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا فِي المَوْضُوعِ وَهُوَ المَرْضُ، أَوْ لا وَهُو النَّفُسُ، أَو مُقَارِنٌ: فَإِشَا أَنْ يَكُونَ مَحَد لَا وَهُو المَقَلُ، أَوْ فِي ذَاتِهِ وَهُو النَّفُسُ، أَو مُقَارِنٌ: فَإِشَا أَنْ يَكُونَ مَحَد لَا وَهُو المَسَادَّةُ، أَوْ حَالاً وَهُو الصُّورَةُ، أَوْ مَا يَتَرَكَّبُ مِنْهُمَا وَهُو الحِسْمُ، وَالمَوْضُوعُ وَالمَحَلُّ بَتَمَاكَسانِ وُجُودَا وَعَدَمَا فِي المُمُومِ وَالخُصُوصِ، وَكَذَا الحَلُ وَالعَرَضُ، وَبَيْنَ المَوْضُوعِ والعَرَضِ مُبَاتِنَةُ، وَيَصُدُقُ العَرَضُ عَلَىٰ المُحَلُّ وَالعَرَضُ، وَبَيْنَ

لمَّا فَرَغَ من المَقْصِدِ الأَوَّلِ شَرَعَ في بيانِ المقصدِ الثَّانِي، وَذَكَرَ فيهِ خَمسَةَ فُصُول:

الأوَّلُ: فِي الجَوَاهرِ.

الثَّاني: فِي الأجْسَام.

الثَّالث: في بَقيَّةِ أحكام الأجسام.

الرَّابع: فِي الجَوَاهِرِ المُجرَّدةِ.

الخامسُ: فِي الأعراض.

والمُوجِبُ للتَّرتِيبِ علىٰ هذا الوجهِ ليس بظاهرٍ.

قال: (المُمْكِنُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا فِي المَوْضُوعِ وَهُوَ العَرَضُ، أَوْ لا وَهُوَ الجَوْهُو) قَد تقدَّم أَنَّ الموضوعَ هو المحلُّ المُسْتَغْنِي عن الحالَّ، والكُونُ فيهِ عبارةً عن الحلول فيه، ومعنى الحُلولِ كَوْنُ الشيئين بحيثُ تكونُ الإشارة إلى أحدِهما إشارة إلى الآخرِ، والمحسوسُ منهما الحالُّ وغيرهُ المحلُّ، وهذا المعنى بنئ عن عدم المفارقة، وقد يمتازُ عن سائرٍ ما يستعملُ فيه لفظة كذا في كذا بالاشتراكِ أو التشابع، تكون الشيء في الزمانِ والمكانِ، وفي الخصِّ والوَّاحة، وفي الحركة، وكون الكلُّ في الجزء وبالعكس، والخاصَّ في العامَّ.

قباناً لَفَظَة (في) في جميعها ليست بمعنى واحد؛ لأنَّ بعض هذه الأصور بالإضافة، وبعضها بالظرفيَّة بالشُّرُع والمُجَامعة بالكلَّيَّة، وليس في شيء منها معنى الحلول على التفسير المذكور، وإذا عُرفَ هذا، فأيُّ ممكن وُجِدَّ في موضوع، فهو عَرَضُ، وما ليس كذلك فهو جوهرٌ. وحَقُ التركيبِ أن يُقدَّم الجوهرُ، ويقال: الممكنُ إمَّا أن لا يكونَ موجوداً في الموضوع، وهو الجوهرُ، لكنَّه آثرَ التركيبَ الذي في الكتابِ للاختصارِ وفصاحةِ الضَّمير فتامل.

شم إنَّ هـذا التَّريفَ للموجودِ في الخارجِ لا لكلَّبَاتِ الجواهرِ المورقمةِ في النفارِ في موضوع، فإن اعتبرت المورقمةِ في الذهنِ في موضوع، فإن اعتبرت كذلك، فهي عَرَضٌ ليس إلا، وإن اعتبرت من حيثُ هي بدون الوجودِ الذهني عرفت بأنَّها ماهيَّةٌ إذا وجدت لا يكونُ في موضوع، فتندرجُ تحتهُ الكلَّبَاتُ كذا قيل، وَفِهِ نَظَرٌ؛ لأنَّه يخرجُ عنه الجوهرُ الموجودُ؛ إذ لا يصدقُ عليه إذا وجد.

# [فَصْلٌ فِي أَقْسَامِ الجَوْهَرِ]

وقول: (وَهُوَ) أي: الجوهرُ: (إِمَّـا مُفَارِقٌ فِي ذَاتِـهِ وَفِعْلِهِ)؛ أي: لا يحتــاجُ في ذاتِهِ وفعلهِ إلىٰ المَادَّة، (وَهُوَ المُقُلُّ) كذا قبل.

وَفِيهِ نَظُرٌ؛ لأنَّ المادَّةَ جوهرٌ لا يحتاج في ذاته وفعله إلى المادَّةِ، وإلاّ تسلسل فيكونُ عقلاً، وليس كذلك، (أَوْ) مفارق (في ذَاتِه) دون فعله، (وَهُوَ النَّفُسُ، أَوْ مُقَارِنٌ) معنى لشيء آخر وهو إما محلّ لجوهر آخر وهو المادَّةُ، أو حالَ فيه وهو الصُّورةُ، أو مركب منهما وهو الجسمُ.

وقول»: (وَالمَوْضُوعُ وَالمَحَلُّ بِتَعَاكَسَانِ) أي: يكون المحلُّ في جانبِ الوجودِ أعمَّ من الموضوع مُطلَّقاً، وفي جانبِ المَدَمِ بالمكسِ؛ أي: يكونُ عَدَمُ الموضوعِ أعمَّ مطلقا من عدمِ المحلِّ، ولو قال: الموضوعُ أخصُّ من المحلِّ مطلقا كان كافيا؛ لأنَّ نقيضَ الأعمَّ مطلقا أخصُّ من نقيض الأخصَّ، وهو المناسبُ لاختصارِ هذا الكتاب.

وَقَولُهُ: (وَبَيْنَ المَوْضُوعِ وَالعَرَضِ مُبَايَتَةً) لأنَّ الموضوعَ هو المحلُّ المقوَّعُ بنفسهِ، والعَرَضُ ليس كذلك.

وقوله: (وَيَصْدُقُ العَرَضُ عَلَىٰ المَحَدِّلِ) بعني: قد يكونُ بعضُ

المحلَّ عَرَضا كالحركةِ بالنَّسبةِ إلى السُّرعةِ والبطءِ، وقد يكونُ بعضُ الحمالِ عَرَضا، وإذا صَدَقَ العَرَضُ على المحلُّ والحالَّ جزئيًّا صدقً الجوهمُ أبضا على المحلُّ الجوهمُ أبضا على المحلُّ والحالُ جزئيًّا، فقد يكونُ بعضُ المحلُّ جوهراً، كالجسمِ بالنَّسبة إلى الأعراضِ، وقد يكونُ بعضُ الحالُ جوهراً كالضُّه، ة.



#### [فَصْلٌ فِي أَنَّ الجَوْهرَ والعَرَضَ ليْسَا جِنْسَا لِمَا تَحْتَهُمَا]

قال: (وَالجُوْهَرِيَّةُ وَالعَرْضِيَّةُ مِنْ فَوَانِي المَعْقُولَاتِ؛ لِتَوَقَّفِ نِسْبَةٍ أَحَدِهِمَا عَلَىٰ وَسَلِ، وَاخْتِلافِ الأَسْوَاعِ بِالأُولَوِيَّةِ، وَالمَعْقُولُ السَّيْرَاكُةُ عَرْضِيٌّ).

اختلف العلماءُ في جِنسيَّةِ الجوهرِ لما تحتَه، واختار المصنَّفُ عدمَها، كما أنَّ العَرَضَ كذلك، واحتج بوجهين:

أحدُهما: أنَّ الجَرهريَّةَ والعَرضيَّةَ من نُوَانِي المَعقُولاتِ، وكلُّ ما هو كذلك لا يكونُ جنسًا للأمورِ المحصلةِ، وهذا ظاهرٌّ.

واستدلَّ على الصغرى بقوله: (لتَوَقُّفِ نِسْبَةٍ أَحَدِهِمَا عَلَىٰ وَسَطٍ) فإنَّهما لا يحملان على ما تحتهما إلَّا بِوَسَطِ، ولهذا اخْتَجْنَا في إثباتِ جوهريَّةِ النُّهُ وس والصَّورِ وغيرها، وفي إثباتِ عَرَضيةِ الكميَّاتِ والكيفيَّاتِ إلى وَسَطِ، ولا شيءً ممَّاهو كذلك داخل في ما تحته، فيكون زائداً من المعقولاتِ الثانيةِ، والجنس داخل، ولقائلٍ أن يقول: كونها منها لا يمنع الدخول في ما تحتها من الأنواع.

وَاعترض أيضاً بانَّ الاحتياج إلى الوسَطِ عند تصوُّر ما تحتَ الجوهرِ تحقيقه ممنوعٌ، والاحتياج إليه في إثباتِ جوهريَّةِ النفوسِ وغيرِها بسبب عدم تصوُّرنا هذه الأمور بحقائقِهَا، والثاني: أنَّ الجُوهرَ مَقُـولٌ علىٰ ما تَحتَهُ من الأنواعِ بالتشـكيكِ لاختلافِهـا بالأولويةِ وعدمِهَا والأقدميةِ وعدمِهَا.

قال: الجوهرُ المُشَخَّصُ أقدمُ في الجوهريَّةِ وأولىٰ بها من غيرِهَا، وكذا العَرَضُ مختلفٌ بالأولويةِ وعدمِهَا، فإنَّ العَرضَ الغير القارَّ أولىٰ بالعَرَضيةِ من غيرهِ، وكلُّ ما هذا شأنَّهُ خارجٌ عن حقيقةِ ما تحتَّهُ، فلا يكونُ جنسا له.

وَاعترض: بأنَّ الأقدمية والأولوبة إنَّما يقتضيان الخروج إذا كانتا في أحوالهِ فلا، وأقدميةُ الجواهرِ كانتا في أحوالهِ فلا، وأقدميةُ الجواهرِ الشخصيةِ وأولوباتُها من غيرها ممنوعة، فإنَّها لا تخالفُ غيرها في حقيقتهِ الجوهريّةِ بالأقدمية، والأولوبةُ إنَّما هي باعتبارِ الوجود؛ لغدّم توقّفهِ على شيء؛ فإنَّ الجواهرَ الشَّخصية من حيثُ هي أشخاص؛ أي: غيرُ معقولةٍ على كثرةٍ وجوديةٍ أو وهمية، لا تتوقّفُ على شيءٍ آخر مقولة هي عليه وعلى غيره، وإلَّا لكان وجود كلَّ شخصٍ مشروطًا بأن يكونَ ممه غيرهُ، بخلافِ الجواهرِ الكليَّة، فإنَّها من حيثُ هي جواهرُ كليَّةٌ مقولةٌ بالقياس إلى جزياتٍ.

قال شَيخِي العَلَامَةُ رَجِمَةُ اللَّهُ: والحقُّ أَنَّ الأرضَ ليس جنسا لها تحته من الأعرراض، فإنَّ المَسرَضَ لا يدلُّ على طبيعةِ السوادِ والبياضِ وغيرِهما، بل يدلُّ على أنَّ له نسبة إلى ما هو فيه، وعلى أنَّه ذاتٌ تقتضي هذه النَّسبة، وهذا معنى عرضيّ؛ لأنَّ نسبة هذا المعنى إلى أكثرِ الأعراضِ كالكيفيَّاتِ والكميَّاتِ والوضع نسبةُ أمرِ غيرِ مقوَّم لماهياتِها؛ لأنَّ ماهياتها مُدُرَكةً مُقوَّمةً، ولا تكونُ مُستملةً علىٰ هذا المعنى، والجنسُ يدلَّ علىٰ طبائع الانسياء وحقائقها، لا مَا يَلْحَقُ ماهياتها من النسبة، وأمَّا أنَّ الجوهرَ جنسٌ أو لا، فلم يتحقق عندي''.

وَاقُولُ: النَّسامُ في كلامِ المصنَّفِ لا يخفئ؛ لأنَّه قال: (الجَوْهَرِيَّةُ والعَرَضِيَّةُ مِنْ ثَوَانِي المَعْفُولاتِ) وليس الكلامُ في جنسيتهما؛ لأنّهما نسبتان لا يُتصوَّرُ تقوَّمُ الأمر المحصلة بهما، وإنَّما الكلامُ في الجوهر والعَرْضِ، والقولُ بكونِها من المعقولاتِ الثانيةِ مشترك؛ فإنَّ المعقولاتِ الثانية مشترك؛ فإنَّ المعقولاتِ الثانية مشترك؛ فإنَّ المعقولاتِ الأولى في الذهن، وليس في الخارج ما يطابقُهُ، والجوهرُ موجودٌ في الخارج.

لَا يُقَـالُ: الموجـودُ فيه معروضُهُ لا هو؛ لأنَّ معـروضَ المعقولاتِ الثانيةِ هي المعقولاتُ الأولى، وليست في الخارج.

لَا يُقَالُ: معروضُ المعـروضِ هو الموجودُ في الخارجِ لا هو؛ لأنّه ليس بِعَرَضِ قطعًا، فيكونُ جوهراً، والفَرْضُ أنّه عَرْضُ فيتسلسلُ.

وَقَوْلُهُ: (وَالمَعْمُقُولُ اشْيِرَاكُهُ عَرَضِيٌّ ) أي: المعقولُ من لفظِ الجوهر، والمَدرَضُ أمرٌ مشتركٌ عَرَضِيٌّ بالنَّسبةِ إلى ما تحتَهما، فبإنَّ المعقولُ من المجوهر، والمحتقق أذا الجوهر ماهيَّةٌ إذا وجدت يكونُ لا في موضوع، وصن العرض ماهيَّةٌ إذا وجدت تكونُ في موضوع، والأولُ مُشْتركٌ بين الجواهر، والثاني بين الأعراض اشتراكُ العَرْضيِّ بين معروضاتِه.

<sup>(</sup>١) تسديد القواعد: ١/ ٥٤٨.

وَلِقَائِلِ أَن يقولَ: الأنواعُ الجوهريةُ لا يدَّ لها من جنسي، وليس العرض ولا الجوهر على هذا التقدير، فيكونُ أنواعاً بـلا جنس وهو باطلٌ، إلَّا إذا التزم أنَّ الجواهرَ الخمسة أنواعٌ مفردةٌ، وكذا فصولُها؛ لأنَّ الجوهر إذا لـم يكن جنساً للانواع لم يكن للفصولِ أيضاً، وإلَّا لكان الجوهرُ داخلاً في كلَّ فصل، ويحتاجُ إلى فصلٍ آخر، ويتسلسلُ فيكونُ عرضياً لها أيضاً، ويكونُ أنواعاً مفردة.

杂杂杂

## [فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الجَوْهَرِ والعَرَضِ]

قال: (وَلا تَضَادُ بَيْسَ الجَوَاهِمِ، وَلا بَيْتَهَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا، وَالمَعْقُولُ مِنَ الفَّنَاءِ المَعْفُولُ مِنَ الفَّنَاءِ العَدَمُ، وَقَدْ يُطْلَقُ التَّصَّادُ عَلَىٰ البَعْضِ بِاغْنِيْرِ آخَرَ، وَوَحْدَةُ المَحَلُّ لا تَسْتَلْزِمُ وَحُدَةُ المَحَلُّ إِلَّا مَعَ الضَّمَائُ، بِخِلافِ النَّكُسِ، وَأَمَّا الانْفِسَامُ فَغَيْرُ مُنسَتَلْزَمُ فِي الطَّرَفَيْنِ، وَالمَوْضُوعُ مِن جُمْلَةِ المُشَخَّصَاتِ، وَقَدْ يَغْتَقِرُ النَّالُ إِلَىٰ مَحَلُّ يَتَوَسَّطُهُ).

التضادُّ حقيقيَّا كان أو مَشْهُوريَّا إذا أخذ فيه تـوارد الضَّدَّين علىٰ موضوعِ واحـدِ لا يتحقَّـقُ بيـن الجواهرِ ولا بينهـا وبين غيرِهـا، لأنَّها لا تتعلَّقُ بموضوعِ.

قوله: (وَالمَعْقُولُ مِنَ الفَنَاءِ العَمَهُ) ردُّ لما يوهم أنَّ الفناءَ ضِدٌّ للجوهرِ؛ لأنَّ المعقولَ منه العدمُ، وشيرطُ الضدُّ أن يكونَ وجوديًّا لما نقدًم.

وقول ه: (وَقَدْ يُطْلَقُ النَّفْسَادُ) يعني: قد يعنبرُ في الضدُّ ورودُه علىٰ السحلَّ أعمَّ من أن يكونَ موضوعاً أو مادَّة، وحينئذ تكونُ بعضُ الجواهرِ ضِدًّا لِمصضِ آخرَ، وهو الجوهرُ الذي يكونُ في المحلَّ، أعني الصورةَ.

وقوله: (وَوَحْدَةُ المَحَلِّ لاتَسْتَلْزِمُ وَحْدَةَ الحَالَّ) يريد بهما ما هو بالمعنىٰ الأعمَّ؛ أي: سواء كان المحلُّ مادَّةُ أو موضوعًا، والحالُّ جوهراً أو عرضا، لكن إذا كان مختلفا، فإنَّ الهَيُولئ يحلُّ فيه الصورةُ الجسميةُ والنسخونةُ، وآمّا والنوعيةُ، والسوادُ والحركةُ والسَّخونةُ، وآمّا إذا كان الحالُ متماثلاً، فوحدةُ المحلِّ تستلزمُ وحدته؛ لامتناع مثلين في محلِّ واحد؛ لأنّه يستلزمُ رفع الاثنينية على تقدير وجودِها؛ لانتفاء النّمايز بينهما وجوداً؛ لاستوائِهما فيه من حيثُ اللوازمُ؛ لاتحادِ لوازمِ المثلينِ، ومن حيثُ اللوارضُ؛ لاتحادِ لوازمِ المثلينِ، ومن حيثُ اللوارضُ؛ لاتَّها نسبتهما إلى جميعِ الموارضِ سواءً، فإذا انتفى التميز انتفى الاثنينية.

قوله: (بِخِلافِ العَصْسِ) يعني: أنَّ وحُدةَ الحَالَّ تستلزمُ وَحُدةَ المَحَلَّ؛ لامتناع قيامِ الصَّورةِ الواحدةِ بمادتين، وقيامِ المَسَرَضِ الواحدِ بموضوعينِ؛ لأنَّ الصورةَ الواحدة إن قامت بكلا المَعَلَّين ارتفع التمايزُ بين الاثنينِ والواحدِ، وكذا العَرَضُ الواحدُ وإن انقسم قيام جزء منها بمحلُ، وآخر بآخر لم يكن مما نحن فيه، فإنَّ الكلامَ فيما إذا قامت بكلا المتحلَّين، لا فيما إذا قام كلُّ جزء بمحلَّ، فإنَّ ذلك يكونُ صورتين قائمتين المتحلَّين، وبهذا يظهرُ بطلانُ ما توهم أنَّ الإضافاتِ المُتَمَائِلةَ كالمِوَادِ والأُخوَّةِ قائمةٌ بمَا لذلك غَيْرُ أخوَّة ذلك لهذا، وأخوَّةُ هذا قائمةٌ به، الآخوة ذلك لهذا، وأخوَّةُ هذا قائمةٌ به، وأخوَّة ذلك المنتذا، وأخوَّةُ هذا قائمةٌ به، وأخوَّة ذلك المنتذا، وأخوَّةُ هذا قائمةٌ به، وأخوَّةً ذلك ذلك.

وبطلانُ قولِ أبي هاشم: إنَّ التأليفَ عَـرَضٌ واحدٌ قائمٌ بجوهرينِ، ويمتنعُ أن يقوم بأكثرَ؛ لأنَّ التأليفَ لم يَقُمْ بمحَلِّينِ من حيث هما محلَّان، بـل من حيث إنَّهما محلَّ واحدٌ، فإنَّ التأليفَ أمرٌ عقليٌّ يعرضُ في العقلِ للجزئين من حيث هما صارا مجتمعين.

كَذا قيل، وَقِيمِ نَظَرُ؛ لأنَّ المجتمعين اثنان لا واحد، فلا يندفعُ النقصُ، وإن أريد بالمجتمعين المتحدان، فيإن اتحدا قبل خُلُولُ التأليفِ كانا مؤلفين قبله، والكلامُ في ذلك التأليفِ كهو في الأولِ ويتسلسلُ، وإن اتحدا بعدَه، فقد حلَّ في محكَّين، وكذا إن اتحدا معه.

安安安

## [فَصْلٌ فِي أَنَّ انفِسَامَ المَحَلِّ لا يَسْتَلْزِمُ انْقِسَامَ الحَالِّ]

وقوله: (وَأَمَّ الانْقِسَامُ) بيانُ صَدَّ الاتحادِ، ولا استلزامُ فيه من المجانبين، فإنَّ انقسامُ الجسم إلى الأجزاء الوجودية كالهَبُولَى والصُّورةِ أو العقلية كالجنسِ والفصل لا يستلزمُ انقسامَ ما يحلُّ فيه كالرحدةِ مثلاً، أو العقلية كالجنسِ والفصل لا يستلزمُ انقسامَ ما يحلُّ فيه كالرحدةِ مثلاً، التُقطيةِ والوحدةِ والإضافةِ متقسمٌ، وانقسامُ لا يوجبُ انقسامَ مناينةِ في الوضع لا يستلزمُ انقسامُ المحلُّ كالسوادِ المنقسم إلى الجنسِ منباينةِ في الوضع لا يستلزمُ انقسامُ المحلُّ كالسوادِ المنقسم إلى الجنسِ بغير المنباينةِ بأنَّ انقسام المحلُّ كالسوادِ المنباينةِ في الوضع يوجبُ انقسامَ المحلُّ وكان حلولُهُ بالذاتِ كخلولِ السوادِ في الجسمِ لا من حيثُ هو غيرُ منقسم كخلولِ النَّقطةِ في الخطّ والخطّ في الجسمِ لا من حيثُ هو غيرُ منقسم كخلولِ النَّقطةِ في الخطّ والخطّ في الجسمِ

وقوله: (وَالمَوْضُوعُ مِن جُمْلَةِ المُثَخَصَاتِ) الفَرْضُ أَنَّهُ إِذَا تَسْخُص لا بدَّله مِن تَشخُص لِس الماهيَّة ولوازمها، وإلَّا لانحصر نوعُهُ في شخصهِ.

وغيرهما: إمَّا محلَّهُ أو حمالٌ في محلَّهِ، أو حالٌّ فيمه أو مباينٌ لا صبيلِ إلى الثالثِ والرابعِ لئلا يستغني عن الموضوعِ ولا بمَّا منه، فإنَّه إذا اكتفىٰ في وجودِيو وتَشَخَّصِهِ بغيرِ الموضوع استغنىٰ عنه ألبتَّة فتعيَّن الأولان، وعلى التقديرين يفتقر في تشخّصِه إلى موضوع، فكان من جملة المُستخصات، وهذا يدُلُكَ على عدم صِحَّة الانتقال على الأعراضي؛ لأنَّ المبهم من الموضوع لمَّا كان مشخّصًا واجب أن يكونَ مشخّصًا؛ لأنَّ المبهم من حيثُ هو مبهم لا يوجدُ في الخارج، فلا يفيدُ وجوداً مشخّصًا فيه، فإذا المترَصُ لا يتحقَّقُ وجودُه إلَّا بمحلًّ معين فلا يبقى بدونه، فلا يصتُع عليه الانتقال، وهذا بخلافِ الجسم في احتياجهِ إلى الحبيِّر، فإلَّه لا يحتاجُ في وجودِه و تشخُصِه إلى الحبيِّر، فإلى هجيّن على معين، فلا يمتنع عليه الانتقال من حيِّر الى الحبير، من حيثُ إلى موجودٌ ومشخَصٌ.

وَفِيهِ نَظَرُ الما نقدَم انَّ المشخَّصَ إذا لم تكن الماهيَّةُ ولوازمُها يستندُ التشخُّص إلى المادَّةِ وأعراض يكشف بها كالأين المعيَّن، والكيفِ المعيَّن، والوضعِ المعيَّن، فكيف لا يحتاجُ الجسمُ في تشخُّصهِ إلى المادَّةِ وغيرها؟.

## [فَصْلٌ فِي قِيَامِ العَرَضِ بِالعَرَضِ]

وقوله: (وَقَدْ يَغْتَقِرُ الْعَالُّ إِلَىٰ مَحَلَّ يَتَوَسَّطُهُ) يشيرُ إلى أنَّ المَرَصَ قد يَحُلُّ في الموضوع بلا وَسَطِ وهو الغَالبُ، كالسَّوادِ في الجسم، وقد يَغْتَقِرُ إلىٰ وَسَطِ يَحُلُّ العَرَضُ فيه، ثم ذلك المَحَلُّ يَحُلُّ في الموضوع يغنَّقِرُ إلىٰ وَسَطِ يَحُلُّ العَرَضُ فيه، ثم ذلك المَحَلُّ يَحُلُّ في الموضوع كالسُّرعةِ القائمةِ بالجسم، فإنَّ السُّرعة مَحَلُّ أَوَلا في الجسم، وهذا يدلُّ علىٰ جوازِ قيام العَرَضِ المحركةِ، وبنهاه المُتَكلِّمون وقالوا: قيام العَرضِ بغيره حصولُهُ في الحيَّزِ تَبْعَا لحصولِ غيرهِ فيه، ولا يكونُ الغيرُ إلَّا بغيره جصولُهُ في الحيَّزِ تَبْعَا لحصولِ غيره فيه، ولا يكونُ الغيرُ إلَّا لاللهُ يكونُ حصولُ كلَّ منهما في الحيِّزِ تَبْعَا لحصولِ الآخرِ فيه، وإلا يكونُ الألَّ في كان كان هيرهُ أَوْلُ كان هو الحالَ الأوَّلَ كارَهُ غيرُهُ أَوْلُ كان عمو الحالَ الأوَّلَ كارَهُ غيرهُ أَلْ يَعْمَلُ المَدِهما قائما بالآخرِ أولَى غيرهُ أَلْ يَمَا للمَحْمِ إلا المَرجَعِ المُولِ عَلَى المَحولِ الأخرِ فيه، وإلا كان كان له غيرهُ أَلْ يتما للعمولِ الآخرِ فيه، وإن كان غرضاً كلَّ منهما في الحيِّرِ تَبْعَا لحصولِ الآخرِ فيه، وإن كان غرض من العكس، فيلزمُ أَلْ يكونُ حصولُ كلُّ منهما قائما بمحلُ هو الجوهرُ.

وَصُمَّفُ بِأَنَّا لا نُسلِّمُ أَنَّ قِيامَ الشيءِ بغيرهِ عبارةٌ عمَّا ذكرتم، بل هو عبارةٌ عن اختصاص أحدِ الشيئين بالآخرِ على وجهِ يكونُ الأولُ ناعتا والثاني مَنمُوتاً، وإن لم تكن ماهيَّةُ ذلك الاختصاص معلومة لنا، ويسمَّى الناعتُ حالاً والمنعوت محالاً، فيانَّ صفاتِ اللَّه تعالى قائمةٌ بذاتهِ مع امتاع تعيرِها، سَلَّمنا أَنَّ القيامَ ما ذكر تم، لكن لِمَ لا يجوزُ أَن يكونَ تعيرُ محلُّ تبعال تعيرُ محلُّ آخرَ وهو الجوهرُ؟.

وقوله: يلزم الترجيحُ بلا مرجِّح، قلنا: ممنوعٌ.

قوله: إذ ليس جعلُ أحدِهما قائمًا بالآخرِ أوليْ من العكسِ.

قلنا: يجوزُ أن يكونَ أحدُهما قائمًا بالآخرِ، والآخرُ قائمًا بالجوهرِ، فجعـلُ الآخـرِ غير قائمٍ به؛ لأنَّه لـم يَحُلَّ فيه، فيكونُ جعلُـهُ قائمًا بالآخرِ أولئ من العكس؛ لأنَّه حالٌ فيه.

وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لأنَّ جوازَ قِيامٍ أحدِهما بالآخرِ هو المتنازعُ فيه، ولأنَّ فيه التزامَ الجهلِ بماهيَّةِ الاختصاصِ الذي هو مِني الكلام.

وقوله: يكونُ النزاعُ لفظيًا، والاعتضادُ بصفاتِ اللَّه ضعيفٌ؟ لجوازِ أن يكونَ إطلاقُ القيامِ عليها بالاشتراكِ اللفظيّ، ولمو فَسَّرَ الاختصاصَ بالتوصيفِ، لَمَا جاز أن يقعَ موصوفا، كالجسمِ بالنَّسبةِ إلىٰ الحركةِ، والحركةِ بالنَّسبةِ إلىٰ الشُرعةِ والبطءِ، فهو المحلُّ، وما لا يجوزُ أن يقعَ موصوفا كالحركةِ بالنَّسبةِ إلىٰ الجسمِ، والسُّرعةِ والبطءِ بالنَّسبةِ إلىٰ الحَرْكةِ، فهو الحالُ أحال لهم منجاة.

## [فَصْلٌ فِي تَجَزُّئِ الأَجْسَامِ]

قال: (وَلا وُجُودَ لِوَضْعِيمَ لا يَتَجَرَأُ بِالاسْتِفْلالِ؛ لِحَجْبِ المُتَوَسَّطَةِ وَالحَرَكَةِ المَوْضُوعَيْنِ عَلَىٰ طَرَقَي المُرَكِّبِ مِنْ ثَلاَثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ عَلَىٰ الشَّبَادُلِ، وَبَلْرَهُمْ مَا يَشْهَدُهُ الحِسُّ بِحَذِيهِ مِن التَّفَكُّكِ، وَسُكُونِ المُتَحَرِّكِ، وَانْفِفَاءِ الدَّائِرَةِ).

لمّا قَرْعَ من بيانِ الجوهرِ والأعراضِ شَرَعَ في بيانِ تَجَرُّى الأجسامِ، وأشار بقوله: (وَلا وُجُودَ لِوَضْمِي لا يَتَجَرْأُ) إلى أحدِ المذاهبِ التي ذهب إليها النّاسُ فيما يتركّب منه الجسمُ الطبيعيُ المفرد، وهو الجوهرُ الدي يُمكنُ فيه فرضُ الأبعادِ النَّلاثةِ، وجملةُ المذاهبِ فيه أربعةٌ؛ لأنَّ الانقساماتِ الممكنة، إمَّا أن تكونَ حاصلةً فيه بالفعلِ أو لا، وعلى التقديرين، إمَّا متناهبةٌ أو غيرُها، فتلك أربعةٌ ذهب إلى كل منها واحد من العقلاء:

الأوّلُ: كونُـهُ مُؤَلِّفًا من أجزاءِ لا تَتَجَـزَّأُ متناهية، وهو مذهبُ بعضِ القدماءِ وأكثرِ المُتكلِّمينَ.

وَالنَّانِي: كُونُـهُ مُتَالَّفًا مِن أَجزاءٍ لا تَتَجَزَّأُ بِالفِعـلِ غَيرِ متناهية، وهو مذهبُ قوم من القدماء، والنَّظَّام من المتكلِّمينَ. وَالثَّالِثُ: كُونُهُ غَيرَ مَثَالَّف مِن أَجَزَاهِ بِالفِعلِ، لَكَنَّهُ قَابِلٌ لانقساماتِ متناهية، وهو مذهبُ محمد الشَّهْرَسْتَانِينَ(١٠).

وَالرَّابِعُ: كُونُهُ عَيرَ مَالَّف من أجزاء بالفعلِ، لكنَّهُ يَقبُلُ الانقسامات الغير متناهية، وهو مذهبُ جمهورِ الحكماء، واختاره المُصنَّفُ وأبطلَ غيرَهُ، فبدأ بإبطالِ الأولِ، ولمَّا كان ذلك موقوفاً على بطلانِ الجزءِ الذي لا يتجزأ بدأ بإبطاله.

وقـال: (وَلا وُجُـودَ لِوَضْمِعَ لا يَتَجَـزأُ بِالاسْتِقْلالِ) والوَضْعَيُّ هو المُشارُ إليه حِسًا.

وقول»: (بِالاسْتِقُلالِ) إشارة إلى أنَّ ما لا يَتَجزَّأُ إن استقل فهو الجزء، وإلَّا فهو التُّقطةُ فاحترز به عن التُّقطةِ؛ لكونِهَا موجودةً ذات وضع لا باستقلالٍ، واحتج على نفي الجزءِ بأوجهِ:

الأوَّل: أنَّ الجزءَ إذا توسَّطَ بين جزئين، يحيثُ تتلاقىٰ الثلاثُ، فإمَّا أنْ يَحْجُبَ الوسَط الطرفيـن عن التماسَّ أوْ لا، والتَّاني يُوجِبُ التداخُلُ فهو محالَّ، والأول يوجبُ الانقسام.

الثَّانِي: أنَّ جسمًا مركَّبًا من ثلاثةِ أجزاءِ على الولاءِ إذا وضع كلَّ

محمد بن عبد الكريم بن أحمد أبو الفتح بن أبي القاسم الشهرستاني، المتكلم، ويلقب بالأفضل (ت: 84 هم)، كان إماماً، مبرزاً في علم الكلام والنظر، تفقه على أحمد الخوافي، ويرع في الفقه، وقر أ الكلام والأصول على أبي نصر ابن القشيري، وأخذ عنه طريقة الأسعري، وقرأ الكلام أيضا على الأستاذ أبي القاسم الأنصاري، وكان كثير المحضوظ، مليح الوعظ، صنف: كتباب الملل والنحل، ونهاية الإقدام، وغير ذلك. ينظر: التحبير في المعجم الكبير: ٢/ ١٥٠٢ المنتخب من معجم شيوخ السمعاني: ١٥٠٢/١

من طرفيه جزءً، وتَعَرَّلُ على السواء في الشَّرعةِ والبُّطءِ والابتداءِ يتلاقيان قطعًا، فيكونُ نصفُ كلِّ واحد منهما على نصفِ الطرفِ، والنصفُ الآخرُ على نصفِ الوَسَطِ، ويلزمُ انقسامُ الجميع بالضرورةِ.

واعترض: بأنَّا لا تُسَلَّمُ جوازَ الحركةِ على الجزء، فإنَّ قابلها الجسمُ لا المتحيِّدُ مطلقاً، والقولُ بأنَّ كلَّ جزء جسمٌ قابلٌ للانقسام مصادرة على المطلوب<sup>(١)</sup>.

النَّالِثُ: أنَّه فرض جسم مركب من أربعة أجزاء على الولاء، ووضع فوق أحد طرفيه جزءٌ وتحت طرفه الآخر جزء، وتحرّكا على التبادل من أولِ الخطِّ على السواء، تحاذيا بين الثاني والثالث بالضرورة، وإلَّا لم يتساويا في الحركة، وذلك يقتضي انقسام الجميع.

وَاعتُرضَ عليه أيضاً بما مرَّ. وأقولُ: الاعتراضُ على المثالِ ليس من ذَأْبِ المُعَصَلِينَ، ويمكن أن يفرض جسم مركب من ثلاثة عشر جزءاً مشلاً، ويوضع على كل من طرفيه جسم مركب من ثلاثة أجداء تحرَّكا علىٰ السواء، يقطع كل منهما ثلاثة أجزاء ويتلاقبان في نصف الخامس ويلزم انقسام الجزء.

وَقَولُهُ: (وَيَلْزَمُهُمْ مَا يَشْهَدُهُ الحِسُّ بِكَذِيهِ) إلىٰ آخره، إشارة إلىٰ ما السرم أصحاب هذا المذهب من الأمور التي يكذَّبُها الحسُّ.

<sup>(</sup>١) المصادرة من المطلوب: هي التي تجعل النتيجة جزء القياس، أو تلزم التتيجة من جزء القياس، كقولنا: الإنسان بشرٌ، وكلُّ بشير ضحاكٌ، يتبع أن الإنسان ضحاك، فالكيرى ههنا والمطلوب شيء واحد؛ إذ البشر والإنسان مترادفان، وهو اتحاد المفهوم، فتكون الكبرئ والتتيجة شيئًا واحدًا. التعريفات: ١/ ٢١٦.

ا. مِنهَا: تفكُّكُ أجزاء الرَّحَىٰ (') في الحركة، وتقريرُهُ: أنَّ الجزءَ البعيدَ من المركزِ إذا تحرَّك وقطع مسافةً مساوية لجزء، فالقريبُ منه إنَّ يتحرَّك جزء كان حركة الجزء القريب مساوية لحركة البعيد في السُّرعةِ والبطء، فيلز مان بقطع الطوق الصغير دوران والعظم دورة وهو خلاف المحسوس، وإنْ يتحرك أقل انقسم الجزء وثبت المطلوب، وهو خلاف مذهبهم، وإن سَكَنَ تفكك أجزاء الرَّحَىٰ بحركة بعض وسكونِ آخر، والجرسُ يكذَّبُه، والاعتراضُ المذكورُ والجوابُ المذكورُ يدفعُ.

 ٢. وَمِنهَا: شَكُونُ المُتَحَرِّكِ، وتقريرُهُ: أَنَّ الْفَرَسَ السَّائِرَ من أولِ
 النَّهارِ إلى نِضْفِهِ، إمَّا أن تكونَ حركتُهُ في قَطْعِ جزء، كحركةِ الشمسِ إذا قطعت مسافة مساوية لجزء أو أقلَّ أو يَسْكُن.

> والأول: يوجبُ تساوي حركتهما وهو باطلٌ بالضَّرورة. والثاني: يوجبُ الانقسامُ المهروب عنه عندهم.

وَالنَّالِثُ: يوجبُ سكونَ المُتحرِّكِ، والحِسُّ يكذِّبُه وقد التزموه.

٣. وَمِنهَا: انتفاءُ الدائرةِ. وتقريرُه: أنَّ للمَّائِرةِ القُطبِيَّةِ جهتين: إحداهما تلي المركز وهي باطنها، والأخرى دائرة أخرى محيطة بالقطية وهي ظاهرها، فأجرزا القطبية إن لم تتلاق بظواهرها وبواطنها لزم الانقسام؛ لأنَّه يتحقَّقُ في كلَّ جزء جزآن: ظاهر وباطن، وإن تلاقت بهما فظاهر القطبية يكون مساويا لباطنها، ثم المحيط بالقطبية الملاقي لها إن لم

 <sup>(</sup>١) الرَّحَىٰ: مَعْصُورُ الطّاّحُونُ، وَالشّرْسُ أَيْضًا وَالْجَمْعُ أَرْحِ وَأَرْحَاهُ مِثْلُ: صَبّبِ
وَأَسْبَابٍ، وَرُبَّمًا جُومَتُ عَلَى أَرْجِيةَ وَمَنَعُهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَقَالَ، هُوَ خَطْأً، وَرُبَّنا
جُومَتُ عَلَى رُجِنَ عَلَى فُعُول. ينظر: المصباح المسير: ٢٣٣/١.

يلاقها بظاهره وباطنه انقسمت أجزاؤه؛ لأنّ باطنه يلاقي القطبية، وظاهره لا يلاقيها، وإن لاقاها بهما كان المحيط مساوياً للقطبية ثم ينقل الكلام لا يلاقيها، وإن لاقاها بهما كان المحيط مساوياً للقطبية ثم ينقل الكلام ولمن محيط آخر بدلك، ويلزم: إمّّا انقسامها وهمو المطلوب المهروب عنه أو مساواة القطبية للمنطقية وهو باطلٌ بالضرورة، ولمّّا لزمهم ذلك قالوا: هذا إنّما يلزمُ أن لو تحققت الدائرة وهو ممنوع، فإنَّ البصر يخطئ في أمرِ الدائرة، فإنَّ الدائرة حقيقية.



## [فَصْلٌ فِي بُطْلانِ أَدِلَّةِ المَذْهَبِ الأَوَّلِ]

قــال: (وَالنَّفَطَةُ عَرَضٌ قَايْمٌ بِالمُنْقَسِمِ بِاغْتِيَـارِ التَّنَاهِي، وَالحَرَّكَةُ لا وُجُــودَ لَهَــا فِــي الحَـــالِ، وَلا تِلْـرَّمُ نَفْيُهَــا مُطْلَقـــ، وَالأَنْ لا تَحَقُّنُ لَهُ خَارِجـــًا، وَلَوْ تَرَكِّبَتِــُ '' الحَرَّكَةُ مِشًــا لا يَتَجَزَّ لَمَ نَكُنْ مُؤجُّودَةً).

لمَّا فَرَغَ مِن بيانِ ما لَزِمَ أصحاب المذهب المذكور أشارَ إلى بُطلانِ حججهم:

الحُجَّة الأولى: هي أنَّ النَّطة طَرَف الخطَ الموجودِ في الخارج، وطَرَف المحوجة الأولى: هي أنَّ النَّطة طَرَف الخورض، فإن كانت جوهراً ثبت المطلوب ببيوت جوهر ذي وضع لا يقبل القسمة، وإن كانت عرضاً لم ينقسم مَحَلَّق، وإلَّا لانقسمت؛ لأنَّ الحالَ في المنقسم ينقسم. وجوابها: أنَّ النَّظة عَرَضٌ ومحلُّها منقسمٌ، ومحلُّها إنَّما يقتضي انقساتها لو حلت فيه من حيثُ هو منقسمٌ، وهي إنَّما تحلُّ في الخطَّ من حيثُ هو عرف النناهي والانقطاع، والخطُّ من حيثُ هو هو كذلك غيرُ منقسم.

الحُجَّة الثَّانيةُ: أنَّ الحركة موجودةٌ في الحالِ، وإلَّا لم توجدُ أصلاً، والثاني خلافُ المحسوس.

والملازمةُ: بِأنَّ الماضي والمستقبلَ معدومان لا محالةً، فلو لم

<sup>(</sup>١) في بعض الشروح: (تركب).

توجد في الحالِ لم توجد أصلاً؛ لانحصارِ الزَّ مانِ في الثلاثةِ، وهي غيرُ منقسمةِ، وإلَّا لسبقَ بعضُ أجزائِها على غيره بالوجودِ، فلا تكونُ في الحالِ موجودة، وهو خلفٌ، وإذا لم تنقسم كانت المسافةُ الواقعةُ فيها كذلك وإلَّا لانقسمت؛ لكونِ الحركةِ في أحد الجزئين جزء الحركة في الجزئين فيحصلُ المطلوبُ.

وجوابُها: إنَّ الحركةَ ليست بموجودةٍ في الحالِ، ولا يلزمُ من نفيها فيه نفيها مطلقًا.

قوله: لأنَّ الماضي والمستقبلَ معدومان. قلنا: لا نسلَّمُ أنّهما معنومان مطلقًا، بـل في الحالِ، ولا يلزمُ من العدم فيه العدمُ مطلقًا.

لِقَائلِ أَنْ يقولَ: أجزاءُ الحركةِ منطبقةٌ علىٰ الماضي والمستقبل غير موجودة في الحالِ، فإن لم تكن الحركةُ في الحالة أيضاً موجودة انتفت بجميع أجزائها، والحِسُّ يكذَّبهُ.

الحُجَّةُ الثَّالَتُهُ: إِنَّ الآنَ موجودٌ، وإلَّا لم يوجد الزَّمانُ أصلاً؛ لأنَّ الماضي والمستقبلَ معدومان، وهو غيرُ منقسم، وإلَّا لتقدَّم بعضُه على بعضٍ، فالا يكونُ موجوداً بتمامهِ وذلك خلفٌ، وإذا لم ينقسم، فالحركةُ المطابقةُ له والمسافةُ لها كذلك فيحصلُ المطلوبُ، وجوابُها هو جوابُ الحركةِ.

وَلِقَائِلِ أَن يقولَ: لو لم يوجد الآن لم يوجد الزمان مطلقا؛ لأنَّ الآنَ إن كان عبارةَ عن الحال، وقد تقدَّم وجوده، لم يتحقق ماض و لا مستقبل؛ لأنَّ الماضي ما كان حالاً ومضى، والمستقبل ما يصير حالاً فيوجد، فإذا انتفىٰ انتفىٰ جميعُ أجزائِه، وإن كان عبارة عن جزء من الحال لزم انقسام الحال إلى أجزاء زمانية لسبق بعضه بعضاً، فكان الحالُ ماضياً وغيره وهو باطلٌ.

وقول: (وَلَوْ تَرَكَّبَ الحَرَكَةُ مِمَّا لا يَتَجَرَّأُ) إشارة إلى خُجَّة علىٰ امتناع تركُّب الحركةِ مما لا ينجزاً.

وتقريرُها: لو تركَّبت الحركةُ مما لا يتجزأ لم توجد؛ لأنَّ المُتحرَّكَ من جزء إلى جـزء إن اتصف بها في المبدأ فهو باطلٌ؛ لأنَّه لم يأخذ فيها بعـد، وإن اتصف بها في المنتهئ فكذلك لانتهائِها، ولا واسطةً بينهما، فيمنسمُ أن يوصفَ بالحركةِ فلم توجد.

ولقائل أن يقول: هذا مشتركُ الإلزام الحكيم، وإن قبال: يتجزأ به الجزء حتى يكون بين العبدأ والمنتهى أجزاء يتحرَّك المتحرَّك فها، فيتصف بالحركة، لكنَّها وهمية، والأجزاءُ الوهميةُ لا تكونُ مسافة للحركة الخارجية، وكذلك المَبْدَأ أو المنتهئ، فلا يمكنُ اتصافُه بالحركة، فلا تكونُ موجودةً.

#### [فَصْلٌ فِي بُطْلانِ المَذْهَبِ الثَّانِي]

قال: (وَالقَائِلُ بِمَدَمِ تَنَاهِي الأَجْزَاءِ تِلْزَمُهُ مَنَ مَا تَقَدَّمُ النَّقَصُ بِوُجُودِ المُؤَلَّفِ مِمَّا يَتَنَاهَنِ، وَيَفْتَقِرُ فِي التَّمْدِيمِ إِلَىٰ النَّنَاسُبِ، وَيَلْزَمُ عَدَمُ لُحُوقِ السَّرِيعِ البَطْيءَ، وَأَنْ لا تُقطَعَ المَسَافَةُ المُتَنَاهِبَةُ فِي زَمَانٍ مُتَنَاهٍ، وَالضَّرُورَةُ قَضَتْ بِجُفْلُانِ الطَّفْرَةِ وَالتَّدَاخُلِ).

هذا بيانُ بُطلانِ المذهبِ الثاني، ومعناه: أنَّ ما لَزِمَ المذهبَ الأولَ نزم هذا، فإنَّ الحجمَ المُبْطِلَ للجزء لا يفصل بين كونِ الأجزاءِ متناهية أو غيرها، ويلزمه أيضاً النقض بوجود جسم مؤلف من أجزاء متناهية، فإنَّه إذا أخذ من أجزاء غير المتناهية أجزاء متناهية، وضم بعضها إلى بعض، فإن لم يزد الحجم بازدياد النظم والتأليف تداخل الأجزاء، وإن زاد أمكن أن يحصل حجم في كل جهة، فهو جسمٌ مؤلفٌ من أجزاء متناهية، وبطل القول بأنَّ كلَّ جسم مركب من أجزاء غير متناهية.

قوله: (وَيَفْتَقِرُ فِي النَّمْعِيسِمِ إِلَىٰ النَّنَاسُبِ) يعني: إذا أَرَدْنَا تعميم الحكم، بأنَّه لا شيء من الأجسام مولَّفُ من أجزاء لا تتجزأ غير متناهية يفتقر إلىٰ التناسبِ أي: إلىٰ أن يقول: نسبة هذا الجسم المحاصل من الأجزاء المتناهية إلىٰ الجسم المتناهي المؤلَّف من أجزاء غير متناهية نسبة متناه إلىٰ متناه، لكنَّ نسبة المُؤلِّف إلىٰ المُؤلِّف كنسبة الآحادِ إلىٰ الاحادِ؛ لأنَّ ازديادَ الحجم بحسب ازديادِ النَّظم والتأليف، فتكونُ نسبة الإحادِ ولي

الآحادِ المتناهيةِ إلى الآحادِ الغيرِ المتناهيةِ نسبةَ متناهِ إلىٰ متناهِ هذا خُلُفٌ، هذا ما ذكره أبو علي في الإشــارات، وهو مبنيَّ على تناهي الأبعاد.

وَفِيهِ نَظِرٌهُ لانَّ نسبة هذا الجسم الحاصلِ من الأجزاء المتناهية إلى الجسم المجسم المتناهية المن اللجسم المتناهي من أجزاء غير متناهية نسبة متناه إلى متناه باعتبار تناهي الأبعاد، لا باعتبار تناهي الأجزاء، ونسبة آحاده إلى الآحاد الغير المتناهي نسبة المتناهي إلى غير المتناهي من حيث الأجزاء، ألا يلزم الخُلفُ، والتيزم أصحاب هذا المفقه تداخل الاجزاء المتكثرة، بحيث يكون حيَّزها واحداً، فلا يكون ازدياد المقدار بحسب ازدياد الأجزاء، فلا يلزم أن تكون نسبة المؤلف إلى المولف نسبة الأجزاء

وقوله: (وَيَلْزَمُ عَدَمُ لُحُوقِ النَّسرِيعِ البَطِيءَ) إشارة إلىٰ ما يلزمُ هذا المذهب من المحالِ.

قَمِنةُ: أنّ الجسم لو تركّب ممّا لا يتناهن بالفعل لم يلحق الجسم المسريع الحركة بعد البطوء وقطع جزءً المسريع الحركة بعد البطوء وقطع جزءً فالبطه: إما أن يقطع مثله، أو أقل، أو يسكن. رَالتّالِثُ محالٌه لأنّ البطة ليس يتخلّل السكنات، والثاني يوجبُ الانقسام، والفَرْضُ عدمه، فتميَّن الأول، ويلزم أن لا يلحقه أصلاً، والمحسوسُ خلافه.

وَمِنْكُ: أَنَّه لُو تركَّب مما لا يتناهئ بالفعل لم يَفْطَعُ مسافةً متناهيةً في زمانِ متناهِ؛ لأنَّ المُتحرَّكَ إذا أرادَ قَطْعَ مسافة احتاج أن يقطعَ نِصْفَقَها ويُصْفَ نِصْفِهَا وهلمَّ جرَّا، فيحتاجُ في زمانِ غيرِ متناهِ إلىٰ أن يَقُطعُ أنصافناً غيرَ متناهيةٍ، فلا يَقْطعُ أَلِمانَه والواقعُ خلافةً. وَفِيهِ نَظْرٌ الآنَه إِنَّما يلزمُ أَن لو كان زمانُ يَضْفِ النَّصْفِ، ويَصْفُهُ وَمِلمَّ جَرًّا، مثل زمان النصف الأول المشتمل على الجميع أو أكثر، وأمّا إذا كان أزمنة قصيرة بحيث إنَّ جميع ذلك يكون هو زمان النصف الأول الشامل، فلا يلزم، ودفع أصحاب هذا المذهب هذين اللازمين بارتكاب الطَّفْرَة (٢٠٠) بأن قالوا: السريع يَطْفِرُ فِيحصلُ فِي بُعْدٍ أكثرَ فيلحقُ البطيءَ، والمُتَحرِّدُ إذا أراد أن يقطعَ مسافة متناهية ذات أجزاء غير متناهية يَعلفِرُ فيحصلُ في بُعْدٍ أكثرَ من غير أن يَقطعَ مسافة متناهية ذات أجزاء غير متناهية يَعلفِرُ فيحصلُ في بُعْدٍ أكثرَ من غير أن يَقطعَ شيئًا فشيئًا، فينقطعُ في زمانِ متناو.

وأنسار المصنف إلى بطلانه بقوله: (وَالضَّرُورَةُ قَصَّتْ بِبُطْلانِ الطَّفْرَةِ) ولقائلِ أن يقولَ: الضَّرورةُ قضت بصحتها، فإنَّا نشاهدُ المتحرُّكَ الواسع الخُطَّى يَاخذُ مسافةً أكثرَ من غيره، وإنكاره مكابرة.

وقوله: (وَالتَّدَاخُلِ) إشارة إلىٰ ما ذكرنا من التزامهم التَّداخُلَ.

\* \* \*

الطَّفَرَةُ في اللغة: الوَّتِهُ، يقال: طفر يطفر طفروراً. والمرادها هنا: انتقال جسم من أجزاء المسافة إلى أجزاء أُخَرَ منها، من غير أن يحاذي ما بينهما من أجزائها، وقال النظام من علماء المعتزلة: هي أن يقطع المتحرك مسافة بحيث يشب ويطفر من مكان إلى مكاني، من غير أن يحاذي بالمسافة المتوسطة، ينظر: الصحاح تاج اللغة: ٢/ ٢٧٦د دستور العلماء: ٢/ ٢٠٠٠.

#### [فَصْلٌ فِي أَنَّ الأَجْسَامَ المُشَاهَدَةَ لَيْسَتْ بِبَسَائِط]

قال: (وَالقِسْمَةُ بِأَنْوَاهِهَا تُحْدِثُ أَثْنَيْنَةٌ نُسَاوِي طِبَاعُ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا طِيّاعَ المَجْمُوعِ، وَامْنِيَاعُ الانْفِكَاكِ لِمَارِضٍ لا يَفْتَضِي الامْنِيَاعُ الذَّاتِيِّ، فَقَدْ لَئِتَ أَنَّ الحِسْمَ شَيِّ وَاحِدٌ يَقِمُّلُ الانْقِسَامُ إِلَىٰ مَا لا يَتَنَاهَىٰ).

لمَّا فَرَحَ مِن إيطالِ العذهبين، أبطل العذهب المنسوب إلى فِيهِ قُرَاطِيس (1)، وهو أنَّ الأجسامَ المُشَاهدةُ ليست ببسائط، بل هي مُتألَّفةٌ من أجسام بسيطة صغارٍ، متشابهةِ الطبع في غايةِ الصلابة، وتألفها بالتماس والتجاورِ فقط، والجسمُ الواحدُ البيطُ لا ينقسمُ بالفَكُ أصلاً، وينقسمُ بالوهم.

ووجه بطلانه: أنَّ القسمةَ بأنواعِهَا؛ أي: الفرَضيةِ والوَهْميةِ والواقعةِ بسببِ اختــلافِ عَرَضَيْنِ قَارَّيْنِ كمـا في البُّلْفيةِ، أو مُضافِين كاختلاف

وَيَعِقْرُ اطِيس، ويكتب دِيهِقْرُ اطِيس؛ طبيبٌ يوناني قديم عالم معالج حكيم مشهور في زماته، من تلاميذ أرسطو، وكَانَ قَدْ ركب لنفسه شراباً حفظ يع مزاجه من الأمراض طول حياته، وهو شراب نافع لضعف الكبد والمعدة، وغلظ الطحال، وفساد العزاج البارد، عاش في حدود سنة: (٥٩ ق.م). ينظر: إخبار العلماء بأخبار الحكماء: ١/ ١٤٠٠ طبقات الأطباء لابن جلجل: ص٣٣.

مُمَامَّ تين أو مُحاذاتين تُحْدِثُ في المقسومِ إثنينيةً، تساوي طِبّاعُ كلِّ من الاثنين طِباعَ الآخر، وطِبّاعَ الجملةِ، وطِباعَ الخارج الموافق بالنوع.

وَمَا يَصُحُّ بِين كلَّ اثنين منها يَصُحُّ بِين آخرين، فيصُحُّ إذن بين المتصلين، المُتَّالِنِينِ من الاتصالِ الرافع للإثنينية الانفكاكية ما يصحُّ بين المتصلين، ويصحُّ بين المتصلين من الانفكائي الرافع للاتحاد الاتصالي ما يصح بين المُتَّالِينِ، فيلزمُ صحةُ الانقسام الانفكاكي في كلِّ من تلك البسائطِ.

ولقائلٍ أن يقولَ: هذا يقتضي صححة الانفكاكِ بين المتصلين، وكلُّ بسيطٍ من ذلك متصلٌ واحدٌ لا متصلان، فلا ينهضُ فيه، غايةً ما في الباب توهم الانفكاك، وهو لا يوجبُ الانفكاكَ.

قولـه: (وَامْتِنَاءُ الأَنْفِكَالَّهِ لِعَارِضٍ) جَوَابٌ عَمَّا يَقَـالُ: لِمَ لا يَجَوزُ أَن تَمَتَنَعَ تلك البسـائطُ عن القسـمةِ الانفكاكي لعارضٍ؟ وجهُهُ أَنَّ امتناعَ الانفكاك لعارض (لا يَقْتَضِي الاَمْتِنَاعُ الشَّالِقِيُّ)، وكلامنا فيه.

وَاعْتُرِضَ أَيضًا بَأَنَّ هذا الجواب ليس بكليَّ، بل هو دافعٌ لمذهبِ ذيمقراطيس، ولغيره أن يقولَ به، ويجعل البسائط مختلفة الطباع، فلا ينهض فيه.

وَأَجِيبَ: بِاللَّهُ لَم يَدْهِبِ إِلَيه دَاهِبِ، فإن ذَهِبِ فالجوابِ: إِنَّ الامتدادَ من حيثُ هو طبيعةٌ نوعيةٌ محصلةٌ لا يختلفُ مُقْتَضَاها في الأفرادِ، فامتدادُ البسيطِ الواحدِ الذي ينقسمُ وَهُمَا لا فَكَّا، كامتدادِ المجموعِ الحاصلِ ... منه، ومن بسيط آخرَ يُقارِنُهُ، فيقتضي كلُّ منهما ما يقتضي الآخرُ، ويحصل المطلوبُ.

وقوله: (فَقَلْدُ ثَبَتَ) أي: إذا ظهر أنَّ الجسمَ لا يكونُ مؤلَّفًا من أجزاء بالفعلِ متناهية كانت، أو غيرها، ثبت (أَنَّ الجِسْمَ شَيءٌ وَاحِدٌ يَقْبَلُ الانْقِسَامَ إِلَىٰ مَا لا يَتَنَاهَىٰ) ولم يتعرض لمذهب الشهرستاني؛ لأنَّ مذهبَ الحكماء تضمَّذه.

李华帝

#### [فَصْلٌ فِي الْهَيُولَىٰ]

قال: (وَلاَ يَقَتَضِي ذَلِكَ تُبُوتَ مَادَّةٍ سِوَىٰ الحِسْمِ لِاسْتِحَالَةِ النَّسَلْسُلِ، وَوجُودِ مَا لا يَتَنَاهَىٰ).

اختلف العقلاء في أنَّ الهَبُّولَىٰ الأولىٰ الحاملة لجميع الصور، هي مذهبُ طائفة من المتقدمين إلىٰ أنَّها الجسم، وهو جوهرٌ بسيطٌ لا تركيبَ فيه عندهم بوجه من الوجوه، فمن حيث جوهره يسمَّىٰ جسماً، وميث حيثُ قبولُهُ الصورَ يسمَّىٰ هَبُولَىٰ، والاتصالُ والانفصالُ عرضان متعاقبان عليه، وهو في ذاته ليس بِمُتَّصِلُ ولا منفصل؛ ليمكن أن يكونَ موضوعاً لهما، وذهب طائفةُ أخرى إلى انَّها أبسطُ من الجسم، وهي مع الاتصالِ القابلِ للأبعادِ الثلاثةِ تكونُ جسماً، وهو مذهب المَشَّائين''،

والمصنِّفُ اختـار الأولَ، وقـال: (وَلا يَقتَضِـي ذَلِـكَ) أي: اتصالُ

<sup>(</sup>١) المشاؤون: هم من أهل لوقين، وأفلاطون لاحترامه الحكمة كان يعلّمها دائماً وهو في حال المشي، وتبعه على ذلك أرسطو، ومن هذا الباب سمي و أتباعه بالمشائين، وقيل: إنَّ أتباع هذه المدرسة يتبعون المنهيج العقلي، وهو أنهم يسيرون من المقدمات؛ ليشكلوا الدليل حتى يصلوا إلى التبجة، وهم يرفضون أيَّ منهج آخر، ولهذا المشي العقلي وسموا بالمشائين. ينظر: المدخل إلى الفلمغة: ص ١١١٨.

 <sup>(</sup>٢) هـ و الحسين بن عبد الله بن سينا البلخي البخاري أبو علي شـ رف الملك،
 الفيلسوف الرئيس العتوفي سنة: (٤٢٨هـ).

الجسم أو قبولُ الانفصال إلى غير النهاية (1) مادَّة سوى الجسم؛ أي: ثبوت مادَّة يكون الجسم، مركِّبُ مه ومن غيرها، واحتجُ بأنْ ثبوتها يستلزمُ التسلسل، أو وجود موادَّلا تتناهى، وكلاهما باطلُ وذلك لأنَّ الجسم المعتصلَ له مادَّةٌ واحدةٌ، فإذا قسمناه لم تبق وحدتها بالضرورة، بل يحصل لكلَّ جزء مادَّةٌ، فإن كانت مادَّةُ كلَّ جزء حادثة بعد القسمة تسلسلت؛ لأنَّ كلَّ حادثِ عندهم لا بدُّله من مادَّة، وإن كانت موجودة قبل القسمة قبل الجسمة لزم وجود موادً لا نهاية لها، بحسبِ قبول الانقسامات الغير المناهجة، وَ فِه نَظَرٌ.

أمًّا أو لاً؛ فلأنَّ كلَّ حادثٍ زمانيٍّ يحتاجُ إلىٰ المادَّقِ، والمادَّةُ لِيست كذلك، وقد تقدَّم فرض ذلك مُحَالاً، فيجوزُ أن يستلزمَ محالاً آخر.

وَأَمْا تَانِيا؟ فلأنَّ الانقساماتِ الغيرِ المتناهية إنَّما هي في الوهم، أو بفرضِ العقبل، وذلك لا يقتضي وجود موادَّ غير متناهية بالفعل، ووجودها بالرُّهُم أو بِقَرْضِ العَقل غير مستحلِّ.

وَأَمَّا نَالِتَ؟ فَلما ذكره شيخي العَلَّامة رحمه اللَّه أنَّ الوحدة الشخصية أو التعدّد الذي يقابلها لا يعرضان للماذَّة إلَّا بعد تشخُصِها المستفاد من المسووة، وحبتذ تكون مادَّة كلّ جزء قديمة من حيثُ الذاتُ، ووحدتها المستفادة من الصورة حادثة بعدوثِ الجزء، فلا يستدعي مادَّة أخرى؛ لأنَّ حدوثَ وحدته الطارقة على الماذَّة بحسبِ الصورةِ مسبوقة بذات الماذةِ القديمةِ، فلا يتسلسلُ.

وَاحتَجَّ أبو علي علىٰ تركُّبِ الجسمِ من الهيوليٰ والصورة: بأنَّ

في بعض الشروح: (نهاية).

الجسمَ متصلٌ في نفسه قابل للاتصالِ والانفصالِ، فإذن فيه قوَّةُ الاتصالِ، والانفصالُ نَفسُهُ لا تكونُ فيه قـوَّةُ الاتصال والانفصال؛ لأنَّ الشَّـيءَ لا يُقبِّلُ نفسَهُ ولا ما ينافيه، فلا بدَّ فيه من شـيء آخر غير الاتصال فيه قوَّة الاتصال والانفصال، وهو الهيولئ.

ولقائل أن يقولَ: الاتصالُ إن كان عَرَضًا لا يكون جزءَ للجوهر، وإن كان جوهُراً لا يلزمُ قبول الشيء لنفسه ولا ينافيه، فإنَّ الاتصالَ عَرَضيٌّ مقبولٌ كالانفصال.

ونقل شيخي العلَّامة رحمه اللَّه اعتراضات عن صاحب الإشراق<sup>(۱)</sup> علىٰ هذه الحجة، وأجاب عنها<sup>(۱)</sup>.

الأول: إنَّ هـذه الحُجَّةَ مبنيةٌ علىٰ أنَّ للجــــمِ اتصالاً في نفســهِ غير الاتصــال الذي هو من عوارضِ الكمَّ، وهو ممنوعٌ.

وما قبل: إنَّ الشَّمعةَ تَبَدَّلُ مقاديرها وبيقي اتصالها، فيكونُ لها في نفسِهَا اتصالُ غير الاتصال الذي هي من عوارضِ الكَمَّ فغيرُ مُسلَّم، فإنَّ الشَّمعةَ الطويلةَ إذا جُعِلَتُ مستديرةً بجتمع فيها أجزاء كانست متفرقة، والمُستديرةُ إذا طُوَّلَتُ تَفَرَّقَت الأجزاءُ التي كانت متصلةً، فالاتصالُ أيضاً يَبَدَّلُ.

وأجاب شَيخِي العَلَّامَةُ رَحِمَهُ اللَّهُ: بِأَنَّ الاتصالَ الذي هو من أجزاءِ الجسمِ هو الامتدادُ، وبقاء الامتداد الوجداني في الشمعةِ مع التَّبَدُّلِ في المقاديرِ يدنُّ على مُغَايرةِ للمقاديرِ.

<sup>(</sup>١) ينظر: حكمة الإشراق للسهروردي: ص٧٥.

<sup>(</sup>۲) ينظر: تسديد القواعد: ١/ ٥٧٣.

وأَمَّا قُولُدُ: إِنَّ الشَّمَعَةَ الطَّرِيلةَ إِذَا جُعِلَتْ مستديرةَ يجتمع فيها أجزاءً كانت مُستديرةَ يجتمع فيها أجزاءً كانت مُتفرِّقةَ فباطِلَّ؛ لأنَّ الشمعةَ لا تكونُ فيها أجزاءً بالفعل، حتى اصارت مجتمعة بالاستدارةِ، بل الشمعةُ لها امتدادٌ وجدانيَّ باقي ما لم يطرأ عليه التفرُق، فالباقي عندَ عَدَمٍ التفرُق في الزاقل عند عدمه.

وَأَقُولُ: المرادُ بالاتصالِ هو الصورةُ الجسميةُ، ولا شكَّ في بقائِها وإن تبدلت المقاديرُ، وإنكاره مكابرة، لكن بناء الحُجَّة علىٰ عدمٍ قبولهِ الاتصال والانفصال علىٰ ما تقدم غير صحيح لما ذكرنا.

الثاني: إنَّ الاتصالَ المحورودَ في الحُجَّةِ هو الاتصالُ الذي يقابله الانفصالُ، وهو عَرَضٌ، والقابلُ له هو الجسمُ، وكيف لا يكونُ عَرَضاً وهمو يَحْدُثُ ويَبْطُلُ مع بقاءِ ماهيَّة الجسميَّة، فإن كان وراءَ هذا الاتصالِ اتصالَّ آخر جوهري، فلقاتل أن يقولَ: هو الجسمُ لا غيرَ، ولا يكفِيكم أن تقولوا: إنَّه لا يَبْقَىٰ مع الانفصالِ، فإنَّ الذي يُبْطِلُهُ الانفصالُ هو العارضي لا الجوهري.

وَأَجَـابَ شَسِيخِي المَلَّامَةُ رَحِمَهُ اللَّهُ: بأنَّا نختارُ أنَّ للجسمِ اتصالاً آخرَ وراءَ هذا الاتصال العَرَضي وهو جوهريٌّ(١٠.

وقوله: هو الجسم لا غير. قلنا: لا يجوزُ أن يكونَ هو الجسم، بل الجسمُ مُركَّبٌ منه ومن غيره؛ لأنَّ الجسمَ فيه قوَّةُ الانفصالِ، وما فيه قوَّةُ الانفصالِ يبقى بعينهِ بعد طرّيان الانفصال، وهذا الامتدادُ الجوهريُّ الرَّجْدَانِيُّ لا يبقى بعد طَرَيانِ الانفصالِ، بل عُدِمَ ووُجِدَ فيه امتدادان

<sup>(</sup>١) ينظر: تسديد القواعد: ١/ ٤٧٤.

آخران، فلا يكونُ قابـلاً للانفصالِ قبو لاَ يكون بعينـهِ باقياً وموصوفاً به، فلا بدَّ في الجسمِ من شيءِ آخرَ غير هذا الامتداد، فيه قوَّةُ الانفصالِ.

وَرَدَّ بِأَنَّ لِمانِع أَنْ يَمِنُع الصغرى ويجعل الكبرى سندا لمنعه، يقول: لا نسلّمُ أنَّ في الجسم قوَّة الانفصال؛ لأنَّ ما فيه قوَّة الانفصال يبقيٰ بمينهِ بعد طَرَيانِ الانفصال، والجسمُ ليس كذلك، وبَأنَّ قولَ صاحبِ الإشراقِ في السؤالِ، ولا يكفيكم أن تقولوا: إنَّه لا يبقىٰ مع الانفصال، فإنَّ الذي يبطلُه الانفصال هو العارض لا الجوهري لا يندفعُ بهذا الجوابِ.

وَأَقُولُ: منع الصغرئ تشكيكٌ في المُسلَّماتِ، فإنَّ قبولَ الجسمِ للانفصالِ غير منازع فيه فلا يكون مسموعًا، والانفصال في الأجسام محسوس، ويحتاجُ إلى قابل، فإن كان الجسمُ ما يتمُّ هذا الجواب، وإن كان المادَّة ثبت المُدَّعَىٰ، ويندفعُ قولُ صاحبِ الإشراقِ: بأنَّ الامتداد الواحد يعدم ويوجد امتدادان آخران، فلا شَكَّ في أنَّ الذي يبطله الانفصالُ هو الجوهريُّ لا العرضيُّ.

وَلِقَائِلِ أَنْ يَقِلَ: مَنِنَى كلامِ الشيخِ أَنَّ الجسم فيه قَوَّهُ الانفصالِ، والحاصلُ منه أَنَّهُ لِيس فِه قَوَّهُ الانفصالِ، بل لا بدَّ فِيه من شيء فيه قَوَّهُ الانفصال، وذلك تناقضٌ، وإنّ هذا الجواب لا يطابئُ كلامٌ أبي علي؛ لأنّه قال: الجسمُ متّصلٌ في نفسهِ قابلٌ للاتُصالِ والانفصالِ، وجعلهما مقبولين، وفي الجوابِ جمل الانفصال وحدّهُ مقبولاً، فلا يسدّ الخلل البيّن في كلام أبي علي بأنّ المتّصل في نفسهِ لا يكونُ قابلاً للاتّصالِ.

وَاعتُرِضَ: أَيضاً بِأَنَّ الهَيُولَىٰ الوَاحِدةَ أَيضاً لا تَبقىٰ بعد طريانِ الانفصالِ، بل توجدُ هَيُولَيَان أُخْرِيانِ، فلا يكون فيها قوَّهُ الاَّنصال. وَأَجِيبَ: بأنَّ الهِّيُولَىٰ قابلةً للانفصالِ من حيثُ هي، لا من حيثُ هي واحدةٌ، فقوّةُ الانفصالِ فيها من حيثُ هي واحدةٌ، فإن قيل: فليكن قبول الامتداد أيضاً من حيث هو لا من حيثُ هو واحدٌ.

وَأَجِيبَ: بأنَّ الوَحُدةَ والتعدُّدَ للامتداو بالذاب، وللهَيُّولَ بالترّضِ، فيمتنعُ أن يطرأ الانفصال على الامتداو الواحد، ويبضئ ذلك الامتداد؛ لأنَّه إذا طرأ الانفصال زال الوحدة اللازمة لذلك الامتداو، فترتفع ذات الامتداد، وارتفاع لازمه بخلاف الهُيُّولَى، فإنَّه إذا طرأ الانفصال وزال وحدتها العرضة لم يرتفع ذات الهَيُّولَى، بل عَرْض لها التعدُّدُ وَإِنَّها لم ترتفع ذاتُ الهَيُّولى بارتفاع الوَحْلَةِ؛ لأنَّ الوَحْدةَ ليست بلازمةِ لها.

وَلِقَاسُلِ أَن يقولَ: لو كانت الوحدة والتعدُّد للامتداد ذاتِبَّ كان التعدُّدُ لازماً من لوازمه كالوحدة، ولزم استلزامُ الطبيعةِ الواحدةِ أمرين متنافيس، ويلزمُ من ذلك انفكاكُ العلزوم على اللازم، وهو محالٌ.

التَّالِثُ: إنَّه لا يخلُو من أن يُمْنَى بالاتصالِ ما لا يتصوَّرُ أن يفعل إلَّا بين النين، وهذا عرضيٌّ يقابله الانفصال، فلا يصلُّحُ أن يكونَ جزءً لأمر جوهريٌّ محض، أو يُمُنَى به ما لا يستدعي أن يكونَ بين النين، وهو في الجسم، ويكونُ اصطلاحاً آخر غير ما يفهمه الكافّة، وهو الامتداد، فيلا يكونُ الانفصالُ مقابلاً له، بل ذلك الامتداد هو الجسم، وهو القابلُ للانفصال والاتصال الذي يقابله.

وأجاب شـيخي العلَّامة رحمه اللَّه: بأنَّا نَعْنِي بالاتصالِ غيرَ ما يُعْقَلُ بين الشيئين، وهو الامتدادُ.

وقولـه: فلا يكـونُ الانفصالُ مقابـلاً له، قلنا: الانفصـال كما يكونُ

مقابلاً للاتصالِ المعقولِ بين الشيئين يكونُ مقابلاً للاتصالِ الجوهري الذي هـو الامتدادُ، فالانفصالُ الذي يكونُ مقابلاً للامتدادِ هو رفع ذلك الامتداد عما من شـأنه أن يكون له الامتداد، أعني: الهَيُوليُ، ورفع ذلك الامتداد عنها يستلزمُ حدوث امتدادين آخرين.

وأمّا قوله: الامتدادُ هو الجسـمُ، وهــو القّابِلُ للاتصالِ والانفصالِ، فقد عرفت ما فيه.

وَلِقَائِلُ أَن يَعَولَ: الاتصالُ الذي هـو الامتدادُ جوهرٌ قطعاً؛ لأنَّه جزءُ الجسمِ وهو الصـورةُ، وحينئذ لا يكونُ بينه وبـن الانفصالِ مقابلةٌ؛ لحدمِ المقابلةِ بين الجواهرِ والأعراضِ، ولا يُمكِنُ أَن يرفعَهُ الانفصال؛ لأنَّ العَرَضَ لا يرفعُ موضوعه، وإنَّما هـو رافعٌ للوحدةِ العارضةِ للهَيُولئِ بواسطةِ الصُّورةِ.

## [فَصْلٌ فِي إِثْبَاتِ المَكَانِ لِكُلِّ جِسْمٍ]

قىال: (وَلِكُلُّ حِسْمِ سَكَانٌ طَيِيعٌ يَطْلُبُهُ عِنْدَ الخُورُوجِ عَلَى أَقْرَبٍ الطُّرُقِ، فَلَوْ تَمَدَّدَ الْتَهَى، وَمَكَانُ المُرَكَّبِ مَكَانُ المَّالِبِ، أَوْ مَا الْفَقَ وُجُودُهُ، وَكَذَا الشَّكْلُ، وَالطَّبِعِيُّ: هُوَ الكُرْهُ).

لمَّا فَرَخَ مِن يبانِ حقيقةِ الجسمِ، بيَّن بعضَ أحوالهِ الكليَّةِ، قال شَيخِي المَلَّامَةُ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِنَّما خَصَّ المكانَ والشَّكُلَ بالذكرِ؛ لأنَّ المكانَ مُخْتِلفٌ في الأجسامِ، والشَّكُلُ متساوٍ، وسائرُ الأحوالِ بمكنُ أن يُثْبَت بهما؛ لأنَّها إمَّا متشابهة أو مختلفة (١).

وَفِيهِ نظرٌ؛ لأنَّه لو ذكر غير المكان من الأمورِ التي يختلفُ فيها الأجمام كان الأمرُ كذلك.

وأجيب: بأنَّ النَّظرَ على هذا الوجو سؤالُ دوريِّ، وهو ساقطٌ، ويمكن أن يضالَ أيضاً: خَصَّه بالذكرِ ليتدرج من ذكر المكان إلى بيان حقيقته المختلفة فيها، ولما كان المُتمكنُ في مكان لا يخلو عن شكل استطرد بذكره، وإنَّما جَعَلَ الحكم كليَّا؛ لأنَّ المكانَ عنده هو البُغلُ، وذلك يستلزمُ كون كلَّ جسم في مكان حين محدد الجهات، ويتناول البسائط والمركبات، وفسَّر المكانَ الطبيعيَّ بوصفه، وهو قولُه: (يَطلُّكُهُ

<sup>(</sup>۱) ينظر: تسديد القواعد: ١/٩٧٦.

عِنْدَ الخُرُوجِ عَلَىٰ أَقْرَبِ الطَّرِيِ ) فإنَّ كلَّ جسم فرض إذا خُلِّي وطباعه، ولم يعرض له من خارج تأثير غريب لم يكن له بدّ من مكان معبَّن يطلبه على الوجدة، فإنّه لو تعدَّد انتفىٰ الممكان الطبيعي، وهو خلاف الفَرْضِ وذلك؛ لأنَّه لو تَعَدَّد وخُلِّي الجسمُ وطِبّاعُهُ، فإمَّا أن يحلَّ فيهما أو لا، والأولُ محالُ؛ لأنَّ الجسم لا يكون في محلبن، والثاني يستلزم انتفاءَهُ فتعبَّن أن يكون في أحدهما، فإن طلب الاخر، فهو المكانُ الطبيعي، إلَّا الذي هو فيه، هذا إذا كان الجسم بسيطاً.

وأمّا المركّبُ فإن غلب شيء من أجزائه، فمكانه مكانه، وإلّا فمكانه ما اتّفَقَ فيه وجودُهُ؛ إذ لو مال إلى واحدٍ من تلك الأمكنةِ المتساويةِ بالنّسبةِ إليه كانت تخصيصاً من غيرِ مُخصّصِ.

قوله: (وَكَذَا الشَّكُلُ) يعني: أنَّ لكلِّ جسمٍ شكلاً طبيعيًّا على الوجهِ المذكورِ، والشَّكُل: هيئة إحاطة حدًّ، أو حدودٍ من جهةِ الإحاطةِ.

قول»: (والطَّبِيعِيُّ: هُوَ الكُرُةُ)؛ لأنَّ المُقتَضِيَ لِشكلِهِ<sup>(1)</sup>، هو الطبيعةُ وهي واحدةٌ، وحامله الجسمُ، وهو كذلك، وأثر الفاعل الواحد في الفاعل لا يكون واحداً، فيجب أن يكون كربّا، وإلَّا لاختلف آثارُه (".

ولا ضَبْطَ لأشكالِ المُرَكِّباتِ؛ لأنَّها تختلفُ بِحَسبِ اختلافِ التراكيبِ الحاصلةِ من العناصر.

١) في بعض الشروح: (لتشكّله).

 <sup>(</sup>٢) فليزم حينئذ الترجع بلا مرجع.

قال شيخي العلَّامة رحمه اللَّه: المُصنَّفُ عمَّم الحكمَ بالنسبةِ إلى جميع الأجسام، فقال: النسكل الطبيعي هو الكرةً، وفيه نَظَرٌ؛ إذ يجوزُ أن يكونَ الشَّكلُ الطبيعيُّ للمركَّبِ غيرَ الكُريِّ (1). وَأَجِيبَ: بأنَّ طبيعةَ الجسمِ من حيثُ هي مقتضاها الكُرَة، وما وقع في المركبات من الاختلاف، فمن تأثير خارج.

李安泰

<sup>(</sup>١) ينظر: تسديد القواعد: ١/ ٥٧٨.

#### [فَصْلٌ فِي وُجُودِيَّةِ المَكَانِ]

قال: (وَالمَعْقُولُ مِن الأَوَّلِ البُعْدُ، فَإِنَّ الأَمَّارَاتِ تُسَاعِدُ عَلَيهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ البُعْدَ مِنْهُ الْحِسْمِ، فَيُمَانِعُ مُسَاوِيهُ، وَمِنْهُ أَنَّ البُعْدَ مِنْهُ مُلَاقِ لِلمَادَّةِ، وَمُوَ الحَالُّ فِي الحِسْمِ، فَيُمَانِعُ مُسَاوِيهُ، وَمِنْهُ مُفَارِقٌ تَحُلُّ فِيهِ الأَجْسَامُ، وَيُلاقِيهَا بِجُمْلَتِهَا، وَيُدَاجِلُهَا بِحَيْثُ يَنْطَبِقُ عَلَىٰ بِمُعْدَلِهَا، وَيُدَاجِلُهَا بِحَيْثُ يَنْطَيِقُ عَلَىٰ بَعْدَ المَسَادَةِ، وَلَوْ كَانَ المَكَانُ بَعْدًا المَكَانُ مَطَحًا لَنَظَامُ وَلُمْ يَعْمَ المَكَانُ ).

اختلف العقلاءُ في وجوديَّةِ المكانِ، فذهب المُتكلَّمونُ إلىٰ أنَّه ليس بموجودٍ، بل هو بُعدٌ مجرَّدٌ مفروضٌ.

وَقَـالَ الحكماء: إِنَّه موجـودٌ، لأَنَّه مُشارٌ إليه، ومَقْصِـدٌ للمُتحرَّلاِ، وكلُّ مـا هو كذلـك فهو موجودٌ، وليـس بجزء ولا عَرَضٍ حـالَّ فيه؛ لأنَّه يَشـكُنُ فيه الجـسـمُ، وينتقل عنـه وإليه، وكلُّ ما هو كذلك، فليس بجسـمٍ ولا حالً فيه ثم اختلفوا:

فذهب أفلاطون إلى أنَّه بُعدٌ مُجرَّدٌ عن المادَّةِ موجودٌ ينفذُ فيه لجسم.

وذهب أرسطو: إلى أنّه السَّطِحُ الباطن للجسم المحاذي المماس للسطح الظاهر من المَحْوي. واختــار المصنّفُ الأولَ، وقــال: (وَالمَعْقُولُ مِن الأَوَّلِ) هو (البُعْلُ، فَإِنَّ الأَمَارَاتِ تُسَاعِدُ عَلَيهِ):

- أ. فَهِنهَا: أَنَّ الناسَ يحكمونَ أَنَّ الماءَ فيما بين أطرافِ الإناءِ، وأنَّه يـزولُ ويفارقُ، ويَحصُلُ الهواءُ في ذلك البُعدِ بعنِهِ.
- ٣- وَمِنْهَا: أَنَّا إِذَا تَوَهَّمْنَا الماءَ وغيرَهُ من الأجسامِ مَرْفُوعاً غيرَ موجود
   في الإناء، قزم من ذلك أن يكون البُعدُ الثابتُ بين الحَوَافَ موجوداً،
   وذلك أيضاً موجودً عندما يكون هذا موجوداً معه.
- وَمِنهَا: أَنَّ الجسمَ في مكانٍ ليس بِسَطْحو، بل بحَجْمهِ وكَمَيَّهِ، فيجبُ أن يكونَ ما فيه الجسمُ بحجمهِ مساويًا له فيكونُ بُعُذاً.
- أن المكان مُساوِ للمُتَمَكِّنِ، والمُتَمَكَّنُ ذو أَقطار ثلاثة،
   فالمكانُ ذو أقطار ثلاثة.
- وَمِنْهَا: أَنَّ النَّاسَ يقولون: المكانُ قد يكونُ قارغًا، وقد يكونُ مُمْتَلِك، ولا يقولون: السطحُ يكونُ فارغًا ويكون مُمْتَلِك، وهذه أمارات ضعيفة ليس فيها ما يعتمد عليه، فإنَّ هذا بحثُ علميٌ، وعرف العوام لا يغيدُ به علماً (١).

قوله: (وَاعْلُمْ أَنَّ البُّعْدَ مِنْهُ مُلاقٍ) جوابٌ عن دليل القائلينَ بالسَّطح،

 <sup>.</sup> ينظر: طبيعيات الشفاء فن السحاع الطبيعي: ص ١١ ١١ الصحائف الإلهية:
 ص ٢١ ٦؟ كشاف اصطلاحات الفنون: ٢/ ١٦٣٤ شرح الهداية في الحكمة لقاضى مير: ص ٢٩.

وهو أنَّ المكانَ لو كان البُغة، فإن وُجِدَ مع بُغذِ الجسم المُتَمكِّنِ بوجودٍ غيرٍ وجودٍ وبعدودٍ بُعدِيهِ كان هناك بعدان: بُعدٌ بين أطرافِ الحاوي، وهو غيرٍ وجودٍ بُعدِيهِ كان هناك بعدان: بُعدٌ بين أطرافِ، وهما غيران وليس المحانُ. وبُعدٌ للمُتمكِّنِ: وهو أيضا بين أطرافِه، وهما غيران وليس كذلك بالضرورة، فإنَّه بُعدٌ شخصيٌ لا تعدُدُ فيه؛ لأنَّه أمرٌ واحدٌ مشارٌ إليه بين الطرفين المحدودين، وما هو كذلك فهو شخصيٌ، فهذا البعدُ شخصيٌ، والبُعدُ الذي للمُتمكِّنِ موجودٌ ألبَتَّة، فلا يكونُ ثمَّة بُعدٌ آخر، فلا يحونُ تمَّة بُعدٌ آخر، فليس هناك إلاّ بعد الجسم المتمكِّن، وكذلك إن حصل فيه جسمٌ آخرُ لا يكونُ نمَّة بُعدٌ إلاّ المحسنم المُتمكِّن وتخد مع بُعدٍ الجسم المُتمكِّن ينتفي المكان مع وجودٍ المُتمكِّن؛ إذ المكانُ هو هذا البُعدُ الذي لم يوجد مع المَتحوييّ المُتمكِّن.

وَتَقرِيرُ الجَوابِ: أنَّ من البُغير ما لا يلاقي السادَّة، وهو الحالُّ في المسادَّة، وهو الحالُّ في المسسم، ويمانم مساويه، أي: بُعدٌ آخرُ ملاقياً للمادَّة، ولا يجامع معه؛ لامتناع التداخل بين البعدين لتلاقيهما للمادَّة، وأنَّ منه ما يفارقُ المادَّةً؛ أي اه ومجرَّدٌ عنها، وتحلُّ فيه الأجسامُ، وهو يُلاقيها بجمليها ويُداخِلُها، بحيثُ يَنْطَيِقُ علىٰ بُعْدِ المتمكِّنِ فيه، ويَتَّجِدُ به، وهو مكانُ الجسم، ولا امتناعَ في تداخلِ هذين؛ لِعَدَمٍ ما يمنع عن ذلك، وهو المادَّةُ في المكانِ.

وَاعتُدِصَ عليه: بأنَّا نعلـمُ بالضرورةِ أنَّ الأبعــادَ لذاتِهَا متمانعة عن التداخل لا بسـبب الهَيُولئ، ولا بسـبب الصور والأعــراض، فإنَّ الصُّورَ والأعراض لو لم تكن، وفرض البعد موجود كان ممتنعاً من التداخل، والهّيُولئ لو لم تكن ذات وضع لم يتصوَّر فيها امتناع التداخل، وعند كونها ذات وضع تمتنع عن التداخل بالعرض بسبب البعد الذي يعرض لها نسبة التَّجَزُّيّ والانقسام، فيكون استعداد الهَيُّولئ لأن يحملَ عليها امتناع التداخلَ أمور يلحقه من البعد، والبعد هو السببُ في حمل هذا عليها.

وَأَقُولُ: نعلم بالضَّرورةِ أَنَّ الأبعادَ الماديَّةَ لذاتِها متمانعةٌ عن التداخلِ لا المَجَرَّدَةِ، ودعوى الضرورةِ فيها تفعيلٌ لمثل أفلاطون ومن تابعه من الحكماء عن الضروريات، وهو خطأ، على أنَّ قوله: والهبولى لو لم تكن ذات وضع لم يتصوّر فيها امتناع التداخل اعترافٌ بأنَّ ما ليس ذات وضع لا يمتنع فيه التداخل، والبعدُ الذي نحن فيه ليس ذا وضع، فلا يتصوّرُ فيه امتناع التداخل، فكان الكلامُ متناقضاً، وإنَّ البعدَ الذي منع الهُبُولىٰ عن التداخل مادي، وهو مدَّعَىٰ الحكماء.

نعم يرد عليه أن يكون تقسيم الماز في أولِ البابِ غير حاصر؛ لأنَّ هـذا البعدَ موجودٌ، وليس بعرض ولا جوهرٍ مقارنٍ للمَافَّةِ؛ لكونهِ مجرَّداً ولا مفارق٤؛ لأنَّ إمَّا العقلُ أو النفش، وهذا البعدُ ليس شيئًا من ذلك، فإن ذهب إلىٰ أنَّ المفارقَ أعمُّ من ذلك سَقَطَ.

وَقِيلَ: إن نظرنا إلى جُزئيّاتِ المُتَمَكِّناتِ، فالمكان هو السطح، وإذا نظرنا إلى المُتَمكِّن الكلّيّ فهو البعد فنأمل.

وقوله: (وَلَـوْ كَانَ المَكَانُ سَـطْحًا) دليـلٌ علىٰ أنَّ اللَّامـكانَ ليس

بسطح، وتقريرُهُ: لو كان سطحًا تَضَادَّت أحكامُ الجسمِ الواحدِ في حالةٍ واحدةٍ، واللازمُ باطلٌ بالضَّرورةِ.

وبيانُ المُلازمَةِ: بأنَّه لو كان سَعلْحا كان الطائرُ الواقفُ في هواء يتبدَّلُ عليه المكانُ ساكنا مُتَحرَّكا معا؛ لأنَّ الحركةَ هي مفارقةُ السَّلطِحِ إلىٰ آخر، والطائرُ علىٰ تقديرِ تبدُّلِ الهواءِ عليه يفارقُ سَطْحا إلىٰ آخرَ فيكونُ متحرَّكا، ولكونِهِ واقفا يكونُ ساكناً.

وَاعترض عليه: بأنَّ الحركةَ انتشالُ المُتَحرَّكِ من سطحِ إلىٰ آخرَ لا مفارقةُ سطحِ إلىٰ آخرَ، فيكونُ الشُّكونُ للطاشرِ، والحركةُ للمكانِ فلا يتضادَّ الأحكام بالنَّسبةِ إلىٰ شيءِ واحدِ.

وقوله: (وَلَمْ يَعُمُّ المَكَانُ) يعني: لو كان المكانُ هو السَّطحُ لم يكن كلّ جسم في مكانٍ، لكن العقلاء والحكماء قد حكموا باحتياجٍ كلّ جسم إلى مكانٍ، فيكونُ مُخالفً لقولهم، وأمَّا القولُ بالبُّمدِ، فإنَّه يستدعي أن يكونَ كلّ جسم في مكانٍ، وهو موافقٌ لما حكموا به.

قِيلَ: إنَّهم حكموا بامتناع الخلاء والتداخل، ولـو كان المكان هو البعـد لزم خلاف ما حكموا به فتأمل.

## [فَصْلٌ فِي امْتِنَاعِ الخُلُوِّ مِنْ شَاغِلٍ]

قىال: (فَهَذَا المَسَكَانُ لا يَصِحُ عَلَيْهِ الخُلُوُ مِنْ شَساغِلِ، وَإِلَّا لَسَاوَتُ حَرَّكُهُ المُعَاوِقِ حَرَكَةَ عَدِيهِ عِنْدَ فرض مُعَاوِقِ أَقَلَّ بِينْسَبَةِ زَمَانَهِمَا).

اختلف القاتلون: بِانَّ المكانَ هـو البُعْلُ، فمنهم: أحالَ خُلُوَّهُ عن مَالِيّ. ومنهم: مَنْ جُوَّزَهُ، وهم أصحابُ الخَلاّءِ، واختازَ المُصنَّفُ الأولَ، وقال: فهذا المكانُ لا يصحُّ عليه الخُلُوَّ من شاغل.

واستدل بقوله: (وَإِلَّا لَسَاوَتْ) وتقريرُهُ: لو كان الخلاءُ يساوي زمانَ حركةِ الجسمِ ذي المُعَاوِقِ زمان حركة الجسم العديم المُعَاوِقِ، واللازمُ باطلٌ بالضَّرورةِ.

وبيانُ المُلازمةِ مبنيٌ على مُعَدِّمةٍ، هي إِنَّ رِقَةَ المسافةِ تُوجبُ سرعةَ الحركةِ فيها، وغِلظَهُ إبطاءَها؛ إذ الرقيقُ أقلَ مقاومة للدفع الخارقِ، فكان شديدَ الانفعالِ عنه، والغليظُ بخلافه، وهما يختلفان بالزَّيادةِ والتُقصانِ، فكلَّما زاد القِلَظُ زادت المقاومةُ، وكلَّما زادت المقاومةُ زَادَ البُطهُ، فكان سرعةُ الحركة وبطؤها باعتبارِ قوَّةِ المقاومِ وضعفه، واعتبار الحركة في المهاء وخارجو.

وَإِذَا ظَهَرَ ذَلَكَ نقولُ: لو كَانَ (أَ الخَلاءُ، فإذَا تَحَرَّكَ فِيه جسمٌ بقوتهِ، لا بـدَّ وأن يَقْطَعَهُ في زمانٍ؛ لأنَّه يقطعُ بعضَ المسافةِ قبل الكلِّ، وليكن

<sup>(</sup>١) أي: ثَبَتَ.

ذلك في مسافة فرسخ ساعة، فإن تحرَّكُ الجسمُ بتلك القرَّة في مثلِ تلك المسافة في مثلِ تلك المسافة في مثلِ تلك المسافة في ما كن حركتُه أبطأ، وفي زمان أكثر لا محالة، ولا بدَّ من تسبة بين الحركة الخلائية، ولنفرضها العشر، فتكونُ الحركةُ الملائية في عشر ساعات، فإن تحرَّكُ الجسمُ بتلك القوَّة في ملاء قوامه عُشرُ قوام الملاء الأول تقع الحركة فيه في ساعةٍ لا محالة، ويلزمُ تساوي حركةُ عديم المُماوق وهو باطلٌ.

واعترض عليه: بأنَّه إنَّما يلزمُ ذلك أن لو لم يستحق الحركة لذاتها شيئًا من الزمانِ، وهو باطلٌ لما تقدَّم، والحركةُ في فرسخ خلاه إذا كانت في ساعة كانت الساعة مستحقها، وإذا كانت ملاء رقته عشر الماء الأول يجب أن يكون في ساعة وعُشْر تسع.

أمَّا السَّاعة، فلذاتها، وأمَّا عُشُرُ تسع ساعات؛ فلأنَّ قوامه عُشْرُ الأول، وزمان ساعات الأول كان تسع ساعات، فيكونُ زمان الثاني عُشْرُ ذلك.

وأجيب: بأنَّ الحركة لا تستدعي لذاتها شيئًا من الزَّمان؛ لأنَّها لا توجدُ مفردة أصلاً، والمعدوم لا يستدعي شيئًا، بل على حَدَّ من الشُّرعةِ والبطء الحاصلين برقة المقاوم وغلظه، حتى لو فرض عدمُ المُعَارِق أصلاً لوقعت لا في زمان، فلو وجد الخلاء لزم أن تكونَ حركة الجسم في زمان؛ لأنَّه لا مُعَارِقً لنه يقطعُ نصف المسافة قبل الكلِّ، وأن لا يكونَ في زمان؛ لأنَّه لا مُعَارِقً له، وذلك محال هذا يصلحُ أن يكون دليلاً مستقلاً على امتناع الخلاء.

وَفِيهِ نَظَرٌ اللَّهِ الترم أن تكونَ الحركةُ في زمانِ لما ذكر من قطعٍ نصفِ المسافةِ قبل الكلِّ، وهذا قطعيٌّ.

وأمّا قوله: وأن لا يكونَ في زمانٍ؛ لأنَّه لا مُعَاوِقَ له فليس بذاك؛

لأنَّ الحركة السريعة فيها أمران، فجاز أن يكونَ لها زمانٌ لذاتها، وزمانٌ لما معها من السُّرعةِ، والمعدومُ في الخلاءِ ما يقابل السُّرعةَ لا أصلَ الحركةِ، وعدمُ استدعائهِ الزَّمان منفرداً لا يستلزمُه مضافها.

قِيلَ: وصن الدلائل الشَّالةِ على امتناع الخلاءِ: أنَّ ما بين الأجسام المتباينةِ كُمُّ؛ لأَنَّه قابلٌ للزَّيادةِ والنُّقصانِ والمساواةِ وعلمها، وهو مُطابقٌ للحركة، فكان مُتَّصِلاً، فيكونُ مقداراً، والمقدارُ ممتنعُ التجرُّدِ عن المادة؛ لأنَّ طبيعته إذا استغنت استغنت حيث وجدت وليس كذلك، لاستحالة مقدار الجسم بدونها، وإن احتاجت لم يوجد بدونها، فاستحال أن يتجرَّدً المقدار عنها، فكان ملاقياً لها، وقد فرض بخلاف، هذا خُلفٌ.

وَرُدَّ: بِدَأَنَّ المقدارَ الجِسْمَانِيَّ مُخالفٌ للوَصَّدَارِ المكانِي من حيثُ الحقيقة ؛ لأنَّ الأولَ يحتاجُ إلى الثاني امن غيرِ عكس لئالا يدورَ، وحبنتذ لا يلزمُ من احتياج الأولِ احتياجُ الثاني إليها. وَأَجِبَ: بأنَّ الوَصَّلَارِينَسَمُ إلى الخطَّ والسَّطحِ والحسمِ التعليميَّ، وكلَّ منها طبيعةٌ نوعيةً محصلةً تختلف بالخارجات دونَ الفصولِ؛ إذ العقلُ ليس في تحصيلهًا محتاجاً إلى شيء يَلْحَقُهَا، بل تَستكمِلُ في العقل حقاتَهُا من غير أن يلْحَقَها شعيًا من غير أن يلْحَقَها شعيًا من غير أن يلْحَقَها شعيءٌ ، وإذا كان كذلك لم تكن مُختلِفةً في النَجرُّد وعديهِ.

وَلِقَائِلُ أَن يقولَ: سلّمنا أَنَّ الخطَّ والسطح والجسم التعليميُّ كُلُّ واحدٍ منها طبيعة نوعية محصلة، لكن ليس كلامنا فيها، وإنَّما هو في المقدارِ الذي ينقسمُ إليها، وذلك مفهومُ جنسيٌّ، فيجوزُ أَن ينقسمَ إلى السادي وغيره، والأولُ: ينقسمُ إلىٰ الأنواعِ المذكورة، والثاني: يكونُ نوعُهُ منحصراً في شخصه؛ لأنَّ الكثرةَ للمادةِ، والقَرضُ عدمُها فيه.

#### [فَصْلٌ فِي الجِهَةِ]

قال: (وَالحِهَةُ: طَرَفُ الامْتِدَادِ الحَاصِلِ فِي مَأْتَخِذِ الإِضَارَةِ، وَلَئِسَنُ مُنْقَسِمَةٌ، وَهِي مِنْ ذَوَاتِ الأَوْضَاعِ المَغْصُودَةِ بِالحَرَكَةِ لِلحُصُولِ فِيهَا، وَبِالإِنْسَارَةِ، وَالطَّبِعِيُّ مِنْهَا فَوْقٌ وَسُفُلٌ، وَمَا عَدَاهُمَا غَيْرُ مُنَنَادٍ).

لمًّا ناسب الجهة المكانَ، حتى اشتبه أحدُهما بالآخرِ ذكرها بعدَه، وعرَّفَهَا: بأنّها (طَرَفُ الافتِدَاوِ الحَاصِلِ فِي مَأْخَذِ الإِشَارَةِ)، وحكم بِعدَم وعرَّفَهَا: بأنّها لو انقسمت ووصل المتحرَّكُ إلى ما يفرضُ لها أقربُ الجهةِ، المجزأين من المُتحرَّكُ إلى ما يفرضُ لها أقربُ فتكونُ الجهةُ وراءً المقسم، أو أنّه يتحرَّكُ على الجهةِ، فما وصل إليه هو الجهةُ لا جزء الجهةِ، لا يقال: القِسمةُ غيرٌ حَاصِرةٍ؛ لجوازِ أن يتحرَّكُ فيها لا عنها ولا إليها؛ لأنّ الحركة في الشيء المثانية عنه الحركة هو المسافةُ لا ويعودُ القِسمان الأولان، والشيءُ الذي وقع فيه الحركةُ هو المسافةُ لا الحدةُ

قوله: (وَحِيَ) يعني: الجهة (صِنْ ذَوَاتِ الأوْضَاعِ)؛ لأنّها مقصد المتحرك بالحركة الآنبَّة، وما هو كذلك فهو ذو وضع، ولما كان هذا مختصاً بعذهب من لا يقولوا بالخلاء؛ لأنَّ من قال به يمكنه أن يقولَ: إِنَّه بُعْذٌ مُوجَود بقصد المتحرَّك الحصول فيه قال: وبالإشارة؛ أي: من ذوات الأوضاع المقصودة بالإشارة يريد أنَّها مشارٌ إليها بالإشارة الحسيَّة، وما هو كذلك فهو ذو وضع.

وقوله: (لِلحُصُولِ فِيهَا) قبل: هو جوابٌ عمَّا يقالُ: لا نسلُمُ أنَّ كلَّ ما هو مقصودٌ بالحركةِ يجب أن يكونَ موجوداً، فإنَّ الياضَ مقصودٌ بالحركةِ من السواد إليه، وهو غير موجود.

وتقرير مُ: انّا لا ندَّعِي انَّ كلَّ ما هو مفصودٌ بالحركةِ هو موجودٌ، بل ندعي أنَّ كلَّ ما هو مقصودٌ بالحركةِ للحصول فيه لا بالتحصيل موجود، والحركةُ من السوادِ إلى البياضِ يقصدُ بها تحصيل البياض لا حصول المتحرَّك فعه كذا قبل.

وَفِيهِ نَظُرٌ؛ فإنَّه لم يقل أوَّلا: أنَّ كُلُّ ما هو مقصودٌ بالحركةِ موجودٌ، حتى يرد عليه السوال، وإنَّ المتحرِّكَ من السوادِ إلىٰ الباض، أو عكسه إنّما هو الجسمُ، وليس يلزمُ أن يتحرَّكَ بالإرادة؛ لتكونَ مقصودةً فخرجت بقر له: (المَقْضُودَة).

ولـــو اقتصر عنــه مريداً بالحركةِ الحركةَ الأنَيَّةَ جاز، وجاز أن يكونَ ذكرهُ بيانًا للواقع لا للإخراج.

وقوله: (والطَّبِيعِيُّ مِنْهَا فَرْقٌ وَسُفلٌ) إشارةَ إلىٰ أنَّ من الجهةِ ما هو طبيعيُّ، وهو الـذي لا يتبدَّلُ بالفرضِ، مِثْلُ: فوقَ وأسفلَ، وما هو غيرُه، وهـو بخلافهِ كاليمينِ والشمالِ والقُدَّامِ والخَلْفِ، فإنّها تتبدل بالفَرضِ وهو غيرُ متناهِ؛ لإمكانِ فرضِ أطرافِ امتدادات غير متناهيةٍ في جسم واحدٍ، كلّ طرفٍ منها جهةٌ، والحكمُ بأنَّ الجهاتِ سِتٌّ مشهورٌ وليس بحقِّ(١).

ولم يتعرَّض المصنَّفُ لمحدُّد الجهات، ولا يسأس بذكره فنقول: لا يدَّ للجهتِين الطبيعتِين من محدَّدٍ يعيُّهما؛ لاتَّها حدُّ لا يقومُ بنفسهِ بل بغيره، فيكونُ ذلك الغيرُ معيَّبُها ومحدُّدُها، ولمَّا كانت ذا وضع كان وضعها في مُحدُّدها، وهو لا يكونُ خَلاءً؛ لامتناعه كما تقدَّم، ولا في ملاء متشابه بأن يكونَ بعض حدوده المفروضة فيه جهه، وبعضها جهة أخرئ لعدم الأولوية، والجهةُ مفتقرةٌ إلى التحديدِ من الطرفين، فتميَّن أن يكونَ مختلفٌ خارج عمَّا يتشابه، وذلك الشيءُ لا محالة يكونُ جسماً أو جسمانيًا؛ لوجوبِ كونهِ ذا وضعٍ على التقديرين، لا بدَّ من الجسم هذا ما قالوا.

وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لأَنَّهم أَثبتوا له الحركة الدورية، ولا يتمُّ ذلك إلَّا بكونِهِ متشابه الطبع؛ ولأنَّه لو كان جسما قَبِلَ الإشارَةَ إلىٰ سَطْحِهِ، فيحتاجُ إلىٰ مُحدّدِ.

وَأَجِيبَ: بِانَّهُم أَنْتُوا لَلْفَلُكِ التاسعِ الحركة الدورية، ولم يقم دليل على أنَّه المحدود، وأنَّ المحدَّد سطحٌ، وهو لا ينفكُ عن جسم فكان جسمانيا، وردَّ بأنَّهم نفوا أن يكونَ وراء الفَلَكِ التاسعِ جسم أو جسماني، ولا يجوزُ أن يكونَ سطحَهُ المحدّد، وإلَّا خالف السطح الفلك في الطباع، ويجبُ أن يكونَ واحداً؛ لأنَّه إِنْ كان اثنين، وأحاط أحدُهما

<sup>(</sup>١) ينظر: الشفاء لابن سينا: ص٧٤٧.

بالآخرِ استغنى بالمحيطِ عن المحاطِ في التحديد، وإن تباينا تحدد أحد الطرفين بأحدِ هما، ولا يجبُ أن يتحدد الآخر به؛ لأنَّ وقوعَ الجسم محاذيا ليس بواجب؛ لحوازِ أن يقعَ على أنحاء مختلفة، لكنَّه بجبُ تحددُه، فتعيَّنَ أن يكونَ جسما واحداً، ولا يجورُ أن يحدد الجهتين من حيثُ هو واحدٌ؛ لأنَّه من حيثُ هو واحدٌ لا يتعلقُ بالجهتين، فتعيَّنَ أن يعددهما من حيثُ إنَّ له مركزاً أو محيطا، فيحدد جهة القرب؛ أعني: فرق بمحيطه، وجهة البعد؛ أعنى: السفلَ بأبعد حدَّ منه، وهو مركزُه.

# [الفَصْلُ الثَّانِي: فِي الأَجْسَامِ]

قال: (الفَصْلُ النَّابِي فِي الأجْسَامِ، وَحِيّ فِسْسَانِ: فَلَكِيَّةٌ وَعُنْصِرِيَّةٌ، أَمَّا الفَلَكِيَّةُ فَالكُلْيَّةُ مِنْهَا يَسْسَعَةٌ: وَاحِدٌ غَيْرُ مُكُوْكِ مُحِيطٌ بِالجَوِيعِ، وَتَحْتُهُ فَلَكُ القَّوابِتِ، ثُمَّ أَفْلاكُ الكَوَاكِبِ السَّبِّارَةِ السَّبْعَةِ، وَتَشْسَعُلُ عَلَى أَفْلاكِ: تَدَاوِيرَ وَخَارِجَةِ المَرَاكِرِ، وَالمَجْمُوعُ أَربَعَةٌ وَعِشْرُونَ، وَتَشْسَعُلُ عَلَىٰ صَبْعَةٍ صَبَّارَةٍ، وَأَلْفِ وَيَثْفِ وَعِشْرِينَ كَوْجَبًا نَوَابِتَ).

الأجسامُ السيطةُ: إمّا فلكيةٌ أو عنصريةٌ النَّها إن تحركت بالإرادق، فهو الأول، وإلَّا فهو الثاني، والفلكياتُ: إمّا أفلاكُ أو كواكبُ؛ لأنّها إن كانت نيرةٌ فهو الثّاني، وإلَّا فهر الأوَّل، وطريقةُ إنْباتِ الأفلالِ الاستدلالُ بالموكاتِ الموجودةِ بالرَّصْدِ بعد تقرير الأصولِ الحكويةِ، وهي إسنادُ كلَّ حركةٍ إلى جسم يتحرَّكُ بالذاتِ، ويُحرَّكُ ما يحتوي عليه بالمرّضي، كلَّ حركةٍ إلى جسم يتحرَّكُ بالذاتِ، ويُحرَّكُ ما يحتوي عليه بالمرّضي، الموروبُ اتشابه فيها، واستحالةً لورجوبُ اتصالِ حركاتِها المستديرة، ووجوبُ التشابه فيها، واستحالةً المخرّق والالتنام على أَجْرَامِها، وطريقُ معرفةٍ وجودِ الكواكبِ المشاهدةِ

قوله: (أَمَّا الفَلَكِيَّةُ فَالكُلْيَّةُ مِنْهَا يَسْعَةٌ) أَنْبَتَهَا المتأخرونَ بالأرصادِ، وواحد منها لا كوكب فيه محيط بالثمانية الباقية، يحركها بالحركة اليومية من المشرق إلى المغرب، ويسمَّى الفَلَكَ الأعظمَ والفَلَكَ الأطلس، وكلَّ منها يحيطُ بما تحتَّهُ، بحيثُ ما بين مُقَمِّر الحاوي مُحَدَّبِ المَحْدِي، ومراكزُ الجميع مركز الأرض. (وَتَمُعْتَمُ قُلَكُ التَّوابِتِ) المتحرّك بالحركة البطيئة من المغرب إلى المشرق، وتسمَّى فَلَكَ البُروج، ثمَّ فَلَكَ زُحَلَ، ثمَّ فَلَكَ المُشْتَرِي، ثمَّ فَلَكَ المِرْبِخ، ثمَّ فَلَكَ الشَّمسِ على رَأْي، ثمَّ فَلَكَ الزُّمْرَة، ثم فَلَكَ عُطارِد، ثم فَلَكَ القَمَر.

وهذه السّبعة تسميًّ مُتسَّلات لذلك البُروج، فهذه هي الأفلاكُ الكاتِهُ التي هي الأفلاكُ السبعة السَّيَّارة غير الشسس تشتمل على فَلك تدوير غير محيط بالأرض، بل هو في يُخَنِ الخارج المركزِ، يُمَاشُ مُحَدَّبُهُ سَطَحَيه على نقطين، يسمى الأبعد عن مركزِ الأرضِ ذِرْوَة، وأورُههما يَّنِهُ وَلَلْ وَفَل عَلَى المُحَلِّ المركزِ عن مركزِ الأرضِ محيط بالأرضِ ينفصلُ عن المُعتَّل، يُتماشُ مُحَدِّ المُما على نقطين، يُسمَّى ينفصلُ عن المُعتَّل، يَتماشُ مُحَدِّ المَا ومُعَمَّر اهما على نقطين، يُسمَّى أبعدهما عن مركزِ الأرضِ والمَا على المُعتان، يُسمَّى أبعدهما عن مركز الأرضِ والتدوير، لأحدادهما على المَا المُحداد المركز والتدوير، لا مزَّية لأحدهما على الآخر، الكن بطلميوس (٥٠ وأي إثبات الخارج المركز المركز المركز المركز المركز المركز

وقد أثبتوا لِعُطَارِد فَلَكَا آخر أيضا خارجَ المركزِ، فَلَـهُ فَلَكانِ

الحكيم الماهر صاحب المجسطي بطلميوس القلوذي الفلكي الرياضي الرياضي اليونان، فظن أنه أحد البطالسة وذلك غلط، لأنه ذكر أن أبد أحد البطالسة وذلك غلط، لأنه ذكر في المقالة الثالثة من المجسطي أنه رصد في سنة تسع عشرة من أدريانوس، وكان بطلميوس إماما في الرياضيات والنجوم وأسر از الفلك، وإليه انتهت علومها، وعنده اجتمع ما كان متفرقاً منها بأيدي أهل الشرق والغرب. ولم يتعرض أحد بعده لتأليف مشل كتابه وهو أول من عمل الإصطولاب الكري والآلات النجومية والرصدية وكان في أيام أدريانوس، ينظر: سلم الوصول إلى طبقات الفحول: ١/ ٣٧٩.

خَارجا المركز، يشتمل الممثل على أحدِهما اشتمال سائر الممثلات على أمثالها، وهو المسمى بالمُدبر، ويشتملُ المُدبر على الثاني اشتمال المُدَشَّل عليه، وهو المسمى بالمُدبر، ويشتملُ المُدَشَّل عليه، وهو المسمَّى بالحاملِ لفلكِ التدوير، وقد أثبتوا للقمرِ فَلَكَ كاملاً آخر، مُشْتَمِلاً على فلكية خارج المركز والتدوير، يسمَّى ذلك الفَلَكُ بالمائلِ، ومُمَشَّلُ القمر يحيطُ بالمائلِ، ويسمى مُمَثَّلُهُ بفلك الجَوْرَهُرِ (١٠).

فتكون جميعُ الأفلاكِ أربعةً وعشرين، عَشَرَةٌ منها موافقةُ المراكز لمركز الأرض، وثمانيةٌ خارجةُ المراكزِ عنه، وسنةٌ أفلاكُ تداوير، ويشتملُ الجميع على الكواكبِ السبعةِ السيارة، وألفٌ وَنَيْفٌ وعشرون كوكبا ثوابت، كُلُها في الفَلكِ التَّامِن، ويُمكِنُ أن تكوذَ في أفَلاكِ كثيرةٍ.

经安全

<sup>(</sup>١) الجُوزَهُرُ: معرب الكوزهر، وهو نقطة على سطح فلك القمر، ثم يسمى ذلك الفلك بالجوزهر، تسمية المحل باسم الحال. وتفصيل هذا المرام أن فلك القمر مشتمل على فلكين مركزهما مركز العالم وعلى فلك حامل خارج المركز، والفلك الأول المحبط بالثاني يسمى بالجوزهر؛ إذ على محيط هذا الفلك نقطة مسماة به. ينظر: شرح المقاصد في علم الكلام: ١/ ٢٤٢٢ مفاتيح العلوم: ١/ ٢٤٣٢.

## [فَصْلٌ فِي أَنَّ الأفلاكَ كُلَّهَا بَسَائِطُ]

قال: (وَالسَّكُلُّ بَسَايِطُ خَالِتَهُ عَن الْكَيْفِيَّاتِ الفِمْلِيَّةِ وَالانْفِعَالِيَّهِ،
وَلَوَارِمُهَا ضَفَّافَةً) أي: الأفلاكُ كُلُهَا بسائطٌ، والسيطُ: هر ما لا يكونُ
فيه تركيبٌ قوي وطبائع كالماء والهواء، واستدلَّ على بساطتها بأنَّ فيها
مَيْلاً مستديراً أو لاستحالة وجود الحركة بدون المُبْلِ، وليس يقَسْري، والله
لكانت حركتها على وفي القلسِر، فيتوافقان في النُسرعة والبطء والجهة،
ولبس كذلك، فيكون في طِبَاعِهَا مَيْلُ مستديرٌ، فيمتمُ أن بكونَ فيها مَيْلُ
مستقيمٌ، لانَّ الطبيعة الواحدة لا تقتضِي شيئين تَوَجَّهَا إلى شيء وصُوفًا

واعترض: بالنَّ ثِبوتَ المَيْلِ المُسْتَذِيرِ مُستفادٌ من بساطنها، فالاستدلالُ به عليها دور سُلَّمنَاهُ، لكنَّ الطبيعة الراحدة قد تقتضي أمرين مختلفين كالجسم البسيط الذي فيه مَيْلُ مستقيمٌ، فإنَّ طبيعته واحدةً قد تقتضي الحركة إلى مكازم الطبيعي إذا فارقه، والسكون عند حصوله فيه، فَلِمَ لا بجوزُ أن يقتضي جسمٌ عبلاً مستقيماً عند إحدى حالتيه، وسُيلاً مستديراً عند الحالة الاخرى؟.

وَالجَوَابُ عِن الأولِ: أنَّ الاستدلالَ لا تعليل فلا دور. وَعَن النَّانِي: بأنَّ اقتضاءَ الحركةِ والسُّكونِ شيءٌ واحدٌ يقتضها لطبيعةِ الواحدةِ، وهو استدعاءُ المكانِ الطبيعيَّ فقط، فإن كان فيه اقتضى الشُكون، وإن لم يكن فيه يقتضي حركة مُحَصَّلة، فهو إذن لبس شيئاً آخرَ غيرَ ما اقتضته أولاً. وأشًا استدعاءُ الحركةِ المستديرةِ، فهو مغايرٌ لاستدعاءِ المكانِ الطبيعيُ؛ لأنَّه قد ينفكُ عنه، وإذا لم يكن في طِبّاعِه مَيْلٌ مستقيمٌ استحال أن يتحرَّكُ بالحركةِ المستقيمةِ، فلا تكونُ مُركَّبةٌ من أجسام مختلفةِ الطبّاع؛ لأنَّها لو ترتَّبت لقبلت بسائطها الاجتماع فيصح عليها الانتقال، فيصحُ عليها الحركة المستقيمة، وقد قلنا: إنَّها تمتنع، فتكون بسائط.

وقوله: (خَالِيَةٌ عَن الكَيْفِيَّاتِ الفِمْلِيَّةِ) أي: لا يكونُ في الأفلاكِ كيفية فعلية كالحَرَارةِ والبُّرُودةِ، وإلَّا قبلت الحركة المستقيمة؛ لاشتمالهِ على مَيْل صاعدٍ أو هابط، ولا الكيفيات الانفعالية كالرُّطُوبةِ واليُّوسية، وإلَّا قبلتُ الخُرْقَ والالتئامَ والاتصالَ والانفصالَ، فتكونُ قابلةً للحركةِ المُشتَكَيمةِ.

وقوله: (وَلَوَازِمُهَا) أي: ولوازمُ الكيفيات كالخِفَّةِ والثُقَلِ والتخَلْخُلِ والتكاثُفِ لذلك.

وقوله: (شَفَّافَةٌ) يعني: الأفلاكَ لا لَوْنَ لها؛ لأنَّها نم تحُجُبِ الأبصار عن رؤيةِ ما وراءَها، فإنَّا نَرئ الكواكبَ.

واعترض: بانَّ الماءَ والزجاجَ والبلورَ لا تَعجُبُ عن رؤيةِ ما وراءَها وهي ملونةٌ لكونِهَا مرثيةٌ سلَّمنَاهُ، لكن ليس وراءَ الفلك التاسع شيءٌ مرثيٌّ استدل به على كونو شفاف، والفلك التاسعُ وإن كان وراء الثامن، لكنَّه ليس مكوكياً ليدلَّ على أنَّه شفافٌ.

وأجيب: بمنع أن تكونَ الأشياءُ المذكورةُ ملونةٌ، ولونُها مرائية؛ لاستلزام التلوّنِ، فبإنَّ كلَّ ملونٍ مرشيٌّ ولا عكسَ، وأن الفلكين لو كانا ملونين لكانا مرئيين.

## [فَصْلٌ فِي العَنَاصِرِ البَسِيطَةِ]

قال: (وَأَنَّسَا العَنَاصِرُ البِّسِيطَةُ فَأَرِيَعَةٌ: كُرُةُ النَّارِ، وَالهَــوَاءِ، وَالمَاءِ، وَالأَرْضِ، وَاسْـنَّهِيدَ عَدَدُهُما مِن مُزَاوَجَاتِ الكَيْفِيَّاتِ الفِطلِيَّةِ وَالاَفْعِمَالِيَّةِ).

هذا بيانُ أحوالِ العناصرِ، وبدأ ببسانطِهَا؛ لتقدُّمِهَا على المُركَّبَاتِ، وهي أربعةٌ: كرهُ النَّارِ، والهواء، والداء، والأرضِ؛ لأنَّها ثقيلةُ الحركةِ المستقيمة، فإشا أن يتحرَّكَ عن المركزِ أو إليه، والأولُ إمَّا أن يطلبَ متعمد فلك القمر أوْ لا، والأولُ هو النَّارُ، والثاني هو الهواهُ، والثَّاني إمَّا أن يطلبَ العلبَ المركز أوْ لا، والأولُ هو الأرشُ، والثاني هو الهواهُ، والثَّاني إمَّا أن يطلبَ المركز أوْ لا، والأولُ هو الأرشُ، والثاني هو الماءُ.

وقبل: دلَّ على الحصر فيها انتسابُ الكِفَيَّاتِ الأربعِ الفعليةِ والانفعالية؛ أي: الحرارةِ والوُّويةِ والبُّرُودةِ والبُّروسةِ بحسبِ الانفعالية؛ أي: الحرارةِ والوُّويةِ والبُّرُودةِ والبُّروسةِ بحسبِ موضوعاتها مُعَدَّة للتأثير في شيء آخر، كالحرارةِ والبرودةِ والطُعومِ والوَّواتِ والكيفيات يجعل موضوعاتها معدة للتأثر عن الغير بحسب السرعة والبطو كالرطوبة والبيوسة واللين والصلابة، ثم فتشنا فوجدناها قد تخلو عن جميع الكيفيات الفعلية إلاّ الحرارة والبرودة والمتوسطة التي يسترد بالقياسِ إلى الحار وتُشتَسْخَنُ بالقياسِ إلى الحاردِ، فأناً وجَدُنا عن الطعم، ولم نَجِدُ جسما خالياً عن الحرارةِ أو البرودةِ أو المُتَوسَّطةِ

وكذلك فَتَشْنَا فَوَجَدْنَاها خاليةً عن جميعِ الكيفياتِ الانفعاليةِ، إلَّا الرُّطوبةَ والبُيوسةَ، والمُتَوسَّطةَ بينهما.

فَعُلِيمَ بهذا الاستقراءِ أنَّ العناصرَ البسيطةَ لا تخلُو عن إحدى الكيفيتين الفعليتين؛ أي: الحرارةِ والبُرودةِ، ولا عن الكيفيتين الانفعاليتين؛ أي: الرُّطويةِ والبُرُوسةِ.

ولما كانت الازدواجاتُ الممكنةُ الثنائيةُ من هذه الأربعةِ لا تزيد عن أربعةِ: الحرارةِ مع اليوسةِ، الحرارةِ مع الرُّطوبةِ، البرودةِ مع اليُّوسةِ، البرودة مع الرطوبة كانت البسائطُ الموضوعةُ لهذه المُزْدَوَ جَاتِ أربعةً:

١. موضوعُ الحرارةِ واليُّبُوسةِ، وهو النَّارُ.

٢ـ وموضوعُ الحرارةِ والرُّطُوبةِ، وهو الهَواءُ.

٣. وموضوعُ البُّرُودةِ والرُّطُوبةِ، وهو الماءُ.

 ٤. وموضوعُ البُرُودةِ والبُبُوسةِ وهــو الأرضُ. ويدلُّ عـلـىٰ كُريتها بسـاطتها؛ لما تقدَّم أن مقتضىٰ البسيطِ الشكل الكُري.

## [فَصْلٌ فِي أَحْوَالِ العَنَاصِرِ البَسِيطَةِ]

قىال: (وَكُلِّ مِنْهَا يَنْفَلِبُ إِلَى المُلاصِقِ، وَإِلَى الغَيْرِ بِوَسَطِهَ أَوْ وَسَائِطً) قدعلم مما ذكر ترتب العناصر السيطة، وهذا الكلامُ ليبانِ انقلابِ بعضِها إلى بعضي، ملاصقين كانا أَوْ لا، والأولُ يكون بلا وَسَطِ، والناني بوسَطِ أَو أكثرَ.

والانقلابُ: هو أن يَخْلَعَ أحدُها صورةَ وَيَلْبَسَ أَحْرِئ، ويسمَّى الكونُ والنسادُ. والانقلابُ إلى المُلاصقِ كانقلابِ الأرضِ ماءً عندما الكونُ والفسادُ الصلبةُ الحجريةُ مياها سيالة يعوفُهُ أصحاب الإحسير (()، تعطُّ الأجسادُ الصلبةُ الحجريةُ مياها سيالا حراقِ أو السَّحقِ، ثم تُذَابُ بالماء، وعكسهِ عند انجماوِ العياه الجارية، بحيثُ تعيرُّ حجارةً صلدةً، وكانقلابِ الماءِ هواء، كتحلُّلِ الأبخرةِ، بحيثُ يَتَلطَّفُ بالكُليَّةِ، وعكسه كما إذا كب طاس على جمله، فإنَّ مركه ندئ كلَّما نحيته حدث غيره، كليس ذلك بالرَّضح؛ إذ الماءُ لا يصعد بعليه، ولو كان به لكان الماء

<sup>(</sup>١) الإكسير: كان قديمًا يطلق على ما كان يلقئ على المعادن فيحولها إلى ذهب؟ قال صاحب مفاتيح العلوم: إنه الدواء الذي إذا طبخ به الجسد المذاب جعله ذهبًا أو فضة. وفي دائرة المعارف الإسلامية عن روجر باكون: إن في الإكسير وسيلة لإطالة الحياة، وذلك لأنه لما كان الإكسير يرفع المعادن الخسيسة إلى الكمال ويبرتها معافيها. ينظر: معجم من اللغة: ١/ ١٩١.

الحار أولئ به؛ لأنّه أقبل للرَّشِّح والصّعود، وليس بنازل من الهواء إلى الطاس؛ لأنَّ الهواء المعليف به لا يمكنُ أن يشتملَ على أجزاء كثيرة من الماء لا سيما في الصيف؛ لأنّها لو كانت باقيةً في الهواء لتصاعدت جِداً لفرط العرارة، ولأنّها لو كانت كذلك لنفذ تلك الأجزاء إذا تواتر حدوث الندئ بالتحتيَّةِ مرةً بعد أخرى مع كون الإناء محالها، أو تناقصت، فيحدثُ كلّ مرة أقلً ممًّا قبلَها، أو تراخيت أزمنة الحدوث لتباعيها، والواقعُ خلافُ ذلك كلّه. وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لجوازِ أن يكونَ عدم التراخي بانتقالِ البي موضوع القريبِ.

واعترض أيضا: بأنَّ بُرُودَة الماء لو أفسدت الهواء المطيف بالإناء صَارَ الهواءُ المحيطُ بذلك الماء ماء ببردِه، وهلمَّ جرَّا إلىٰ أن يجري الماءُ جريانا، والمُشاهدةُ تكذب، فَمُلِمَ أنَّ الهواءَ لم يصيَّرُ ماء، وإنَّما هي من أجزاء ماهيَّة.

وَأَجِيبَ: بِأَنَّ حِرْمَ الإناء لصلابِيه، يَعْسُو تَكَيُّهُ بِالكَيْفِةِ الغريبة، وعند التكيُّفِ يَشْتَدُّ تَكَيُّه بها ويَحْفَظُهُ بطيئًا، ولذلك ربَّما تُوجَدُ الأواني الرصاصيةُ المشتملةُ على الماتعات الحارة أَسْجَنَ من تلك الماتعات، فالإناءُ المذكورُ لشدَّةٍ بَرْدِهِ يُفِسدُ الهواءَ المُحيطُ به، والماءُ لسُرعةِ تكيُّه بالكيفيةِ الغريبةِ يُجِيلُهُ الهواءُ المحيطُ به ظاهرة عن برودته الشديدة سريعًا، فلا يَفْسُدُ الهواءُ ما دام على سطح الإناءِ مامًّ، أمَّا إذا نُحِي منه واتصل الهواءُ بالسَّطحِ عاد إلى إفسادِه، وكانقلابِ الهواءُ الجدادِ على التعادِيدُ، وعكسه النفخ على الكير وسد الطرق التي يدخل فيها الهواءُ الجددُ، وعكسه كالنارِ المنفصلةِ عن الشعلِ، فإنَّها لو بقيت لرويت وأحرقت ما قابلها على بعض الجوانب وليس كذلك، فإذاً قد انقلب هواءً، لا يقال: بل صار معدومًا؛ لأنَّه ربَّما يحس بحرَّها، والمعدومُ ليس كذلك، وأمَّا الانقلابُ إلىٰ غيرِ الملاصقِ لوسطٍ، كانقلابِ النارِ ماء بواسطةِ الهواءِ وبالعكسِ، وبأكثرَ كانقلابِ النارِ ماء بواسطةِ الهواءِ وبالعكسِ، وبأكثرَ كانقلابِ النارِ الىٰ الأرضِ بواسطةِ الهواءِ، ثم الماءِ وبالعكسِ، والدليلُ علىٰ ذلك المُشاهدةُ.



## [فَصْلٌ فِي طَبِيعَةِ النَّارِ]

قال: (فَالنَّارُ حَارَّةٌ عَابِسَةٌ شَفَّاقَةٌ مُنَحَرُّكَةٌ بِالتَّبَعِيَّةِ، لَهَا طَبَقَةٌ وَاحِدَةٌ، وَقُوَةٌ عَلَىٰ إِحَالَةِ المُرَكَّبِ إِلَيْهَا، وَالهَوَاءُ حَارٌ رَطِبٌ شَفَّافٌ، لَـهُ أَرْبَعُ طَبَقَاتٍ، وَالمَسَاءُ بَارِدٌ رَطِبٌ شَفَّافٌ مُجِيطٌ بِفَلاَئَةٍ أَرْبَاعِ الأَرْضِ، لَهُ طَبَقَةٌ وَاحِدَةٌ، وَالأَرْضُ بَارِدَةٌ يَابِسَةٌ سَاكِنَةٌ فِي الوَسَطِ، شَفَّافَةٌ لَهَا فَلاثُ طَبَقَاتٍ).

هذا بيانُ طبقية كلّ من العناصرِ، أمَّا حرارتُها فمحسوستٌ، فإنَّ النَّارُ التي عندنا مُخَالَطةٌ بما يَتَكَيَّفُ بالبُرودةِ، وحرارتُها محسوستٌ، فالنَّارُ الصَّرفةُ أولىٰ بذلك، وأمَّا يُبُوستُهَا، فلإفنائها الرُّطوبة من جسمٍ يُجَاورُها.

وَاعْدُوضَ: بأنَّ ذلك يجوزُ بأن تكونَ للتَّلطِيفِ والتَّصْعِيدِ لا ليبسها. وَالجَوَابُ: إنَّ المفهومَ فيهما التبخر ولم يشاهد، فهو محتملٌ، وإزالة الصَّدُّ لصَّدُّه مُتْيَقِّنٌ، فالظاهرُ أنَّ الرُّطوبةَ فنيت بِضدَّهَا وهي اليبوسة، وقبل: إنَّها رَطْبَةٌ لاَنَّها سَهْلةُ القَبولِ للتَّشَكُّلِ سَهْلةُ التركِ له.

وَاعتُرِضَ: بِأَنَّ النَّارَ التي عندنا يجوزُ أن تكونَ ذلك، واستدلَّ أبر علي في الإنسارات () على يُبُوستها بالصاعقة، فإنَّ النَّارَ إذا فَارقتها السخونة تتكون منها أجزاء أرضيَّة صلبة، يَقْذِفُهَا السحابُ الصاعق، فتَوَلَّدُهَا منها بعدَّ خُمُودِهَا، ومفارقة سخونتها عنها يدلُّ على أنَّها يابسةً.

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الإشارات للطوسي: ٢/ ٢٨٩.

وَاعتُرِضَ: بأنَّ هذا القول يناقض ما قاله في سكان آخر: الصاعقةُ تتولدُ من الأدخنةِ والأبخرةِ المُنْصَعَدَةِ من الأرضِ المُحْبَّةِ في النَّحَابِ.

ويُمكِنُ أَن يقالَ: المرادُ بالصَّاعِفةِ المذكورةِ في غيرِ الإشاراتِ النَّار التي تولد منها الأجسام الأرضية الصلبة، وهي تتكونُ من الأدخِنةِ والأبخرَةِ المُتَصَعَّدَةِ من الأرضِ المُختَسِةِ في السَّخابِ.

وقول»: (شَمَفًاقَةٌ) أي: النَّـارُ شَـفًاقةٌ؛ لأنَّها لا تـــتُرُ مـا وراتها من الكواكبِ.

وقوله: (مُتَحَرَّكُةٌ بِالتَّبَعِيَّةِ) يعني بمتابعة (١٠ الفَلَكِ؛ لأنَّا لَزَىٰ الشُّهُبَ مُتحرَّكَةُ نحو المغربِ، وتلك الحركةُ بحركةِ كرةِ النَّارِ.

وردَّ بِأَنَّهَا مِحْنَافَةُ الحركةِ شرقًا وغربًا وجنوبًا وشسالاً، فلس حركتُهَا دليلاً على حركةِ النارِ، وقيل: السَّطعُ المُقَتَّدُ لِفَلَكِ القمرِ مكانَّ للسّارِ، فإذا يَحَرَّكَ ذلك بِحَرَكةِ فَلَكِ القمرِ انتقل المسمكنُ فيه بِالعَرْضِ كجالسِ السفيق، وضعف استلزامه يحرك كرةَ الهواءِ والماءِ والأرضِ.

وَأَجِيبٌ: بِالنَّ حركةَ الفَلَكِ لِمست بتبعِيةٍ غيروٍ، فجازَ أن يستتبع، وحركةُ النَّارِ لما كانت بِالعَرْضِ لا تستتبع غيرها فيها.

وَقُولُهُ: (لَهَا طَبَقَةٌ وَاحِدَةٌ) لاَنَها لقَوْتِهَا على إحالة ما يُمازِجُها إلىٰ النَّارِية لا يُوجِدُ في مكانِها غيرُها، فكان قوَّنُها علَّه لإيجادِ مكانِها، ولمَّا كانت قويَّة على إحالةِ المُركَّبِ إلى جوهرِها كانت على إحالةِ البسيطِ إله أقوى.

<sup>(</sup>١) في بعض الشروح: (بمُثَابَعةِ).

وَقُولُهُ: (وَالْهَوَاءُ كَارٌّ رَطِبٌ شَفَّافٌ) أَمَّا حرارتُهُ، فِبالنَّسِةِ إلى الماء، وأمَّا بالنَّسِةِ إلى النَّارِ فليست كحرارتِها، ومما يدُلُّ على حرارتِه تَتَنَهُ (١٠) الماء به بصيرورته بُخَاراً إذا شُخِّنَ ولُطُفّ، ولو لم يكس أخفَ والطفّ منه، والهواءُ المجاورُ لأبداننا إنَّما يحسُّ (٢) ببردو؛ لامتزاجهِ بأبخرةِ مائيةِ اختلطت به.

وأمَّـا رطوبةُ الهــواءِ، يعنــي: أنَّ له كيفيــةً بها يَقْبــلُ التَّشــكُلُ وتَرْكَهُ بــــهولة فظاهرة. وأمَّا شفافيَّتُهُ، فإنَّه لا يستر ما وراءه.

(وَلَهُ أَرْبَعُ طَبَقَاتٍ):

الأولى: الهواءُ المُجاورُ لـلأرضِ، المُتَسخَّنُ بمجاورةِ الأرضِ المُتَسخَّةِ بِشُعَاعِ الشمسِ، وهي بُخاريةٌ حارَّةٌ.

والبُخَارُ: هو المُتَحلَّلُ الرَّطْبُ، وهو أجزاءٌ مائيةٌ اكتسبت حرارةً، فتصاعدت لأجلِهَا وخالطت الهواءَ.

والثانية: الهواءُ المتباعدُ من الأرضِ، الذي انقطع عنه تأثيرُ الشمعاعِ لِبُعْلِهِ عن الأرضِ، وهمي بخاريةٌ باردةٌ، ويقالُ لها: الطبقةُ الزَّ مُهَريريَّة.

والثالثة: هواء أقرب من المحوضة أو مَحْضٌ (٢٠).

<sup>(</sup>١) في بعض الشروح: (يتشبه) و (يشبه).

 <sup>(</sup>٢) في بعض الشروح: (تُحِسُّ).

<sup>(</sup>٣) المحشن: الخالص الذي لم يخالطه غيره. وأصله تخليص الشيء مما قيه عب كالفحص لكن الفحص يقال في إبراز شيء من الأشياء تختلط به وهو منفسل، والمحض يقال في إبرازه عما هـ و متصل به. الترقيف على مهمات التعارف: ١/ ٢٠٠٠.

الرابعة: طبقةٌ دخانيةٌ، فإنَّ البُخارَ وإن صَعَدَ في الهواء، لكنَّ الدخانَ يُجاوزه ويعلوه؛ لكونهِ أخفَ حركةٌ وأقوىٰ نفوذاً يُشِدَّةِ الحرارةِ.

والدخانُ: هو المُتحلِّلُ اليابسُ، وهو أجزاءٌ أرضيةٌ صِغارٌ، اكتسبت حرارةً فتصاعدت لأجلِهَا.

﴿ وَالمَّاءُ بَارِدٌ رَطِبٌ شَفَافٌ ﴾، وهو ظاهرٌ (مُحِيطٌ بِثَلاثُمةِ أَرْبَاعِ الأرْضِ)، وف (طَبَقةٌ وَاجِدَةً)، وهو والأرضُ بمنزلةِ كرة واحدة.

(وَالأَرْضُ بَارِدَةٌ) بالنَّسبةِ، أمَّا يبوستُهَا فظاهرةٌ، وأمَّا برودتها فلاَنَّها لو خُلِّيَتْ() وطِباعَها، ولم تُسَخَّنْ بسببٍ غريبٍ يَظْهَرُ عنها بَرْدٌ محسوسٌ، وهي (سَاكِنَةٌ فِي الوَسَطِ).

وَقِيلَ: إنَّها تتحرَّكُ حركةً وضعيةً يوميةً من المغربِ إلى المشرقِ، وشروقُ الكواكبِ وأفولُها إنَّما هو بسببِ حركتِها.

وردَّ بأنَّها لمو تحركت كما زعموا وَجَبَ أن لا يقعَ الحَجُّ المَرْميُّ في الهواءِ على استقامةِ على موضعهِ الأولى، بل يجبُّ أن يقعَ في الجانبِ الغَربي منه؛ لِتَتَحرَّكَ الأرض مُلَّةَ صعودِهِ وهبوطِهِ قَدْراً ما إلىٰ جانبِ الشرق.

وبأنَّها لو تحركت كما زعموا لوّجَبَ أن تكونَ الحركةُ لا تفصل عن الأرض كالسّهم والطائرِ إلى جهةِ حركتِهَا، وهي الشرقُ أبطأ، وإلى خلافها وهو الغربُ أسرع.

وأُجِيبَ: بأنَّهما ليسا بصحيحينِ؛ لأنَّ المُتصلَ بالأرضِ من الهواءِ

<sup>(</sup>١) في بعض الشروح: (خلي).

يمكنُ أَن يُشَايِعَهَا بِمَا يَتَصِلُ بِهِ مِن السَّهِمِ والطَائرِ والحَجَرِ، كما يُشَايعُ الأثيرُ الفَلَكَ.

والصَّوابُ إِنَّهَا ذَاتُ مَيْلِ مستقيم، فيمتنعُ أَن تتحرَّكَ على الاستقامةِ إلىٰ عُلْدٍ أو سُفْلٍ؛ لأنَّها لو تحرَّكت عُلواً، لما نَزَلَ الحجرُ المرميُ إلى فوق، وإن تحرَّكت سفلاً ما وصلها الحجرُ المرميُّ إلىٰ شُفْلٍ؛ لأنَّ حركةَ الجسم الثَّقِل أسرعُ.

وقوله: (في الرسط ) يعني: أنّها ساكنة في الوسط ، مركزها منطبق على مركز الفلك الأعظم الآنة لو لم يكن كذلك، فإمّا أن يميل إلى أحد الخافقين أو إلى أحد الشمتين أو إلى أحد القطبين أو إلى غير ذلك من الخافقين أو إلى أحد السمتين أو إلى أحد القطبين أو إلى غير ذلك من المجهات المفروضة، ولا سبيل إلى الأول، وإلّا لم يكن زمان ارتفاع الكواكب وانخفاضها مدَّة ظهورها متساويين، ولا إلى الثاني لظهور النصف من فلك البروج دائما، ولا إلى الثالث ليطابق إظلال الشمس في وقتي طلوعها وغروبها في يوم واحد بعينه عند كونها على المدار الذي يتساوئ زمان ظهوره وخفائه على خط واحد مستقيم، وهو معدل النهار، ولا إلى الرابع لانخساف القمر في مقاطراته الحقيقية للشمس حينما يكون مركز جرميهما على طرفي قطر من أقطار فلك البروج دون غيرها، ووجه دلائل الوجوه مذكور في علم الهيئة.

## [فَصْلٌ فِي طَبَقَاتِ الأَرْضِ]

وقوله: (شَسَفَّافَةٌ)؛ أي: الشَفَّافِة أغلبُ؛ لأنَّها وإن لـم تكن أرضيَّة صرفة، فالأرضيَّةُ فيها غالبة، وهي (قُلاكُ طَبَقَاتٍ):

طبقة تميلُ إلى مُحُوضةِ الأرضيَّةِ، وتُغشِّبها طبقةٌ مختلطةٌ من الأرضيةِ والمائيةِ، وهو طينٌ، وطبقةٌ منكشفةٌ عن الماءِ جَفَّفَ وجهَهَا الشمسُ، وهو البَّرُ والجبلُ.

وطبقاتُ هذه العناصر الأربعة على مُمُوضها تُشُبهُ أن لا تكونَ موجودة الأنَّ قوى الأجرام السماوية تَنْفُذُ فيها، فَتُحْدِثُ في السُّفلِيَّات الساردة حرارة تُخالِطها، فتصيرُ بذلك بخارية ودخانية، فتتختلط بها نارية وهوائية، وتَصَمَّدُ إلى العلوياتِ أيضا أبخرةٌ مائيَّة وادختة أرضيَّة، فتَخْلِطُها بها، فتكاد أن تكونَ جميعُ المياه وجميعُ الأهوية مخلوطةً معزوجةً.

ثم إن تُوهِّمَتْ صوافة، قَيُشْبِهُ أن تكون للأجزاءِ الناريةِ، فإنَّ الأبخرةَ والأدخنة لثقلهما لا تبلغ ذلك الموضع بحركتهما، وإن بلغت فالنَّارُ قويَّةٌ على إحالتِهَا سريعًا، ويُشْبِهُ أن يكونَ باطنُ الأرضِ القريبُ إلىٰ المَركزِ علىٰ هذه الصفةِ هذا ما قالوا.

وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لأنَّهِم قالوا: إنَّ الكُلُّ شفافٌ، واختلاطُ الشفافِ بالشفافِ كيف يوجبُ الكثافة؟.

### [فَصْلٌ فِي العَنَاصِرِ المُرَكَّبَةِ]

قال: (وَأَمَّا المُوَكَّبَاتُ فَهِا ِهِ الأَرْبَعَةُ أَسْطُقُسَّاتُهَا، وَهِيَ حَادِثَةٌ عِندَ تَفَاعُلِ بَعْضِهَا فِي بَعْض، فَتَفْعَلُ الكَيْقِيَّةُ فِي المَاذَّةِ فَتَكْسِرُ صَرَافَةَ كَيْقِيَّهَا، وَتَحْصُلُ كَيْفِيَّةٌ مُتَسَابِهَةٌ فِي الكُلِّ مُنَوسٌطَةٌ، هِيَ العِزَاجُ مَعَ حِفْظِ صُورِ البَسَائِطِ).

الأجسامُ الأربعةُ المذكورةُ باعتبارِ أنَّ المركَّبات تتركَّبُ منها تسمّىٰ أَسْطُقَسَّاتِ "، وباعتبار أنَّ من ضدها يحصل عالم الكون والفسادُ تسمّىٰ أَسْطُقَسَّاتِ العقالِ الخالات المقالِ الخالات المقالِ الخالات المقالِ الخالات المقالِ الخالات المقالِ الخالات المقالِ الخالات على والفساد، وباعتبار أنَّ المركبات تنحلُّ إليها تسمَّىٰ عناصراً، والدليل على أَسُطُقُسَّاتُ المركباتِ الاستقراءُ.

وقيل: النَّارُ غير موجودة في المركّبات؛ لأنَّها لا تَنْزِلُ عن الأثير إلّا بالقَسْرِ ولا قَاسِرَ هناك، ولا تتكوَّنُ عن غيرِها؛ لأنَّ اسستعدادَ الجزء المخلوطِ بغير النَّارِ لقبولِ الناريَّةِ أضعفُ من استعدادِهِ لقَبولِ غيرهَا.

وأجيب: بأنَّ المُعَدَّ كإسخان الشّـمس وغيرهـا إذا صار غالباً على سائرِ الأجزاءِ صَيَّرَ الاستعدادُ لقَبولِ النَّارِيةِ أقوى.

قيل: لقائل أن يقولَ: لِمَ لا يجوزُ أن يكونَ واهبُ الصُّورِ قاسراً.

 <sup>(</sup>١) الأسطقسات: لفظ يونائي بمعنى الأصل، وتسمئ العناصر الأربع؛ التي هي الماء والأرض والهواء والنار، أسطقسات؛ لأنه أصول المركبات، التي هي الحيوانات والنباتات والمعادن، التعريفات للجرجاني: ١/٤٤٠.

قوله: (وَهِيَ حَافِقَهُ) أي: المركبات حادثة بحدوث زماني؛ لأنّها تحصلُ باجتماع الأسطقُسّاتِ وبفاعلها بكيفياتها، وذلك إنّما يسم بالمحركة؛ لأنّها إذا امتزجت تفاعل بعضها في بعض، وطريق ذلك أن يفعل كيفيته أحدها في ماذّةِ الآخر؛ لأنّها إذا امتزجت وتفاعلت لا يمكنُ أن يفعل كلَّ منها في الآخر من حيثُ ينفعلُ عنه؛ لأنّ فِفل كلَّ منها إن كان منها منا الشيءٌ الواحدُ بالنّسيةِ إلى آخرَ غالباً مغلوباً معا، وإن كان بعدَ كان الشيءٌ الواحدُ بالنّسيةِ إلى آخرَ غالباً مغلوباً معا، وإن كان بعدَ أفعاليه صار خالباً بعدما كان مغلوباً، وكلُّ ذلك محالٌ، فلا بدُّ أن يكونَ فعل كلَّ منها في الآخرِ من جهةِ غير جهة انفعاله.

ولا يجوزُ أن يكونَ من حيثُ المادَّةُ فاعلاً؛ لأنّها من حيثُ هي قابلة، والقابلُ من حيثُ هي قابلة، والقابلُ من حيثُ هو قابلُ لا يكونُ فاعلاً، ولا يجوزُ أن يكونَ الفاعلُ هو الصورة ، والكيفيةُ هي المُنكَسِرةُ "؛ لأنَّ الصورة إلَّما تَنكَسِرُ الله الكينية، فيلزمُ أن يكون الكاسرُ مُنكَسِراً، أو المُنكِسراً، كايسراً، والشيءُ في حالةٍ واحدة كاسراً ومُنكسراً؛ لأنَّ مجموعَ الشُورة والكيفية يكون كاسراً، وهو محالٌ، فيكونُ الفاعل الكيفية، يوامنفعل المادة، فيفعل كيفية كلّ منها في مادةٍ الآخر، فيكسرُ صوافة كيفية الآخر، ويستحيلُ في كيفياتِها، وتحصل كيفيةٌ متشابهةٌ في جميع العناص متوسطةٌ بين كيفياتِ البانط، وتحصل كيفيةٌ متشابهةٌ في جميع العناص متوسطةٌ بين كيفياتِ البانط، وتسكن تلك الكيفة مُزاجاً.

وقوله: (مَعَ حِفْظِ صُورِ البَسَائِطِ) إِسْارةٌ إِلىٰ بُطلانِ قولِ من يقولُ: إِنَّ البِسائِطَ إِذَا امتزجت، وانفعل بعضُها من بعض، خَلَعَت صورَها،

<sup>(</sup>١) في بعض الشروح: (المتكسر).

ولَبِسَتْ صورة واحدة، فتصيرُ لها هَيُولئ واحدة وصورة واحدة، وهي صورة واحدة، وهي صورة متوسطة بين صورِ العناصرِ، أو صورة أخرى من النوعيات في اختلاف الرَّائين، فيأنَّ صورها إن لم تحفظ كان كوناً وفساد الأمرجة، فإلَّه إنها يتصورُ عند بقاءِ الممتزجاتِ، فالقولُ به مبنيَّ على الاستحالةِ في الكيف، وهي متوقفةٌ على إبطالِ مذهبين للمتقدمين:

أحدُهما: إنَّ العناصرَ لا يوجدُ شيءٌ منها صرف، بل مختلطة من تلك الطبائع، ومن سائرِ الطبائع النوعية، وإنَّما تسمَّىٰ بالغالبِ الظاهرِ منها، ويعرضُ عندَ ملاقاةِ الغيرِ أن يبرز منها ما كان كامنا فيها، فيغلبُ ويظهرُ للحسُّ بعدما كان مغلوباً غالباً غائباً عنه؛ لأنَّه حدثُ بل علىٰ أنَّه يسرز ويمكن فيها ما كان بارزاً فيصير مقلوباً وغاثباً بعدما كان غالباً وظاهراً.

الثاني: إنَّ الظاهرَ ليس علىٰ سبيلِ البروز، بل علىٰ سبيلِ النفوذِ من غيره فيه، فالماءُ إنَّما يتسـخن بنفوذِ أجزاء نارية فيه من النار المَجاورة له.

والمذهبان يشتركان في أنَّ الماءَ لـم يصر حاراً، بـل الحار أجزاء ناريــة خالطته، ويفترقان بأنَّ أحدَهما يرئ أنَّ النَّارَ برزت من داخلِ الماءِ، والآخرَ أَنَّها وردت من خارج.

أَشًا بطلانُ الأولِ، فبأنَّ النَّارَ الكثيرةَ تنفصلُ عن خَشَيَةِ الفضاءِ، وتبقى في ظاهر الجمر وباطنه، ولو كانت كامنة فيها أحرقتها، فلا يسمعُ لعاقلٍ أن يحكم بكمون جميع الأجزاءِ الناريةِ المنفصلةِ عنها والباقية فيها.

وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لأنَّهم لـم يقولوا بالكمون والبروزِ في المركباتِ، حتىٰ

تــوارد أنَّ النــارَ الكثيــرةَ في الخشــيةِ لو كانت كامنــةَ فيها أحرقتهــا، وإنَّما يقولــون بذلك في البســانطِ، والنَّار التي في الخشــيةِ إنَّمــا هي نارٌ وردت من خارج فأحرقتها وجعلت أجزاء الخشبة ناراً، ثم تُقرَّقُ أخزاءَها رأسك.

وَأَمَّا بطلانُ الثاني فبحدوث السخونة عند الحركة العنفة فيما يغلب عليه أحد العناصر الثلاثة الباقية من غير حصول نار غريبة يمكنُ نفوذُها في المتسخن كالمحكوك، وهو الشيءُ اليابس الصلب الذي تماسه مثله مماسة عنيفة كخشبتين يابستين، فإنَّ المحكوكة منها تحمي، بل تحرق من غير نار وهو مما تغلب فيه الأرضية.

\*\*\*

### [فَصْلٌ فِي المِزَاجِ]

قال: (نُمَّ تَخْتَلِفُ الأَمْزِ جَةُ فِي الأَعْدَادِ بِحَسَبِ قُرِيِهَا وَبُعْدِهَا مِن الاعْتِدَالِ، مَعَ عَدَمِ تَنَاهِيهَا بَحَسَبِ الشَّخْصِ، وَإِنْ كَانَ لِكُلُّ نَـوْعٍ طَرَفًا إِفْرَاطٍ وَتَفْرِيطٍ، وَهِيَ نِسْعَةًّ).

لما كان الورّامُ الكيفية المتوسطة الحاصلة من تركيب الأسطقسات، والتركيبُ يختلفُ باختلافِ مقاديرها كانت الأمزجة غير متناهية؛ لأنَّ التركيبُ يختلفُ باختلافِ مقاديرها كانت الأمزجة غير متناهية؛ لأنَّ التركيبُ كذلك، وذلك الاختلافِ المُرحِّباتِ التي هي المُعْدِنيَّاتُ والنباتاتُ والحيواناتُ، وذلك لأنَّ هذا الاختلاف ليس بسبب الهيرُولي، ولا بسبب الجسمية؛ لكونهما مشتركانِ فيهما، ولا بسبب المبدأ المفارق؛ لتساوي نسبته إلى جميع الماديات، فهي بسبب أمور مختلفة، وهي في الهيرُولي الصور الأربع النوعية للعناصر التي هي موادُ المركباتِ، وليس الاختلافُ بسببٍ أنفسها؛ لأنَّه بسبهًا لا يزيدُ على الأربعية، فهو إذن بحسبِ أحوالِها في التركيب، وفيما يعرض بعده من الأمزجة، فكان الورّامُ سببًا معددًا لحصولِ المركباتِ، مختلفاً بعده من الأمزجة، فكان الورّامُ سببًا معددًا لحصولِ المركباتِ، مختلفاً في الاعدادِ بحسبِ قربها وبعلها من الاعتدالِ، والمُركباتُ ثلاثةُ:

١ ـ ذو صورةٍ لا نَفْسَ لها(١)، وهو المَعْدنيُّ.

ل. وذو صورة، له نفسٌ غاذية وناميةٌ، ومُولِّدةٌ للمِثْلِ غير محس و لا متحرك بحركة إرادية وهو النبات.

<sup>(</sup>١) في بعض الشروح: (له).

٣- وذو صورة له تفسّ غاذية ونامية، ومُولِّدة للوشل وحسّاسة متحرُّكة بالإرادة وهو الحيوانُ. وجميعُ هذه الصُّورِ كمالاتٌ أُولئ، فإنَّ الكمالَ مُنَوِّعٌ هو صورةً، كالإنسانية الحالة أول شيء في المادة، وغير الكمالَ مُنَوِّعٌ هو صورةً، كالإنسانية الحالة أول شيء في المادة، وغير مُسّوعٌ كالضحك ونحويه وهو كمالٌ ثانِ يَعْرضُ للنوع بعد الكمالِ الأولِ. فهذه الصُّورُ كمالاتٌ مختلفة الآشار، يحصلُ من الحيواني ما يحصلُ من المعدني من غير عكس. وحلُّ هذه الثلاتة حِنسٌ لانواع لا تنحصلُ بعضها فوقَ بعض، وكلُّ نوع يشتملُ على أصناف، وكلُّ صِنْفي على أشخاصٍ لا حَصْرَ لها، بحيثُ لا يَتَسابه منها اثنان لا من الأنواع، ولا من الأصناف، ولا من الأشخاص بحسبِ انقسام الأشطقتات الواقع فيها هذا الوزّاج النوعي أو الشخصي، وإن كان لكلُّ نوع مزاجٌ، له عَرضٌ بين طَرَفي إفراط وتغريط، لو جاوز وإن كان للكُلُّ نوع مراجٌ، له عَرضٌ بين طَرَفي إفراط وتغريط، لو جاوز ذلك الطرف لم يكن ذلك التّوع.

وقوله: (وَهِيَ تِسْمَةُ) أي: الأمزجة؛ لأنَّ مقاديرَ الكيفيَّاتِ المُتضادةِ
في الشُمُّترَجِ إن تساوت فهو المعتدلُ، وإن اختلفت فغير المعتدل
وخروجه من الاعتدالِ إن كان في كيفيةِ واحدةٍ، فهو أربعةُ أقسام؛ لأنّه
إمَّا أن يكونَ في الحرارةِ أو الرُّطوبةِ أو البرودةِ أو البيُّوسةِ، وإن كان في
كيفيتين و لا يمكنُ في المُتضادين، بل إمّا في الحرارةِ والبيُّوسةِ، أو في
المحرارةِ والرُّطوبةِ، أو في البرودةِ والرُّطوبةِ، أو في البرودةِ واليُّوسة،
فذلك أيضا أربعة، فكان الخارجُ عن الاعتدالِ ثمانيةٌ، والمعتدلُ واحدٌ
فتلك تسمةٌ لا محالةً، والمعتدلُ الحقيقيُّ لا يمكنُ وجودُهُ إذ لو وجد
ولم يكن له مَيلُ طبيعيُّ إلىٰ مكانٍ، فهو باطلُ؛ لامتناعِ وجودِ جسم لا مَيلُ

بسائطِهِ فكذلك؛ إذ ليس للمُركَّبِ غيرُ مكان بسائطه، وإلَّا يلزم الخلاءُ قبل حدوثِ المُركَّبِ.

وإن كان المكانُ مكان أحد بسائطه لزم الترجيع بلا مرجع ضرورة تساوي بسائطه، فالموجودُ من الأمزجةِ ما هو خارجٌ عن الاعتدالِ، وقد يُطلقُ المعتدلُ على ما توفر عليه من الأُسطقسَّات بكمياتها وكيفياتها القِسْطَ الذي يليق به.

والمعتدلُ بهذا المعنى موجودٌ، والخارجُ عن الاعتدالِ وهو ما لم يُتَوَقَّر عليه ذلك أيضاً ثمانية؛ لآنَه أحرُّ مما ينبغي، أو أبردُ، أو أرْطُبُ، أو أيبسُ أو أحرُّ وأرطبُ، أو أحرُّ وأيبسُ، أو أبردُ وأرطبُ، أو أبردُ وأيبسُ. فقوله: (وَهِيَ تِسْعَةٌ) إن أراد بالمعنىٰ الأولِ فهو من حيثُ الإمكانُ دونَ الوجودِ، وإن أراد بالمعنىٰ الثاني، فالجميعُ موجودٌ.



## [الفَصْلُ النَّالِثُ: فِي مَبَاحِثِ الأَجْسَامِ وَأَقْسَامِهَا]

قال: (القَصْلُ النَّالِثُ فِي بَقِيَّةَ أَحْكَامِ الأَجْسَامُ، وَتَشْتَرِكُ الأَجْسَامُ فِي وُجُوبِ التَّنَاهِي؛ لِوُجُوبِ الْمُصَافِى مَا فُرِضَ لَهُ ضِدَّة بِهِ، عِندَ مُقَابَسَتِهِ بِمِثْلِهِ، مَعَ ضَرْضِ مُفْصَانِهِ عَنْمُ، وَلِحِفْظِ النَّسَبَةِ بَيْنَ ضِلْعَى الزَّاوِيَةِ، وَمَا الْمُسَتَمَلًا عَلَيْهِ، مَعَ وجُوبِ الصَّافِ النَّانِي بِهِ).

لمَّا ذَكَرَ في الفصلِ الثاني مباحثَ الأجسامِ وَأَنسامَها، وانْجَرَّ البحثُ عنها إلىٰ البحث عَن بعضِ أحكامِها، ذُكَرَ في هذا الفصل بقيَّةً أحكامِها.

فقال: (وَتَشْمَرُكُ الأَجْسَامُ فِي وُجُوبِ النَّنَاهِي) يعني: لا جسمَ غير متناه أصلاً، وامستدل بقوله: (لِوُجُوبِ اتَّصَافِ مَا فُرِضَ لَهُ ضِدُّهَ بِهِ) يعني: لأنَّه يجبُ أن يتصفَ ما فُرِضَ له ضِدُّ التناهي، وهو اللاتناهي بالتناهي، فيلـرُمُ أنَّ ما فُرِضَ غيرَ متناه هـو متناه، وما يلزمُ من فـرض وجوده عدمه فهو معدومٌ دائماً.

وقوله: (عِندَ مُفَاتِسَنِهِ مِمِثْلِهِ) بأن فُرِضَ في بُعدِ غيرِ متناهِ خَطُّ غير متناه مس مبدرًا معين وآخر بعده بذراع، فيتوهم هناك خَطَّان: أحدُهما أنقصُ من الآخرِ بدراع فيطبق الثاني على الأول، فلا بدَّ وأن ينقطع الثاني، وإلَّا تساوئ الزائد والناقص وهو محالٌ، وإذا انقطع الثاني تناهى وزاد الأول عليه بمقدارِ متناه، والزائد على المتناهي بمقدارِ متناه متناه، فيلـزمُ تناهيهما على تقديرٍ لا تناهيهما. وَمَا تَشَدَّمُ مِنَ الاعتراضِ في إبطالِ التسلسلِ واردٌّ علىٰ هذا، وقد ذكر الجوابَ عن بعضِهَا.

وقولـه: (وَلِحِفْظِ النَّسْبَةِ) برهانٌ آخرُ علىٰ وجـوبِ تناهي الأبعادِ. وتقريره: الأبعـادُ مُتناهِيةٌ، وإلَّا تناهىٰ ما لا يتناهىٰ وهو باطلٌ بما تقدَّم.

وبيَّنَ الملازمة بقوله: (وَلحِفْظِ النَّسْبَةِ بَيْسَ ضِلْعَي الزَّاوِيَةِ، وَمَا الْسَبَمَلا عَلَيْهِ وَمَا الشَّبَمَلا عَلَيْهِ وَمَ وُجُوبٍ اتَّصَافِ النَّانِي، يعني: ما اشتملا عليه (بهِ)؛ أي: بالتناهي، وذلك بأن يفرض ضِلْعَانِ قد اشتملا علي بعد فيما بينهما، ويحفظ النسبة بينهما وبين ما اشتملا عليه من البعد، بأن يكونَ تزايدُ اللَّهِ بين الصَّلْمَيْنِ بحَسَبِ تزايدهما، فإن كان طول كلَّ من الصَّلْمَيْن بحَسَبِ تزايدهما، والبعد بين المَّد كذلك، وعلى أن يكونَ ذراعا كان البعد كذلك، وعلى هذا يزداد البعد بينهما بمقدار تزايدهما، والبعد بينهما يجبُ أن يكونَ متناهيا، وإلَّا كان غير المتناهي محصوراً بين حاصريان، وهو محالٌ، فيجبُ تناهيا البعد المتناهي، ولا له ليعد المتناهي، ولا له ليعد المتناهي، ولا له وقد قلنا بوجوب تناهيه هذا خلفٌ، ولقائل أن يقول: الضَّلْعَانِ عند الخصم غير متناهيين، فلا يمكنُ فرض بُعُدِ بينهما يساويهما؛ لكونهِ محصوراً بين حاصريا.

### [فَصْلٌ فِي أَنَّ الأَجْسَامَ مُتَمَاثِلَةٌ]

قال: (وَاتَّحَادُ الحَدُّ وَانْتِفَاءُ القِسْمَةِ فِيهِ يَتُلُّ عَلَىٰ الوَّحْدَةِ، وَالضَّرُورَةُ فَصَتْ بِبَقَايْهَا، وَيَجُورُ خُلُوُّمَا عَن الكَيْفِيَّاتِ المَدُوقَةِ وَالمَرْفِيَّةِ وَالمَشْمُومَةِ كَالهَوَاءِ، وَيَجُورُ رُويْبُهَا بِشَـرْطِ الضَّوْءِ وَاللَّوْنِ وَمُوصَّرُورِيَّ).

اختلف وافي أنَّ الأجسامَ متشاركةٌ في حقيقةِ الجسميةِ `` أَوْلا، فذهب الحكماءُ: إلى أنَّ الجسمَ الصادقَ على الجميعِ حقيقةٌ واحدةٌ يشتركُ فيها جميعُ الأجسام.

وقال النَّظَّامُ: إنَّها مختلفةُ الحقائقِ، واحسار المصشَّفُ الأولَ، واستدل عليه بقوله: (وَاتَّحَادُ الحَدُ وَانْتِفَاءُ القِسْمَةِ) يَعنِي: أنَّهم اتفقوا على حلَّ واحدِ للجميعِ من غيرِ قسمةٍ، وإن اختلفت عبارتهم فيه، فإنَّ الأوائل حدُّوهُ بانَّه الجوهرُ والقابلُ للأبعادِ الثلاثةِ من غير تفوقةٍ بين جسم وجسم ولم يُقشِّموا.

والمُتكلِّمونَ حدُّوه: بانَّه الطويلُ العريضُ العمينُ من غيرِ تفرقةٍ وقسمةٍ، وذلك دليلٌ على اتَّحادِ الجميع في الحقيقة؛ إذ لو اختلفت لم يكن لهم بدُّ من القسمة؛ لامتناع تحديد المُخْلِفَاتِ بدونِهَا بحدً واحدٍ،

 <sup>(</sup>١) ينظر: المحصل للرازي: ص٣٠٣؛ تلخيص المحصل: ص٢١٠؛ تسديد القواعد: ٢/٧٢٠

فلا يصعُّ أن يجمعَ بين الإنسانِ والفرسِ في الحدَّ بأن يقالَ: الحيوانُ إِمَّا ناطقٌ أو صَهَّالٌ. وصَبَّهُ النَّظَّامُ تَخَالُفَ خواصُها وهي مدفوعةُ بأنَّ تَخَالُفَ الخواصُّ يستلزمُ تخالفَ الأنواع لا التخالفَ بتمام الماهيَّة.

وأقولُ: إن أرادَ النَّظَّام باختلافِ حقائقِهَا أنَّها أنواعٌ تشتركُ في جنسٍ فلا إنكارَ لذلك، وتخالفُ الخواصّ يصلح دليلاً له، وإن أرادَ أنَّها أمورٌ متباينةٌ، وإطلاقُ الجسم عليها بالاشتراكِ اللفظيّ، أو هـ و قولٌ عرضيٌّ فلبس بصحيح، واتَّحادُ الحدِّحَةٌ عليه.

قيل: المصنّفُ صَدَّرَ الفصلَ ببقيةِ أحكامِ الأجسامِ، وحكمُ الشيءِ هـ و الأثرُ الثابتُ، والاختلافُ في الحدَّ ليس كذلك.

وأجيبَ: بـأنَّ المرادَ بالحكـمِ ليس ذلك صا يتعلَّقُ بالأجسـامِ من المباحثِ، وهذا من جمليَهَا.

وقوله: (وَالضَّرُورَةُ قَضَتْ بِبَقَائِهَا) ردِّ لمَا زعم النَّظَّام: أنَّ الأجسامَ لا تبقئ، وهو مذهبُ الكرامية ('').

وَقِيلَ: إِنَّ هَذَا النقل من النظّام غير معتصد عليه. وَقِيلَ: إِنَّه قال باحتياجِ الأجسامِ إلى المُوثرِ حالةَ البقاء، فَتَوَهَّمَ النَّقَلَةُ أَنَّه نفى بَقَاءَها وليس كذلك؛ لأنَّه قال: الإعدامُ من المُؤتَّرِ غير معقول؛ لأنَّه إن كان وجوديًا لم يكن ذلك الوجود غير عدم الأجسام، وإلَّا لكانَ الوجودُ عين المعدم وهو محالٌ، بل غايتُه أنَّه إِنْ يقتضي عدمَ الوجودِ، فيكونُ إعدامًا

 <sup>(</sup>۱) سبق التعریف بها ص ۱۸۵ – ۱۸٦.

بالضَّدَّ ولا ضِدَّ له، وإن لم يكن وُجُوديًّا كان عدماً محضاً، فيمتنعُ إسنادُهُ إلى المُوَّرْرِ، والأجسامُ لا ضِدَّ لها حتىٰ تنتفي بطَّرَيّانِ الضِدُ، وذلك قولٌ ببقاءِ الأجسامِ لا محالة، وهو مخالفٌ لمذهبه؛ لأنَّه يقول بانتفائِها عند القيامةِ، وهـو قولٌ منه بأنَّه لا ينتفي، والمصنفُ أدَّعَـىٰ أنَّ الحكمَ ببقائِها ضروريٌّ لا يستدل عليه.

\* \* \*

## [فَصْلٌ فِي خُلُوِّ الأَجْسَامِ مِن الكَيْفِيَّاتِ المَذُوقَةِ]

وقوله: (وَيجُوزُ خُلُوُهَا) حكمٌ آخرُ من بقيَّةِ أحكام الأجسام، فإنَّه يجوزُ (عن الكيفيَّاتِ المَذُوقةِ)؛ أي: الطُّمُوم، (وَالمَرْثِيَّةُ)؛ أي: الأَلوانِ، (وَالمَشْمُومَةِ)؛ أي: الرواتح (كَالهَوَاءِ)، فإنَّه خَالِ عن هذه الكيفيَّاتِ.

وثقلَ عن الأنسعريُ خَلافُهُ () قياساً على الكُوْنِ، فإنَّ الجسمَ كما امتنع خُلُوهُ عن الكُوْنِ امتنع خُلُوهُ عن اللَّونِ، وقياساً لما قَبَلَ الاتَّصافِ على ما بعدَه، فإنَّ العادة جَارِيةٌ بِخَلقِ الألوانِ عقيب زوالها، وكما امتنع خلُوهُ عنها بعد الاتَّصاف بها امتنع خلُوهُ عنها قبلَه، ومُنِعَ القياسُ الأولَى بخُلُوه عن الجامع.

والثاني: بالفَرْق والمنع في الأصل؛ فإنَّ امتناعَ الخُلُوِّ بعد الاتصافِ موقوفٌ على طَرَيَانِ الضَّدَّ، وقبله ليس كذلك، فإن صَحَّ الفَرْقُ بطل الفياس، وإن التزم عدم صحة الفرق على ما عرف في موضعه منعنا المُحُكمة في الأصل، وقلنا: بِجَوازِ الخُلُوِّ بعد الاتّصافِ.

وقوله: والأجسامُ مرتبةً بِتَوسُّطِ اللَّـونِ، يعني: أنَّها ليست مرتبة بذاتها وإلَّا لرُثِي الهواءُ، وإنَّما هي مرتبةً بِتَوسُّطِ اللَّونِ، يعني: أنّها ليست مرثبةً بذاتها والضوء، وهذا حكم ضروريٍّ لا يحتاجُ إلىٰ دليلِ.

#### 泰 泰 :

 <sup>(</sup>١) ممن نقله عنه أبو منصور البغدادي، حيث قال: «ذهب شيخنا أبو الحسن إلئ استحالة تعري الأجسام من الألوان والأكران والطعوم والروائح». أصول الدين: ص٥٠.

### [فَصْلٌ فِي أَنَّ الأَجْسَامَ كُلَّهَا حَادِئَةٌ]

قال: (وَالأَجْسَامُ كُلُّهَا حَادِنَةٌ لِعَدَمِ الْفِكَاكِهَا مِن جُرْثِيَّاتٍ مُتَنَاهِيَةٍ حَادِثَةَ، فَإِنَّهَا لا تَعْلُو عَن الحَرَكَةِ وَالشَّكُونِ، وَكُلَّ مِنْهُمَا حَادِثُ وَهُو ظاهِرٌ، وَآمَّا تَنَاهِي جُرْثِيَاتِهَا، فَيلِأَنَّ وُجُودَ مَا لا يَتَنَاهِنُ مُحَالٌ لِلتَطْبِيقِ، وَلوَصْفِ كُلُّ حَادِثِ بِالإضَافَئِينِ المُتَقَابِلَتِنِ، وَيَجِبُ زِيَادَهُ المُتَّعِفِ بِإِحْدَاهُمَا مِنْ حَبْثُ هُوَ كَذَلِكَ عَلَىٰ المُتَّعِسفِ بِالأَخْرَى، فَيَتَقَعِمُ النَّافِصُ وَالزَّائِدُ أَيضًا، وَالصَّرُورَةُ فَقَسْنُ بِحُدُوثِ مَا لا يَنْفَكُ عَن حَوَادِنَ مُنتَاهِيّة وَالزَّائِدُ أَيضًا، وَالصَّرُورَةُ فَقَسْنُ بِحُدُوثِ مَا لا يَنْفَكُ عَن حَوَادِنَ مُنتَاهِيّة

هذه المسألة من المعضلات، المتكلمون قاطبة على أنَّ الأجسام حادثة والحكماء والدَّمْرِيَّة على قِدَيهَا، واختار المُصَنَّفُ الأولَ، واختَجَ بمعتمد جمهور المتكلَّمين، وهو أنَّها لا نخلُو عن جزئيات متناهية حادثة، وما هو كذلك فهو حادث، وبيَّن الصُّفْرَى بقوله: (فَإَنَّهَا لا تَخْلُو عَن الحَرَّكَةِ وَالشَّكُونِ)؛ لأنَّ الجسم ذو وضع ألبَّة، فإن بقي عليه كان ساكنا، وإن انتقل عنه كان متحرَّكا، والحركة والسكونُ حادثً.

أمَّا الحركة، فلكونها مسبوقة بالغيرِ؛ لكونها انتقالٌ، وهو يقتضي المتنقل عنه، والمسبوق بالغير لا يكونُ قديماً.

وأمَّا السُّكونُ؛ فلأنَّه لو كان قديماً لامتنع زوالُهُ؛ لأنَّه إن كان واجباً لذاتـه فهو ظاهـرٌ، وإن كان لغيـره افتقرّ إلـيْ مُؤثّرٍ واجب لذاتــه ابتداءً أو بو سَطِ دفعا للتسلسلِ، ولا يكونُ مختاراً؛ لأنَّ فعلَهُ مُحدَثُ، والقديمُ ليس بمُحُدَثُ على شسرطِ لزم وجبا، فإن لم يتوقَف تأثيرُه فيه على شسرطِ لزم وُجُوبُ أثره، وإن توقف عليه، فإن لم يتوقَف تأثيرُه فيه على شسرطِ لزم وبُوبُ أثره، وإن توقف عليه، فإن كان ممكناً عاد التقسيمُ في احتياجه، وإن كان واجباً لزم من وجوبِ العِلَةِ والشَّرطِ امتناعُ زوالِ ذلك القديم، وأمَّا بطلانُ التالي فلانًا نشاهدُ في الفلكيَّاتِ والمُنصريَّاتِ الحركة، فنبَتَ أنَّ الأجسامَ لا تخلو عن جزئياتِ الحركة والسكونِ الحادثين، ثم بينً تناهي الجزئيَّات بقوله: (فَلِأنَّ وُجُودَ مَا لا يَتَنَاهَىٰ مُحَالًا لِلتَطْبِيقِ) وقد تقدم تصويرُ التطبيقِ في السلسلةِ المُترتَّبةِ من العللِ والمعلولاتِ، وإنَّ نقلك يقتضي اعتبارين، يُتَوَهَّم من كلِّ واحدٍ منهما سلسلة، وقد يتوهمُ عدمُ ذلك في الجزئيَّاتِ التي نحن فيها، فقال المصنَّفُ: (وَلوَصُفِ كُلُّ عَادِمْ ) زيادةَ توضيح لذلك.

وتقريرُهُ: انَّ كلَّ حادثٍ موصوفٌ بإضافتينِ مُتَقَابلتينِ الي: بكونِهِ سابقاً على ما بعدَهُ، وبكونِه لاحقاً بما قبلَهُ، والاعتباران مختلفان وإن كان في ذاتٍ واحدةٍ، فإذا اعتبراً اللحوادث الماضية المُبْتَدَأَةُ من الآن مرتين: إحداهما: من حيثُ إنَّ كلَّ واحدٍ منها سابقٌ، والأخرى من حيثُ إنَّ كلَّ واحدٍ منها سابقٌ، والأخرى من حيثُ إنَّ بعبنهِ لاحقٌ، كانت السوابقُ واللَّواحقُ المتباينتان بالاعتبارِ متطابقتين في الوجودِ.

ويجبُ زيادةُ المُنَّصفِ بأحدِهما من حيثُ هو مُثَّصِفٌ بها على المُثَّصفِ بالأخرى، أي: يجبُ أن تكونَ السوابقُ أكثرَ من اللواحقِ في الجانب الذي وقع فيه النزاعُ.

فإذن: اللَّواحقُ متناهيةٌ في الماضي؛ لوجوبِ انقطاعِهَا قبلَ انقطاعِ السوابقِ، والسوابقُ الزائدةُ عليها بمقدار متناهِ متناهيةٌ، فيلزمُ أن يتناهىٰ ما فُرِضَ أَنَّه غيرُ متناهِ هذا خُلفٌ.

وَهـذا فِي بيانِ السّلسلةِ حسنٌ، ولكن قد تَقَـدُّمَ أن حجَّةَ التطبيق في الأمورِ الموجودةِ المترتَّبَّةِ، فإن فات أحدهما لم يبق حُجَّةٌ، ومطلقُ الجزئيَّاتِ المتناهيةِ الحادثةِ التي لا تَنْفَكُّ عنها الأجسامُ، لا يلزمُ أن تكونَ مُرتَّبةً، والكلامُ في الحركات، وهي بجملتها لا تكونُ موجودةً وقد تقدَّم، وأمَّا الكبريٰ فقد بيَّنَها بقوله: (وَالضَّرُورَةُ قَضَتْ بِحُدُوثِ مَا لا بَنْفَكُّ عَن حَــوَادِثَ مُتَنَاهِيَةٍ) والبيَّنةُ علىٰ ذلـك بما قيل: إنَّ ما لا يَنْفَكُ عن الحوادثِ المتناهيةِ إن كان قديمًا وانفكَّ في القدم عنها، لزم خلافُ المقدارِ، وإن لم ينفكَ لزم قدمُ الحادثِ، فثبتَ أنَّ الأجسامَ حادثةٌ، فاعترض على هذا البرهانِ إمَّا على الحركةِ فيما قيل ما معناه: إن أردتم باقتضاءِ الحركةِ المستوفية بالغير أنَّ نوعَهَا يقتضيها فممنوعٌ، وإن أردتم أنَّ كلَّ جزئي يقع يقتضيها فمسلَّمٌ، لكن لا يلزمُ أن يكونَ النوعُ كذلك؛ لجوازِ أن يكونَ كلِّ. جزء من الجزئيَّات مسبوقًا بالغير، ولا يكونُ المجموعُ كذلك بمعنى أنَّه لا يكونُ مسموقاً بشيءِ آخرَ غير الجزئياتِ.

وأجيب: بأنَّ ماهيَّة الحَرَكةِ بحَسَبِ نوعِهَا مُركَّبٌ من أمرِ تَقَضَّىٰ وأمرِ تَحَصَّل، فماهيَّتُها مُتَملَّقةٌ لمسيوقيةِ بالغيرِ، وماهيَّةُ القديم ليست كذلك، وردَّ بتسليم مركَّب نوعها من ذلك، لكن لا يلزمُ منه مسبوقيَّه بأمر غير الأمور المقتضيةِ والحاصلةِ. وَأَجِيبَ: بِأَنَّ التركيبَ مِن أَمْرِ تَقَضَّىٰ وأَمْرٍ تَحَصَّلَ لا يَرجعُ إلىٰ الأسخاصِ فقط، بل النوعُ يشاركُها فيه؛ لأنَّ النَّرعَ تمامُ حقيقةِ الأشاد خاصِ، فما دخل فيها دخل في حقيقة، وليس بشيء؛ لأنَّه يلالُ على دخولِ التركيبِ من الأمرين في ماهيَّها ولا كلامَ فيه، وإنَّما هو من حيثُ إنَّها كذلك، هل هي مسبوقةٌ بحسب نوعِها بالغيرِ أو لا؟، وليس فيما ذكرتم دليلٌ على ذلك، وهذا كلَّهُ شغبٌ؛ لأنَّ المرادَ بالغيرِ الذي هي مسبوقةٌ به هو المتنقلُ عنه لا جزئياتها، وهي بحسب نوعِها وشخصِها مسبوقة به لا محالة فكانت حادثةً.

وَأَصًّا ما يردُ على السُّكونِ فما قبل: لقائلِ أن يقولَ: لا نُسلِّم أنَّ السَّم أنَّ السَّم أنَّ السَّم أنَّ ا السكونَ إذا توقَّفَ علىٰ شرطٍ ممكنٍ، وعاد التقسيمُ فيه، يلزمُ منه المحالُ، لِمَ لا يجوزُ أن يكونَ كلُّ شرطٍ مشروطًا بشرطٍ آخر لا إلىٰ أول؟.

وَأَجِيبَ: بأنَّه لا يجـوزُ ذلك لما بَيَّنَّا من امتناع حوادث لا نهاية لها.

وَرُدَّ: بِأَنَّ مَا قِيلِ فِيهِ لِيسِ بِصحيحِ: أَمَّا التطبيقُ فلاَنَّهِ لا يحصلُ إلَّا في جملتينِ حاصلتينِ في الوهم والخارجِ، وكلاهما متنفِ: أمَّا الأولُ، فلأنَّ ما لا يتناهىٰ لا يرتسمُ في الوهم.

وأمَّا الثانبي، فلانَّ جُملة الحركة لا توجد في الخدارج، بل حرية منها، وأمَّا ورود السَّبق واللحوق في غيرِ حدادثٍ؛ فلاَّنَه أيضـــــّا يتوقفُ على حصولِ السَّوابقِ في الوهـمِ أو في الخدارجِ، وهو غيرُ متصوّرٍ لما ذكرنا في التطبيق.

وَأَجِيبَ: بأنَّ ورودَ السبقِ واللحوقِ بِحَسَبِ نفسِ الأمرِ لا يتوقَّفُ

على حصولِ السوابِقِ في الخارجِ دَنْعَةَ، بل يَتَوَفَّقُ على حصولِها في الجملةِ، أعمَّ من أن يكونَ على التدريجِ أو دَفْقةً، والفَرضُ أنَّ للسوابِقِ حُصُولاً في الخارجِ على سبيلِ التدريجِ والانفضاء، فَيِتمُ البيانُ علىٰ هذا الوجو.

وَرُدَّ: بأنَّه قد تقدَّم أنَّ النطبيقَ لا يكونُ حُجَّةً إلَّا في الأمورِ المترتبةِ الموجودةِ معا، وحصولُ السوابقِ واللَّواحقِ حيلةٌ في حصولِ النطبيقِ، فلا ينهضُ حُجَّةً.

وقول»: (وَلَمَّا اسْتَحَالَ قِبَامُ الأَصْرَاضِ إِلَّا بِهَا نَبْتَ حُدُونُهُا) بِيانُ حدوثِ الأعراضِ الجِسمَائِيَّةِ؛ لأنَّها لا تقوم إلَّا بالأجسامِ، فنكونُ متوقَّفَةُ عليها، والمُثَوقَّفُ على الحادثِ أولى بالحادثِ.

\* \* \*

# [فَصْلٌ فِي الجَوَابِ عَنْ شُبَهِ القَائِلِينَ بِقِدَمِ الأَجْسَامِ]

قال: (وَاخْتُصَّ الحُدُوثُ بِوَقْتِهِ؛ إِذْ لا وَفْتَ قَبْلَهُ، وَالمُخْتَارُ ثَرَجُعُعُ أَحَدِ مَفْدُورَاهِ لا لِأَمْرِ عِنْدَ بَمْضِهِم، وَالمَادَّةُ مُنْتَهِيَّةٌ، وَالقَيْلِيَّةُ لا تَسْتَدعِي الزَّمَانَ، وَقَد سَبَقَ تَحْقِيقُهُ).

لمّا فَرَخَ سن ببانِ حدوثِ الأجسامِ وأعراضِهَا، أشارَ إلى أجوبِةِ
دلاتلِ القائلينِ بِقِدَمِهَا. تقريرُ الدليلِ الأولِ: أنَّ الأجسامَ لو كانت حادثةُ
لكان لها مُوثُّرٌ، والمُلازمةُ ظاهرةٌ ممَّا تقدَّم، وبطلانُ التالي، بأنَّ المُوثرَ لا
يمكنُ أن يكونَ ممكنٌ لا ينتهي إلىٰ قديم؛ لئلا يدورَ أو يتسلسلَ، فيكونُ
إمَّا فديما أو منتهيا إليه، فإذن لا بدَّ من مؤثِّر قديم، فإن حصل له في
الأزلِ جميع ما لا بدَّ منه في المُؤثِّريَّة، ووجَبَ معه حصولُ آثاره لزم قدم
الاجسام، وهو خُلفٌ مع أنَّه المطلوبُ.

وإن لـم يجب كان وجودُه مع تلك الآثار جائز، وتستوي الأوقات كلّها بالنَّسبةِ إلى وجودِها وعدمِها، فاختصاص وجودها بوقت دون وقتٍ إن توقَّف على أمر مخصصِ كان ممّاً لا بـدَّ منه في المؤثّريَّة، ولم يكن حاصلاً قبل ذلك، فما فرضناه من حصولِ جميعٍ ما لا بدَّ منه في المؤثريةِ لم يكن حاصلاً هذا خلفٌ.

وإن لم يتوقّف ترجَّع أحدُ طرفي الممكنِ على الآخر بلا مرجِّع، وإن لم يحصل له ذلك في الأزل توقف على حادث لا بدَّ له من مؤثر، فينقـل الكلام إليه، ولا جائـز أن لا يكون قديماً أو متهيـاً إليه لما تقدم، فكان قديمـاً أو منتهياً إليه، فتأثيرُه إن لم يتوقَف على شـرطٍ حادثٍ كان قديماً، وإن توقَف يُنْقُلُ الكلام إليه، ولا يتسلسـل فيكون قديماً.

وَتَقرِيرُ الجوابِ: إنَّ حدوثَ الأجسامِ إنَّما يختصُّ بوقتِهِ؛ لعدمِ ما يزاحمه، فإنَّ وجودَ الزمانِ إنَّما هو مع أول وجود العالم، ولا يمكنُ ابتداء سائر الموجودات قبل وجودِ الزمانِ أصلاً.

قيل: ولقائل أن يقولَ: إذا لم يكن ابتداءُ سائرِ الموجوداتِ قَبَلَ وجودِ الزَّمانِ أصلاً، يكونُ ابتداءُ سائرِ الموجوداتِ ممتنعاً: إمَّا لذاتِه، ويلزمُ القلب، أو لغيرو، فيتوقف على انتفائه، فلا يكونُ جميع ما لا بدَّ منه في المُؤثِّريةِ حاصلاً، والتقديرُ بخلافِه.

وَالجَـوَابُ الصحيحُ أَن يَقَالَ: اختصاصُ الوقتِ بوجودِ ذلك الأثرِ دونَ وقت آخر؛ لأجـل تعلُّقِ الإرادةِ القديمةِ به، فلا يلـزمُ التوقُّفُ على مُخَصَّصِ، ولا الترجيحُ بلا مُرجَّحِ، فإنَّ تعلَّقَ الإرادةِ هـو المُخصَّصُ والمرجَّحُ.

وَفِيهِ نَظَرٌ الآن يقتضي أن يكونَ قبلَ وجودِ العالمِ أوقات خصص الإرادة وجود العالم بعضها وليس بصحيح الأنَّ الأوقات من العالم، على أنَّه إنَّما ينهضُ على قولِ من يقولُ: بأنَّ الإرادةَ عن ذات وتلزمُ قدم العالم الا يلتزم الإرادة الزائدة، ولعلَّ الصَّواب أن يقال. لو صح ما ذكرتم لم يمكن حادث أصلاً، وهو باطل بالضرورة.

وَتَقرِيـرُ الدليـل الثاني: مُوجِدُ الأجسـام إن كان مُوجبـاً لذاته، لزم

مـن قِدَمهِ قِدَمُ أشرهِ، وإن كان مختاراً لا بدَّ له من غايـةٍ في الإيجاد، فكان مُسْككمَلاً ناقصاً لذاتهِ.

وَتَقرِيرُ الجوابِ: أنَّه مختارٌ، والمختارُ ترجح أحد مقدوريهِ لا لغايـة، وهذا قول بعـض، ومنهم من يقـول: يفعل لغاية، وهي اسـتكمالُ الفعـلِ دونَ الغاعلِ، ومنهم من يقولُ: الغايةُ نفسُ الفاعلِ؛ لاتَّه تعالىٰ إنَّما يَهْعَلُ لذاتِهِ، وهو فوق الكمالِ.

وَتَقرِيرُ الدليلِ النالثِ: أنَّ الأجسام لو كانت حادثة، لكانت قبل الحدوثِ ممكنة، وإمكانها لكونه ثبوتياً يستدعي محلَّا ليس نفس المحدوثِ ممكنة، وإمكانها لكونه ثبوتياً يستدعي محلَّا ليس نفس المجسم ولا أمراً مبايناً، بل مقارناً وهو المادة، فإن كانت حادثة افتقرت إلى المادة وتسلسل، وإلَّا لزم قِدَمُ المادة النير المفارقة للصورة، فلزمَ قِدَمُ الجسم على تقرير حدوثه، وهو خلف مع أنَّه المطلوب، وتقريرُ المجوابِ ما تقدَّم أنَّ المحادث لا تسبقُهُ المادَّة، وقد عرفت ما فيه من السؤالِ والجواب.

وَتَقْرِيرُ الدليلِ الرابعِ: إنْ قِيل: كلُّ حادثٍ حادثٌ لا أولَ له؛ لانعدامه قبل وجوده، وليست القبلية نفس العدم؛ لأنَّه كما يكون قبل يكون بعد، فكانت ثبوتية، وهو الزمان، وهو حادثٌ، فيكون له قبليَّةٌ، والكلامُ فيها كهو في الأول. فقيل: كلُّ حادثٍ حادثٌ لا أولَ له، وهو ينافي القول بحدوث العالم.

وَتَقريرُ الجوابِ: أنَّ القبليةَ لا تستدعي الزمان، وقد سبق تحقيقُهُ،

قال شيخي العلامة رحمه اللَّه (١٠): وَاعْلَم أَنَّ كُلُّ حادث له عِلَلٌ أربعٌ: الفاعلُ، والغايةُ، والمادَّةُ، والصُّورةُ.

هذه الدلائلُ الأربعةُ مأخوذة من هذه الأربع: الأولُ من العِلَّةِ الفَاعِليةِ، الثاني من الغَاثِيةِ، الثالثُ من الماديةِ، الرابعُ من الصُّوريَّة (").



هو الإمام شمس الدين الأصفهاني المتوفي سنة: (٧٤٩هـ). (1) ينظر: تسديد القواعد: ١/ ١٤٤.

<sup>(</sup>Y)

### [الفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الجَوَاهِرِ المُجَرَّدَةِ]

قال: (الفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الجَوَاحِرِ المُمَجَّرَةِ، أَمَّا المَغْسُلُ، فَلَمْ يَمُبُثُ وَلِيسلٌ عَلَىٰ امتِنَاعِه، وَآوِلَةٌ وُجُودِهِ مَذْنُحُولَةٌ كَقَوْلُهِمْ: الوَاحِدُ لا يَصْدُرُ عَنهُ أَمْرَانٍ، وَلا سَبْقَ لِمَشْرُوطٍ بِاللَّاحِقِ فِي قَاٰثِيرِهِ أَوْ وُجُودِهِ، وَإِلَّا لَمَا امْتَفَتْ صَلَاحِبَةُ التَّأْفِرِ عَنْهُ؛ لِأَنَّ المُؤَثِّرُ مُخْتَارٌ،

هذا الفصلُ في بيانِ الجَوَاهِ المُعَجَّرَدَةِ، وهي العقولُ والنُّفوسُ، أمَّا العقلُ والنُّفوسُ، أمَّا العقلُ وهو الجوهرُ المُفَارِقُ لذاتهِ وفعلهِ؛ أي: الذي لا يَتَعَلَّقُ بالأجسامِ تَعَلَّقُ التدبيرِ والتصرُّفِ، فقد أنكره المتكلَّمونَ مستدلِّين: بأنَّه لو وُجِدَّ جوهرٌ مُجَرَّدٌ لشاركَ الباري فيه، ولزم تركُبُه منه، ومما يمتازُ به عنه، وهو محالٌ.

وردَّهُ المصنفُ بقوله: (فَلَمْ يَكْبُتْ دَلِلٌ عَلَىٰ احتِنَاعِهِ)؛ لأنَّ الاشْـيَراكَ في العوارضِ لا يسـمَّىٰ في السَّلْبِ لا يَقتَضِي التركّبَ في ذاتهِ.

ثم قال: (وَآوِلَةٌ وُجُودِهِ مَدْخُولَةٌ) أي: مُزَيَّقَةٌ. منها إنَّ اللَّه تعالىٰ واحدٌ، وقد واحدٌ من جميع الوجوء، وما كان كذلك لا يَصْدُرُ عنه إلَّا واحدٌ، وقد تقرَّم بيانُهُ، فلا يجرزُ أن يكونَ المَعْلُولُ عنه جسما، وإلَّا لصدرَ عنه أمران، لتربّب من الهَيُّولَى والصَّورة، ولا صورة؛ لأنَّ المعلولَ الأولَ مُؤثِّرٌ فيما بعدَهُ، وهي لا تصلحُ لذلك؛ لأنَّ تأثيرُ ها موقوفٌ على تَشَخُصِهَا، وهو موقوفٌ على تشخُصِهَا، وهو يكونُ تأثيرُ ها موقوفٌ على ما فُرِضَ لاحقًا؛ أي: يكونُ تأثيرُ الصورةِ مشروطًا بما فُرضَ لاحقًا، وهو يكونُ تأثيرُ الصورةِ مشروطًا بما فُرضَ لاحقًا، وهو يكونُ تأثيرُ الصورةِ مشروطًا بما فُرضَ لاحقًا، وهو المسادَّةُ، فما فُرضَ

لاحقاكان سابقا تخلفاكا نفسها؛ لأنَّ فعلَها يتوقَّفُ على الآلةِ المحتاجةِ إلى المادةِ، ويلزمُ ما لزم في الصورةِ وزيادة وساطة الآلة، وأنساز إليها بقوله: (وَلا سَبقَ لِمَشْرُوطٍ بِاللَّاحِقِ فِي تَأْثِيرِهِ) أي: لا سَبقَ لمشروطِ هو الصَّورةُ أو النَّفسُ في تأثيرهِ بما فُرِضَ لاحقاً، وهو المادةُ.

وقوله: (وُجُودِهِ) إنسارة إلى أنَّ المعلولَ الأولَ لا يجوزُ أن يكونَ المَرْضَ ؛ لأنّه لو كان كذلك كان سابقًا على غيره، ويعتنعُ أن يكونَ العَرْضُ سابقًا على المجوهرِ؛ إذ الجوهرُ شرطٌ في وجودِ العَرْضِ، فععناه: لا سَبقً لمصلوطِ هو الجوهرُ، ولا لمصلوطِ هو المَرْضُ في وجودِه بعا فُرِضَ لاحقًا وهو الجوهرُ، ولا مادة لا لأَمَّه الو كانت المعلولَ الأولَ لأتَّرَثُ فيما بعدَها كما ذكرنا، لكن لا صلاحية لها لذلك؛ لأنَّها قابلةً أبداً، وما هو كذلك لا يصلُحُ للتأثيرِ؛ لما تقدَّم أنَّ الشيءَ الواحدَ لا يكونُ فاعلاً وقابلاً، وإليه أشارَ بقوله: (وَإِلَّا لَمَا انتَقِعَ صلاحية المَعْرِي عَنْهُ) وإذا بطلت الاقسامُ الاربعةُ مع علم صلاحية العَرْضَ تَعَيَّنَ العقلُ؛ إذ لا سادسَ للجواهرِ.

هـذا تقريرُ هذا الدليـل، وأمَّا وجه تزييفه، فإنَّ الفاعـلَ المختارُ كما اسْـتُعْلِمَ، والمختارُ يجوزُ تَكَدُّدُ آثاره، وردَّ بأنَّ كونَهُ مختاراً غيرُ ثابتٍ، فلا يضعفُ الدليلُ إلَّا بعدُ ثبرتِهِ.

## [فَصْـلٌ فِي دَلِيْلٍ آخَر عَلَىٰ إِثْبَاتِ العُقُولِ]

فال: (وَقَوْلُهُم السَيْدَارَةُ الحَرَّكَةِ تُوْجِبُ الإِرَادَةَ المُسْتَلَزِمَةَ لِلتَّفَيُهِ بِالكَامِسِ؛ إِذْ طَلَبُ الحَاصِلِ فِمُ لاَ رَقُوَّةً يُوجِبُ الانْقِطَاعَ، وَعَيْرُ المُمْكِنِ مُحَالًا؛ لِتَوَقَّهِ عَلَىٰ دَوَامِ مَا أَوْجَبْنَا انْقِطَاعَهُ، وَعَلَىٰ حَصْرٍ أَفْسَامِ الطَّلَبِ مَعَ المُنَازَعَةِ فِي الْمِنَاعِ طَلَبِ المُحَالِ).

تقريرُ هذا الدليل: الأجرامُ الفلكيةُ متحركةٌ بالاستدارةِ، دلَّ عليها حركات الكواكب المعلومة بالأرصاد، وهي إراديةٌ؛ لأنَّ المتحرِّكَ بالاستدارةِ يتوجُّه إلىٰ ما يتركه، ويترك ما يتوجه إليه دائمـــّا، ومثله لا يكون حركته لا طبيعية ولا قَسْريَّة، والتحريـكُ الإرادي: إمَّـا أن يكونَ صادراً عن تصوُّر حسيَّ أو عقليَّ، والدَّاعِي إلىٰ الأولِ: إمَّا جذبٌ ملائمٌ، وهـو الدَّاعي الشَّـهواني، أو دَفْعٌ منافِرٌ، وهو الدَّاعـي الغضبي، لا تخرج الأغراض الحساسية عنهما، وهما مختصان بجسم يتغير من حال ملائمةٍ إلى غيرها وبالعكس، والأجرامُ الفلكيةُ ليست منها، فلا يكونُ تحريكُها صادراً عن تصوُّر حسـيِّ، فتعيَّن أن يكون صادراً عن تصوُّر عقليِّ، ولا بدًّ أن يكون لشيء يطلبه المريـد ويختار وجوده علىٰ عدمـه، وكلُّ مطلوبٍ مختـارٌ محبـوبٌ، ودوامُ الحركة إنَّما يكـونُ لدوام الطلب الـذي يقتضيه فـرط المحبـة الثابتـة، والمحبـةُ المفرطة هـي العشـتُ، فلا بـدَّ أن يكونَ تحريكُ السماءِ لمعشوقِ ومختار. وهو إمَّا أن يكونَ محصَّلَ الذاتِ أو غيرَهُ، فإذا كان غيرَ محصَّلِ الذاتِ أو غيرَهُ، فإذا كان غيرَ محصَّلِ المذاتِ وجب أن يتحصَّلَ بالحركة، وإلَّا لكان الطلبُ طلباً للاشيء وهو محالٌ، والمُتحصَّلُ بها أين أو وضع أو كم أو كيف، وحينذ تكونُ المحالة الحركة لايما للمتحركة لنبي ذاتٍ المعشوق، وإن كان محصَّلَ الذاتِ فالحركة لا محالة تتوجه نحو حصول حالٍ ما للمتحركة: فإمَّا أن تكونَ تلك الحالُ حالاً من المعشوق، كمماسةٍ أو موازاةٍ أو ملاقاةٍ لم تكن حاصلة فحصلت بالحركة.

وإمَّــا أن لا يكونَ حالاً منه، فــإن كان الأولَ كانت الحركةُ لنيل حالٍ من المعشـوقِ، وإن كان الثاني يجبُ أن يكونَ ممَّا يناسبُ ذاتَ المعشوق أو حـالاً مـن أحوالِهِ، وإلَّا لم يدخل المعشـوق في الغـرض من الحركةِ، فـلا تكـونُ الحركةُ لأجلهِ هذا خلفٌ، فإذن هـذا القسم؛ أي: الذي لا يكونُ الحالُ حال المعشـوق يجـبُ أن يكونَ لأجل نيل حالِ تشبه ذات المعشـوق أو حاله، فظهر من ذلك كلِّه أنَّ تحريك السماء الذي لمعشوق لا يخلـو مـن أن يكونَ لنيل ذاتـهِ أو حالهِ، أو لنيل ما يشـبههما، ولا يجوزُ أن يكونَ لنيل ذاتهِ أو حالهِ، بل لكلِّ ما يكونُ من كمالاتِ المتحرِّك التي لا تكون حاصلة؛ لأنه لو كان لأجل ذلك لكان أن يحصل في وقت ما، أو لا يحصل أبداً، فإن كان الأولَ وجب أن تقـفَ الحركة عند حصوله، وإن كان الثاني والمتحرَّك يطلبُه أبداً طلب المحال والإرادة المنبعثة عن إرادةٍ كليَّةٍ يتصوَّرُ بها جوهرٌ عاقلٌ مجردٌ عن الغواشي المادية يستحيل أن يكون نحو شيء محال. فإذن: المعشوقُ ليس من كمالاتِ المتحرِّكِ، ولا ممَّا يتحصَّلُ بالحركةِ ذاته أو حاله، بل هي شيءٌ متحصِّلُ الذاتِ خارجـــًا عنه ليس من شـأنه أن ينـالَ، فَظَهَرَ أنَّ المُتحـرِّكَ إنَّما يريدُ نيلِ الشَّبه، و لا يجوزُ أن يريدَ شبهاً ليستقرُّ؛ لكمالِ ما قَارّ يوجد فيه شبهاً بكمالِ المعشوقِ؛ لثلا يعودَ الوقوفُ عن الحركةِ عند النيل أو طلب المحالِ، فبقي أن يريدَ شبها ليستقرَّ، فلا ينالُ بتمامهِ؛ لعدم استقرارهِ إلَّا علىٰ معاقب يشبه المنقطع الحاصل بالحركة لاتِّصاله بالدائم، وذلـك إذا كان المتبدِّلُ من الجزئيَّات الغير القارّة بالعدد يستبقي نوعـه بالتعاقب، وكلُّ عددٍ يفرضُ مما هـ و بالقـوَّةِ يخرج بالفعـل عند انتهـاء النوبــة إليه، ولنوعــه أو صنفه حفظ بالتعاقب، والتشبهُ للمحرِّك إنَّما يكونُ بذلك الباقي لمحفوظ دون المنصرم، فيكونُ محرِّكُ السماءِ متشبهاً بالأمورِ التي هي بالفعل، وهو العقلُ بنوع من التشبُّه، وهو برائهـا عن القوَّةِ لا الواجب، وإلَّا لكان المُتَشبَّه به في جميع السماوياتِ واحدٌ، وليس كذلك على ما عُرِفَ في موضعهِ ولا نَفْسَــًا سماويةً، وإلَّا لكانت حركةُ المُتشَّبِّه والمُتشَّبِّه به مُتَّفِقَةً في النهج والسُّرعةِ والبطءِ، وليس كذلك.

وليس المُتَشَبَّه به عقلاً واحداً، وإلَّا لا تَفقت الحركاتُ غي مناهجِها وكيفيتها، وليس كذلك فكان عُقُولاً مُتكثَّرةً، هذا تقريرُ الدليلِ على ما ذكره في الإشارةِ وشرحِ المُصنَّف، ولكن دلالةُ الفاظ الكتابِ عليها في مرتبةِ الألغازِ والتعميةِ، مع شدَّة إشكالِ في تصوُّرو.

وأمَّا بيانُ ضعفهِ؛ فلأنَّه موقوفٌ علىٰ دوام الحركة، وقد أوجب

المصسِّفُ انقطاعها حيث بيَّن حدوثها فيما تقدم، وإليه أشار بقوله: (لِتَوَقُّفِهِ عَلَىٰ دَوَامِ مَا أَوْجَبْنَا انْفِطَاعَهُ)، ولأنَّه موقوفٌ على حصرِ الطلبِ في الأقسامِ المذكورةِ من الذاتِ والحالِ والشَّبَرِ، والحَصُرُ فيها معنوعٌ، وعلىٰ أنَّ طلبَ المحالِ معتنعٌ، وهو معنوعٌ.

والجموابُ عن الأولِ: أنَّ حدوثَ الحركةِ لا تكون زمانية، وإلَّا كان قبلهـا زمـانٌ وهو محالٌ؛ لاَنَّه مقدارها فلا يسبقها، والحمدوثُ الذاتيُّ لا ينافى الدوامَ.

وَعَـن النَّانِي: بأنَّ طلبَ الأقسامِ دائرٌ بين النفي والإثباتِ، وذلك حاصـرٌ لا محالةً. ومنعُ امتناعِ طلبِ المُحالِ من جوهـرِ عاقلٍ مجرَّم عن الغواشي الماديَّةِ مُكابرةٌ.

واعلم أنَّ بعض من تكلَّم عن توجيه هذا الكلام قال: الأجرامُ الفلكيةُ ليس بعضُ أجزائها المفروضة أولن بما هو عليه من بعض، يخسب طِياعِهَا لتشابهها، فتكونُ النَّقلةُ عنه جائزةٌ ولا نُقلةً بلا مَيْل، ولا بعد لله من مبدإ، وحيث لم يكن عليها سوئ الحركةِ المُستديرة لا يكون فيها إلا ميل مستدير، ليس له عائقٌ من داخل؛ لامتناع استمال المتشابه الطبع على ما يوجبُ شيئا، وعلى ما يعوق عنه ولا من خارج؛ لأنَّ العائقَ الخارجيّ عن المَيْل المستدير هو الميلُ المستقيمُ أو المركّبُ منهما، الخارجيّ عن المَيْل المجرام الملوية، ففيها ميلٌ مستديرٌ يحسبِ الطبع، فيحرّاكُ بالاستدارةِ، وهذا كلَّه كما ترئ مبنيٌ على بساطةِ الافلاكِ، ويرد عليه إشكالان:

أحدهما: إنَّ بساطتها إنَّما تثبتُ بوجودِ المَيْلِ المستديرِ فيها كما مرَّ في بيانِ بساطتِهَا، فإثباته بها دورٌ.

والثانسي: إنَّ المَيْلَ فيها إذا اقتضىٰ الحركةَ الدَّوريَّةَ، فليس له دلالةٌ علىٰ وقوعِها من المشرقِ إلىٰ المغربِ في بعضٍ، وبالعكسِ في آخر دون الانحناءِ الآخر فهو تخصيصٌ بلا مُخَصِّصٍ.

وَلَمَا كَانَ التقضي عن عُهَدَةِ جوابهما مشكلاً آثرنا إثبات الحركة المستديرة بحركة الكواكب المعلومة بالأرصاد، ولا بُدَّ لها من ميل مستدير وبه ثبت بساطته، ولا يلزمُ الدورُ ولا السوّال عن عدم الحركة إلى الأنحاء الباقية؛ لأنَّ ذلك معنى في محركها خفيٌ تعجز عن معرفتها قوَّة البشر.



# [فَصْلٌ فِي أَنَّ الجِسْمَ لا يَكُونُ عِلَّةٌ لِجِسْمٍ آخَر]

قال: (وَقَوْلُهُمْ: لَا عِلْيَةَ بَيْنَ المُتَضَايِقَيْنِ، وَإِلَّا لِأَمْكَنَ المُمْتَنِيُ، أَوْ عُلِّلَ الأَقْوَىٰ بِالأَضْمَفِ؛ يَمْنَحُ " الانبِنَاعَ الذَّابِيَّ.

اعلىم أنَّ الجسمَ لا يمكنُ أن يكونَ عِلَّة لجسمِ آخر؛ لأنَّ العلَّة لجسمِ آخر؛ لأنَّ العلَّة لا تفعل، إلَّم إذا كان موجوداً بالفعل، والجسمُ إنَّما يوجدُ بالفعل لصورتهِ لا بمادتهِ، فإنَّه معها يكونُ بالقوَّو، فيغمل لصورتهِ، وكلُ ما يفعلُ بمشاركةِ الوضع؛ لأنَّ الصُّورَ القائمة بالمادةِ كالصورةِ الجسميَّةِ والنعيقةِ للمادةِ كالصورةِ الجسميَّةِ كان منا يصدرُ عنها بعد قوابها بها كذلك و لذلك لا تُستحُّنُ النَّارُ سا اتَّقن، بل ما يلاقي جرمها، وكان محالٌ منها، ولذلك لا تُستحُّنُ النَّارُ سا اتَّقن، بل ما يلاقي جرمها، وكلُ ما يفعلُهُ بمشاركةِ الوضع هذا خلف، وإلَّا لكان فاعلاً من غيرٍ مشاركةِ الوضع هذا خلف، وإذا ظهر هذا تبيَّن أنَّ كلاً من المادَّةِ والصورةِ لا يُمكنُ أن يكونَ فاعلاً للجسمِ؛ لأنَّ كلاَّ منهما بانفرادهِ ليس بموجودٍ بالفعل ولا بالجسم؛ لأنَّ الشيءَ لا يفعلُ في المركَّبِ، إلَّا إذا فاح كان فاعلاً في المركَّبِ، إلَّا إذا فاح كان فاعلاً في المركَّبِ، إلَّا إذا فاح كان فاعلاً في أمرةً والصُّورة، وقد ذكر أنَّ كلاً منهما ليس بموجودٍ، فضلاً أن يكونَ ذا وضم.

قال ابن كمونة(٢): قالوا: إنَّ الجسمَ لا يؤثُّرُ إلَّا فيما بينه وبين نسبة

<sup>(</sup>١) في بعض نسخ المتن: (لِمَنْع).

 <sup>(</sup>٢) سعد بن منصور بن سعد بن الحسن بن هبة الله، عز الدولة ابن كمونة=

وضعية معاسة أو محاذاة أو نحوهما، وبنوا على ذلك دليلهم على أنَّ المجدّ معاسنة أو محادة أو نحوهما، وبنوا على ذلك دليلهم على أنَّ المجدّ لا يكونُ عِلَّة لوجودِ جسم، ولا مجرَّداً، وهذه المقدِّمة استقرائيَّة لم أجد لهم بر ماناً عليها، ولم أعلم أنَّهم لأيِّ سببٍ جوَّزوا صدورَ الجسم عما ليس بجسم، ولم يجرُّزوا عكسه، ولم يتنين أنَّ العِلَّة في اعتبار النَّسبةِ الوضعيَّة في إحدى الصورتين دون الأخرى، فكلُّ ما قالوه في ذلك لم يحصل منه تميَّنٌ.

وَأَجَابَ المصنَّفُ: بأنَّ تأثيرَ ذي الوضع في شيء لا وضع له متعيِّنٌ دون غيره من الأشياء التي لا وضع لها يقتضي تعلُّقاً به دون غيره من غير سبب، وهو محالٌ؛ لكون ترجيحاً بالا مُرجِّح، وهذه المقدِّمةُ يقينيَّةٌ لا استقرائيَّةً.

وأمَّا تجويئرُ صدورِ جسم عمَّا ليس بجسم، فإن أرادب الصدورَ الإبداعي، فهو بمنزلةِ قولهِ: كيف يَصِحُّ صدورُ الحدادثِ من القديم، أو الممكنِ من الواجبِ، ولم يصبح عكسُهُ، وإن أراد به صدورَ الصورةِ الجسميةِ الحادثةِ، فذلك إنَّما صحَّ لحدوثِ استعداداتٍ في موادَّها يتعين بها صدور صور مناسبة لتلك الاستعداداتِ عن مصادرِها دونَ غيرِها، وعكسه لم يصح لاستحالةِ تغيُّرِ المصادرِ وحدوث الاستعدادات

<sup>(</sup>ت ٦٨٣ه): كيميائي، له اشتغال بالمنطق والحكمة. من أهل بغداد. وفاته بالحلة. من كتبه: تذكرة في الكيمياء، وشرح تلويحات السهو وردي في الحكمة، وتنقيع الأبحاث في البحث عن الملل الثلاث، وكتاب في المنطق والطبيعي مع الحكمة الجديدة، واللمعة الجوينية. ينظر: الأعلام للزركلي: ٣/ ٢٠٤ معجم المؤلفين: ٤/ ٢٠٤.

فيها، وأمَّا النفسُ الإنسانيةُ التي جاز التَّغيُّرُ فيها، فقد جوَّزوا فيها حدوث أعراض، بسبب تأثير بدونها فيها كما جوَّزوا عَكْسَةُ.

ثُمَّ يَقُولُ: كما لا يجورُ أن يكونَ الجسم وأجزاؤهُ عَلَّهُ للجسم عِلَّة له؛ لأنَّ يجورُ أن يكونَ الجسم عِلَّة له؛ لأنَّ يجورُ أن تكونَ النُّهوسُ المفارقةُ التي هي كمالةٌ الجسم عِلَّة له؛ لأنَّ أفعالَها إنَّما تصدُرُ عنها بتوسَّطِ ما فيه قوامها فصارت كالصَّور، فتميَّنَ أن تكونَ عَلَّةُ الجسم أمراً مفارقاً ذات وفعالاً وهو العقلُ، وهذا برهانُ عامٌ بالنسبةِ إلى جميع الأجسم، ولمَّا كان أقربُ ما يتوهمُ عِلَيَّةُ الجسم عليّةُ الحاوي للمَحوِيَّ أو عكسه بملابسةِ واتصالِ بينهما، وكان لاستحاليتها طريقٌ حاصٌ تعرضوا لذكره بالتخصيص، وأشارَ المُصنَفُ إلى ذلك وإلى ذلك وإلى النَّويَا بالأضّعَف، يُعْتَبَ بَسِنَ المُتَقَالِيقَةِ إِنَّ المُتَقَالِعَةُ إِنْ وَإِلَّا لاَنْكَنَ المُتَقَالِقِيَّ النَّويَ اللَّمَا اللَّهُ وَيَ بالأَضْعَف، يَعْتَمُ الاَنْبَاعَ الذَّاقِيَّ الْمُتَقِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى المُتَقَالِقَالِقَ اللَّهُ وَيَ بالأَضْعَف، يَعْتَمُ الاَنْبَاعَ الذَّاقِيَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى المُتَقَالِقَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى المُتَقَالِقَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى المُتَعَالِيقَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى المُتَعَالِقَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى المُتَعَالِيقَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى المُتَعَالِيقَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى المُتَعَالِقَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى المُتَعَالِقَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى المُتَعَالِعَةُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالِيقَ المُتَعْلَقُ اللَّهُ وَلَيْ المُتَعْلِق اللَّهُ اللَّهُ المَّعْلِق المُعْلَق اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى المُتَعْلِقِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْلَقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عِلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عِلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَقِ اللَّهُ اللَّهُ

وأمَّا تقريرُ الدليل، فهو أنَّ أحدَ المُتَضَانِفَينِ؛ أي: الحَاوِي أو المَحْويِّ لا يجوزُ أن يكونَ علَّة للآخر.

أمَّا الحَاوِي، فلاَّه لـو كان علَّة لأمكنَ الممتنعَ بالـذاتِ، واللَّارَمُ باطلٌ؛ لاســنلزامهِ القلب، وبيــانُ الملازمةِ: أنَّ العلَّةَ تتقــَّمُ علىٰ المعلولِ وجوداً ووجوبًا، فإذا اعتبرنا تشـخُّصَ الحَـاوِي كان للمَحْوِيِّ معه إمكانُ وجودٍ.

وأمَّا الوجيودُ، فَبَعْدَ وجودهِ، فيلا يخلو: إنَّا أَن يكبونَ عدمُ الخلاءِ واجبًا مع وجوب الحَاوي، والمَحْويُّ أيضاً واجبًا معه؛ لأنَّ عَدَمَ الخلاءِ داخلَ الحَاوي أمرٌ مقارنٌ اعتبارُه اعتبارُ وجودِ المَحْوِيُّ؛ الامتناعِ انفكاكِهِ عنه، فإنَّ المعنى من عدمِ الخلاءِ نفي ما يُتصوَّرُ منه، والمَحْوِيُّ من حيثُ هو مَـلاء لا يتصوَّرُ إلَّا مع ذلك النفي، وذلك لا يتصوَّرُ إلَّا مع تصوُّر المَحْويِّ من حيثُ هو مَلاء، لكنَّا قد بيَّنَا أنَّ المَلاءَ المَحْوِيَّ لا يكونُ واجبًا مع الحاوي، فيكونُ ما معه لا يفارقُهُ، وهو عدمُ الخلاءِ كذلك، فيكونُ ممكنًا، وقد ثبت امتناعُه بالذاتِ.

وأمَّا المَحْوِيُّ؛ فلاَنَّه يلزمُ تعليلُ الأشرفِ الأقوىٰ الأعظمِ بالآخرِ الاضعفِ الأصغرِ، وذلك غيرُ مذهوبِ إليه بوهم، ولا هو ممكنٌ، فإنَّ الوهمَ إنَّما يذهبُ إلىٰ ما يتصوَّرُ فيه متابعتُه ومشابعَته بوجهِ ما للحَقُّ.

ولمَّا كانت العلَّة أنمَّ من المعلول؛ لاستغنائِهَا عنه وافتقاره إليها، وكان الحَاوي يِفْرُيهِ من المبدأ، وبعده عمَّا من شأنهِ أن يتغيّر ويفسد أقوى وكان الحَاوي يِفْرُيهِ من المبدأ، وبعده عمَّا من شأنهِ أن يتغيّر ويفسد أقوى وأعظم؛ لاشتماله بِحَسَبِ الصُّورة والمقدارِ على ما هو مثلّهُ مع زيادة كان إسنادُ العِلْيَة إلى الحاوي أشبّهَ بالعقّ من إسناوها إلى المَحْويّ، ثم إنَّه عير معكن؛ لما تقدَّم أنَّ الجسم لا يُمكِنُ أن يكونَ علَّة للجسم.

وَنَسَبَ الإمامُ هـذا القولَ إلى الخِطَابةِ ظَنَّ منه أَنَّ مُجرَّدُ التلقُّظِ بالشرفِ خطابة، وقول المُصنَّفِ ليس كذلك، لآنَّه لو علَّلَ امتناعَ هذا القسم بالشرفِ كان بيانا خطابيَّا، لكنَّهُ لم يُعَلِّلُ بذلك إلَّا كونه غير مذهوب إليه بوهم.

وأمَّا امتناعُه فَعَلَّلَ بما ذكرنا من امتناعِ كونِ الجسمِ علَّةُ لجسمِ آخر، وللمُبرهنِ أن يستعملَ كلَّ شيءٍ في إثباتِ ما يناسبُهُ، هذا تقريرُ الدَّليلِ.

وقوله: (يَمْنَعُ الامْتِنَاعَ الذَّاتِيَ) إشارة إلىٰ تزييفه، وتقريرهُ: لا نُسَلَّمُ أَنَّ الخَلاءَ ممتنعٌ لذاتهِ، والمُصنَّفُ قد اقتصرَ على المنع المُجرَّدِ، ومنهم من عارض بأنَّ الخَلاءَ لو كان مُمتنعاً لذاتهِ، كان عدمُهُ واجباً لذاتهِ، لكن لا يكونُ عدمُه واجبًا لذاته؛ لأنَّ ذلك ينافي كون ما معه، أعني: وجودَ المَحْوِيُّ واجبًا بغيره.

واعترض بأنَّ المرادَ بالغيرِ في قولِكم: ينافي كُونَ المُحْوِيِّ واجبًا بغيره، إن كان الغيرُ الذي هو الحاوي فَمُسَلَّمٌ، لكن لا يلزمُ من ذلك انتفاءُ الأولِ من المنافيين، وهو وجوبُ عدم؛ لجوازِ أن يكونَ ١٠٠ بانتفاءِ الثاني، وهو كونُ المُحْويِّ واجبًا بغيره الذي هو الحَاوي، وانتفاؤُهُ بهذا المعنى لا ينافي وجوبَهُ بغيرِ هو غيرُ الحاوي؛ لأنَّ نَفيَ الأخصُّ لا يستلزمُ تَفيَ الأعمَّ.

وإن كان الغيرُ مطلقاً ضلا نُسلَّمُ المُنافاة ينهما، وإنَّ وجوبُ المَحْوِيُّ بغيرِ الحَاوي لا يستلزمُ إمكانَ الخَلاء؛ لأنَّ الحَلاءَ لا يَنْفَرِضُ<sup>(1)</sup> بارتفاعِ المَحْوِيِّ مطلقاً، بل ارتفاعُ المَحْوِيِّ من حيثُ هو مَحْوِيٌّ مَلاء بان يُفْرَضَ حادٍ لا حَشَوَ له؛ لتَنْفَرِضَ فيه الأبعادُ التي هي الخَلاءُ، فإنَّ العَدَمَ المَحْضَ ليس بخلاءٍ.

وإذا لم يكن إمكانُ الخلاءِ لازماً لوجوبِ المَمْوي بالغير، لم يكن امتناعُه باللذاتِ مُنَافِياً لوجوبِ بالغير، وهذا بخلافِ ما إذا كان الغيرُ هو المتناعُه بالذاتِ مُنَافِياً لوجوبِهِ بالغير، وهذا بخلافِ ما إذا كان الغيرُ هو الحاوي، فإن إمكانُ المتحوي الخلاء، وإذا كان إمكانُهُ لازماً له من هذه الحيثيةِ كان امتناعُهُ بالذاتِ مُنافِاً له.

وَأَقُمُولُ: هذا الترديدُ فاسدٌ؛ لأنَّ الكلامَ في أنَّ الحاوي لو كان علَّةً

<sup>(</sup>١) أي: صدق التنافي.

<sup>(</sup>٢) في بعض الشروح: (يفرض).

للمَصْوِيِّ كان المَصْوِيُّ واجباً بغيره الذي هو الحاوي، فالترديدُ بين كونِ الفيرِ هو الحاوي، فالترديدُ بين كون الفيرِ هو الحاوي أو غيره باطلٌ، فيكونُ قولُهُ: لجوازٍ أن يكونَ بانتفاءِ الثاني كذلك؛ لأنَّ الفرضَ أنَّ العلَّهَ هو الحاوي، فكان فرضُ انتفاءِ الثاني خلفاً، ومع ذلك يفيدُ المطلوب، وهو كونُ المحويُّ معلولاً لغيرِ الحاوى.

وقول»: فإنَّ وجوب الصَحْويُّ بغير الحاوي... إلى آخره، لا يفيدُ شيئًا؛ لآنًا إذا فرضنا انتضاءَ المحويّين؛ لا من حيثُ هو محريُّ، بل من حيثُ إنَّ ممكنٌ من الممكنات لزم إمّا إمكانُ الخلاء أو انتفاءُ الحاوي لا من حيث إنَّه حاوٍ؛ لآنَّه إن نفي ولا محريّ له لزم الأول، وإن لم يُنْف لرم الثاني؛ لأنَّ انتفاءَ المحويَّ ليس من حيثُ الإضافةُ، حتىٰ يلزمَ انتفاءُ الحاوي من حيثُ هو كذلك، بل من حيثُ إمكانَهُ، وذلك باطلٌ؛ لمَلَمُ استلزام نفيه، فتعيَّن الأولُ وأمكنَ الخَلاءُ.

### [فَصْلٌ فِي مَبَاحِثِ النَّفْسِ]

قال: (وَأَمَّا النَّفْسُ فَهُو كَمَالُ أَوَّلُ لِحِسْمِ طَبِيعِيٍّ آلِيٍّ، ذِي حَيَاةِ بِالقُوَّةِ، وَهِيَ مُغَايِرَةٌ لِمَاهِيَ شَسْرٌ طُّ فِيهِ؛ لِاسْتِحَالَةِ النَّوْرِ، وَلِلْمُمَاتَعَةِ فِي الافْتِضَاءِ، وَلِيُطْلَلانِ أَحَدِهِمَا مَعَ ثُبُوتِ الآخَرِ، وَلِمَا تَقَعُ الغَفْلَةُ عَنْهُ، وَالمُنْسَارَكَةُ بِهِ، وَالتَّمِدُّلُ فِيهِ).

لمَّا فَرَغَ من بيانِ العقلِ شَرَعَ في بيانِ النَّفسِ، وعرَّ فها: بأنَّها كَمَالٌ أَوَّلُ لِجِسْم طبيعيِّ آلِيٍّ، ذِي حَياةِ بالقَّرِّةِ.

والمسرادُ بالكَمَالِ الأولِ: مَا يَتُسمُّ بِه النَّوعُ، فإنَّه نوعان: ما يحتاجُ إليه في صيرورةِ الجنسِ نوعاً بالفعل، وما ليس كذلك. والأوَّلُ: هو الكمالُ الأولُ. والثاني: هو الكمالُ الثاني.

فقوله: (أَوَّلُ) احترازٌ عن الكمالاتِ الثانيةِ كالرؤيةِ والحركةِ للإنسانِ، والكمالُ لا بدَّ وأن يكونَ بشيءٍ.

فقال: (لِحِسْم) والمرادُبه المعنىٰ الجنسي لا المادي؛ لأنَّ الكمالَ إنَّما يُتصوَّرُ بالنِّسْمةِ إلىٰ ناقيصٍ يتُمُّ به، والطبيعةُ الجنسيةُ هي التي تكونُ ناقصةً محتاجةَ إلىٰ ما يتمُّ به.

وقوله: (طَبِيعِيُّ) احترازٌ عن الصناعيّ كالسريرِ مثلاً".

وقوله: (آلِيٌّ) أي: تَصْدُرُ عنه كمالاتُه الثابتةُ بآلاتٍ؛ ليستعينَ بها

أي: فإنه لا يكون نَفْسًا.

كالعَينِ للرُّوْيةِ، والأُذُنِ للسَّمعِ، وغيرِ ذلك، احترازٌ عن صورِ البسائطِ والمعدنياتِ، فإنَّها وإن كانت كمالاتُ أولئ، لكنَّها ليسمت بآلاتٍ.

وقوله: (فِي حَيَاقِ بِالقُوَّةِ) أي: يمكن أن يَصدُرُ عنه ما يَصدُرُ من أفاعِيلِ الحياقِ، التي هي: التَّغذيةُ، والنَّمُو، والتَّوليدُ، والإدراكُ، والحركةُ الإراديةُ، والنَّطْلُ.

واعترض: بأنَّ القوَّة تقابلُ الفعلَ، فلا يكونُ جسمُ الحيوانِ والإنسانِ ذا حيـاةٍ بالفعل؛ لأنَّ ما يكونُ بالقوَّةِ لا يكونُ بالفعل.

وأجيب: بـأنَّ المرادَ بالقرَّةِ ههنا هو الإمكانُ العامُّ، وكلِّ منهما ذو حيـاةٍ بالإمكانِ العامُّ، وهو لا ينافي الفعلَ والوجوبَ.

واعشرض: بأنَّ النباتَ ليس ذا حياةٍ ما لإمكانِ العامَّ المرادِ بالقَوَّةِ؛ لامتناع أن يصيرَ النَّبات، وهو الحركةُ الإراديةُ كان حيواناً.

واعترض أيضاً: بأنَّ الحركة كمالٌ أولُ للجسم والنَّفسِ كذلك، والأولُ لا يكونُ إلَّا واحداً. وَأَجِبَ: بأنَّ الحركة كمالٌ أُولُ لما هو بالقرَّة من حيثُ هو بالقوَّة، فإذا وجدت لم يبق كمالاً أوَّلَ، بل ثانياً، والنَّفسُ ليست كذلك، فاوليَّةُ كُلَّ منهما كان باعتبارٍ.

تُمَّ قِيل: هـذا التعريفُ للنَّفسِ إنَّما هو باعتبـارِ تدبيرِها للبدنِ لا من حيثُ ذاتُها، فإنَّها بسيطة، وبذلك الاعتبار لا يسمَّىٰ نَفْسًا، بل عَقْلاً.

وَفِيهِ نَظَرٌ؟ لاَنَّه يدلُّ علىٰ عدم التفرقةِ بين العقلِ والنَّفسِ إِلَّا باعتبارٍ، ثـم إنَّه يشـملُ النفوس الأرضيَّـة؟ أي: النَّباتيَّـة والحيوانيَّة والإنسـانيَّة بلا خلافٍ.

وأمَّا الفلكيَّةُ، فإنَّه يشتملُها علىٰ رأي مَنْ يرىٰ أنَّ كلَّ فَلَكٍ يشتملُ

على عدَّةِ كُراتِ لا نفوسَ لها بانفر ادِها هي كالآلات انفسِ ذلك الفلكِ المشتملِ على الكُراتِ، وأمَّا على رأي مَنْ يرى أنَّ كُلِ وَلها نفسٌ مفردةً ليست كالآلاتِ المشتملِ عليها فلا يشملُها، ويكونُ إطلاقُ النَّسِ على الأرضيَّةِ والفلكيَّةِ بالاشتراكِ اللفظي.

قوله: (وَهِيَ مُغَايِرَةُ لِمَا هِيَ شَـرُطٌ فِيهِ) يعني: أَنُها مُغَايرةٌ للمِزَاجِ. وَاحْتُجَّ عليها بأوجهِ:

الأوّل: إنَّها شرطٌ في حصولِ الهِزَاجِ؛ لأنَّه وافعٌ بين أَضْدَاو متداعية إلى الانفكاك لتبايس أحيازها، وإنّما يُجْرِها على الاجتماع والتأليف النُّفسُ، فيكونُ حصولُ المِزَاج موقوفَا على الالتنام والتأليف، وهما موقوفان على النفس، فلو لم تكن مغايرةً له دَارَ، وفيه نظرٌ؛ لأنّه واقع بين أصداد متداعية إلى الانفكاك على ما ذكروا، لا بين أفسداد منذافعة عن الاجتماع، فتكونُ النَّفسُ شعرطَ بقاءِ المِزَاج، لا شعرطَ حصوله، وتفاعل العناصر على وجه تكثير كيفيَّة كلّ صورة الآخر على ما نَقدَة،

وَيُمكِنُ أَن يجابَ عنه بأنَّ هذا لا يضرُّ، فـإنَّ المطلوبَ هو المغايرةُ والمنفى الشيء غيره لا محالة.

وَاعترض أيضا باناً المُرَكَّباتِ تستعلُّ لقبولِ كمالاتِها الأولى، فلو كانت النفس التي هي الكمال الأول شرطاً في حصولِ كمالاتِها الأولى من مبدئها، بِحَسَبٍ أمرَجتها المختلفة، فتكون الأمرجةُ شرطاً في حصولِ كمالاتِها الأولى، فلو كانت النَّفُسُ التي هي الكمالُ الأول شرطاً في حصولِ الورَّاجِ دَار.

وأجيب: بأنَّ علَّـةَ الالتئامَ بين أجزاءِ المَنِيِّ هي نفسُ الأبوين، وعلَّةَ

الالتشام بين الأجزاء المضافة إليها إلى أن يَتمَّ البدن وإلى آخرِ العمرِ هو نفسُ المولودِ، فالعِزَاج الذي هو شرطٌ صدورِ الكمالِ الأولِ من المبداِ: هـ و المِزَاجُ الوافعُ بين أجزاءِ المَنيُّ التي تكونُ نفسُ الأبويس جامعها، والعِزَاجُ الذي تكونُ النَّفسُ شـرط حصوله هو العِزَاجُ الواقعُ في المراتبِ الواقعةِ بعد مرتبةِ المَنيُّ لسبب انضمام آخرِها، فلا يلزمُ الدَّورُ.

وَفِيهِ غَظْرٌ الأنَّ سببَ الاحتياجِ إلى النَّسِ كُونُ الوسَزَاجِ واقعاً بين أضدادٍ متنازعةٍ إلى الانفكاك، ولا نُسلَّمُ أنَّ أجزاءَ المَنِيِّ متضادةٌ متنازعةٌ إلى الانفكاك؛ ولالله يستلزمُ أن لا يكونَ الإنسانُ آخر الأنواع وجوداً؛ لأنه لو كان كذلك لم يتحقىق لأوَّلِ من وجد منه أبوان تكونُ نفسهما جامعة لأجزاء المَنِيَّ، وليس كذلك.

الوَجهُ النَّانِي: أنَّ الورَّاجَ يمانعُ النَّسَ في الاقتضاء؛ لانَّها قد تريد الحركة إلى جهة، وهو يمانعُها باقتضاء الشّكونِ كالماشي على الأرض، الحركة إلى جهة أخرى، كالصاعد إلى موضع عَالٍ، والتمانعُ في الاقتضاء دالً على تغاير المُقتَضِيّيْنِ، فتكونُ النفسُ مغايرة للمزاج، وقيد تَظَرُّ؛ لانَّ الممانعة لا تتصوَّرُ في المِرزَاج؛ لأنَّه المُعَدُّ بحصولِ صورِ الله كَات.

ومنها: ما هو ذو صورة، له نفس غاذية ونامية ومولدة للمثل وحساسة متحركة بالإرادة، فإذا كان العِزَاجُ مُعدًّا لما له الحركة الإرادية، كيف يتصوَّرُ ممانعتها للنَّفسِ عن الحركة، على أنَّ العِزَاجَ كيفية متشابهة متوسطة بين كيفيات البسائط، وليس له اقتضاء السكون و لا الحركة إلى جهة أخرى؛ لعدم تصورُّر المَيل فيه، ولا حركة بـلا ميل، والمقتضى بحركة الصاعد إلى أسفل، إنَّما هنو الجزءُ الغالبُ من المركَّبِ، وذلك شيءٌ آخرُ.

الرَّجةُ الثَّالِثُ: أَنَّ النَّفسَ تبقى عند بطلانِ المِزَاجِ بمورودِ كَيفيَّةٍ مُتَضَادةٍ للكيفيَّةِ المزاجبةِ؛ لأنَّها مُدُرِكةٌ للكيفيةِ الباطلةِ، والبافي غيرُ الباطل.

قِيلَ: لِمَ لا يجوزُ أن يكونَ المُدْرِكُ الباقي هو الوزَاجَ المُتَجدَّدَ عندَ لقاء الضدَّ؟.

وأجيب: بأنَّ المِزاجَ المتجدَّدَ لا يكونُ مُـ ثْرِكا؛ لأنَّ المُدْرِكَ لا بدَّ وأن ينفعلَ عند المُدُرَكِ، والمِزَاجُ الثاني يشابه الكيفيةَ المضادةَ للوزَاجِ الأولِ، ولا ينفعلُ عنه، فلا يكونُ مُدْرِكا له.

وأقول: المُتَقِيفُ بالإدراكِ هو النَّسُ لِس إَلَّه، فلو كان الوِزَاجُ مُدُرِكا كان هو النفس، فكان السؤالُ مَنْيِثًا على المتنازع فيه، فلا يكونُ واردا، وهذه الأوجه الثلاثةُ مختصة بالدلالة على المغايرة بين النَّفسِ والمزاج.

وقوله: (وَلِهَا تَقَعُ الغَفْلَةُ عَنْهُ) دليلً على مغايرة النَّمسي للبدنِ وأجزائيه، وتقريرُهُ: الإنسانُ لا يعقلُ عن ذاته، حتى إنَّ النائم في نومه، والسكرالَ في سكرهِ لا تَعَزُّبُ ذاتُه عن ذاته، وَيَغْفُلُ عن بدنو وأعضائه الظاهرةِ والباطنةِ والقوئ والحواسِ، وما لا يَغْفُلُ عنه غيرُ ما يعقلُ عنه بالضرورةِ.

وقوله: (والمُشَارَكَةُ) دليلٌ علىٰ مغايرةِ النفسِ للجسميةِ، وتقريره:

الإنسانُ يُشارِكُ غيرَهُ في الجسميَّةِ، ويخالفُهُ في نفسِ الناطقةِ، وما به المغايرةُ غيرُ ما به المشاركةُ.

وقوله: (وَالنَّبَدُّلُ فِيهِ) دليلٌ عامٌّ على مغايرتِها للهزاجِ والبدنِ وأعضائِهِ والجسميةِ. وتقريرُهُ: هذه الأمرُ المذكورةُ تَتَبدُّلُ في الإنسانِ دائما، والنفسُ باقيةٌ بحالِها، فإنَّ الإنسانَ يَشْمُرُ بذاته شُمعُوراً مُستَمرًاً، ويَتَحقَّقُ بأنَّه هو الذي كان منذ سبعينَ سنة أو أكثر، والمُتَبَدَّلُ عينُ غيرِ المُتَبَدَّلِ فهذه الأمورُ غيرُ النَّفس.

وأقول: بيمانُ تجرُّوهَا مُغْمِنِ عن بيمانِ مُغَايرتِهَا للأمورِ المذكورةِ؛ لأنَّها جسمٌ أو جسمانيٌ، والمُجرَّدُ ما ليس كذلك.



### [فَصْلٌ فِي أَنَّ النَّفْسَ النَّاطِقَةَ مُجَرَّدَةٌ]

قال: (وَهِيَ جَوْهُرُ مُجَمَّرٌ لِيَتَجُرُّدِ عَارِضِهَا، وَعَكَمِ الْقِسَامِهِ، وَفُوْيَهَا عَلَىٰ مَا تَغْجِرُ المُقَارَنَاتِ عَنْهُ، وَلِحُصُّولِ عَارِضِهَا بِالنَّسْبَةِ إِلَىٰ مَا يُعْقَلُ مَحَلًّا مُنْقُطِعًا، وَلاِسْتِلْزَامِ اسْنِغْنَاءِ العَارِضِ اسْنِغنَاءَ المَعْرُوضِ، وَلاَنْفِفَاءِ التَّبِيَةِ، وَلِحُصُولِ بالضَّدِّ).

لمَّا فَرَغَ من بيانِ مغايرتِها للأمورِ المذكورةِ بيَّنَ تَجَرُّدَهَا مستدلًا بأوجهِ:

الأوَّلُ: أنَّ النَّفَسَ النَّاطِقةَ عارِضَهَا، وهو الصُّورُ العقليةُ المُنْطَبِعةُ فيها مُجرَّدةٌ، وكلُّ ما كان عارضُها مجرَّداً فهو مجرَّدٌ، فالنَّفسُ الناطقةُ مجَّدةٌ.

أمَّا الصُّغرىٰ فلأنَّ الصُّورةَ العقليَّةَ مَسْتركةٌ بين كثيرين، وهو ظاهرٌ، وكلُّ مشترك محرَّدٌ، وإلَّا لاختصَّ بَغَواشٍ ماديَّةٍ، كم، وكيف، وأين، وَوَضْع مُعَيِّن، فكان مُشَخَّصًا لا مُشْتركا بين كثيرين هذا خُلْفٌ.

وأمَّا الكبرىٰ فلأنَّ معروضَ الصورةِ العقليَّةِ، وهو النَّفُسُ النَّاطَقَةُ إِن لــم يكن مجرَّداً كانــت الصور الحالَّة فيها كذلـك؛ لأنَّ اختصاصَ المحلُّ بتشـخُصِ معيّنِ يوجبُ اختصاصَ الحالَّ فيه به.

الثاني: إنَّ النَّفَ سَ النَّاطقةَ غيرُ مُنْقَسِمةٍ، ولا شيءَ من المادَّباتِ كذلك، فالنَّفسُ الناطقةُ ليست ماديَّة، أمَّا الكبرى فظاهرةٌ ممَّا تقدَّمَ من انقسام الجسم وما يقارئهُ، وأمَّا الصغرىٰ فلأنَّ المعقولاتِ منها ما هو غيرُ منقسم، وإلّا لكان كلُهُ معقولٌ من مقومات غير متناهية بالفعل ضرورة حصول المقومات عند حصول ما يتقوم بها، وهو محالُ، ومع ذلك فالمطلوبُ حاصلٌ؛ لأنَّ كلَّ كثرة مُتناهية أو غيرها، لا بدَّ فيها من واحدٍ بالفعل، وإذا عقل الواحدُ من حيثُ هو واحدٌ، فإنَّما يعقلُ من حيث لا ينقسمٌ، ومحلَّها العاقل له وهو النَّفسُ النَّاطقةُ لا ينقسمُ، وإلَّا لانقسم الحالَ؛ لأنَّ انقسامَ المحل يوجب انقسام الحالَ، وهو تُحلَفٌ.

وَاعترض عليه: بأنَّه يلزمُ وجودُ الجزء الذي لا يتجزا، فإنَّ في أجزاء الحبس كثرة، فلا بدَّ فيها من واحدِ بالفعل، وتعقل من حيثُ هو واحدٌ ولا ينقسمُ، وبأنَّا لا نُسلَمُ أنَّ انقسامَ المحلِّ يوجبُ انقسامَ الحالَّ، فإنَّ النُّقطةَ حالَّة في الخطَّ المنقسم، ولا تنقسمُ بانقسامهِ، وبأنَّا لا نسلَّمُ أنَّ كلِّ مادي منقسم، فإنَّ النُقطةَ ماديةٌ ولا تنقسمُ.

وَأَجِيبَ عن الأوَّلِ: بأنَّ أجزاءَ الجسـمِ لا يعقلُ شيءٌ منها من حيثُ هــو واحدٌ؛ لما تقدَّم ممَّا يوجبُ تجزئته.

وَعَن النَّانِي: بأنَّ انقسام المَحَلَّ يُوجِبُ انقسام الحَالَ إذا كان حلولُه فيه من حيثُ الذاتُ كالصورة العقلية، فإنَّها تحلُّ العاقلة من حيثُ هي عاقلةٌ، وأمَّا إذا كان من حيثُ لحوقُ طبيعةٍ أخرى، كحلولِ النُّقطةِ في الخطُّ، فإنَّها لا تحُلُّ فيه من حيثُ هو، ولا من حيثُ التناهي، فانقسامه لا يوجب انقسامه، وعن الثالثِ بأنَّ المرادَ بقولنا: لا شيءَ من المادياتِ غير منقسم الماديات الجوهرية؛ لأنَّ مبنىٰ هذا الدليل علىٰ جوهريَّة النَّسِي لذكرهِ في أقسام الجوهر.

التَّالِيثُ: أنَّ النَّفسَ الناطقةَ تقوىٰ علىٰ ما يعجزُ عنه القوىٰ المقارنة للمادةِ، وكلُّ ما يقدر عاماً يعجزُ عنه المادي لا يكون مادياً، أمَّا الصغرى، فلأنَّ النفسَ الناطقةَ تقوىٰ على إدراك ذاتها وإدراك إدراكاتها، وينطبعُ فيها الكلياتُ، والقوى المقارنة ليست على شيء من ذلك، وأمَّا الكبرئ، فلأنَّ سببَ العجزِ هو المادَّةُ ليس إلَّا.

الرَّالِعُ: أَنَّ النَّفَسَ الناطقة غيرُ حالَّة في جسم، كقلب أو دماغ أو نحو هما، وكلُ ما همو كذلك فليس بماديَّ، أمَّا الكبرئ فظاهرةٌ، وأنَّا الصغرى، فلأنَّها لو حلَّت فيه لتعقّلهُ دائماً أو لم تتعقّله أصلاً، واللازم بقسمية باطل لآنَ تعقلها لكلَّ عضو من الأعضاء منقطع؛ لأنَّه يكوذُ في وقت دونَ وقت.

وبيانُ المُلازمةِ: بأنَّ تعقُّلها لذلك العضو إنَّما هو بعقارنة صورته لها، فإن كانت الصورة الحاصلة لذلك العضو كافية في تعقَّلها إياهم ينقطع؛ لأنَّها مقارنة لها دائما، والفرضُ أنَّها تكفي في التعقُّل، وإن لم تكن كافية لا يتعقّله أصالاً؛ لأنَّ تلك الصورة إذا لم تكن كان تعقُّلها حصول صورة أخرى مما يليه لصورة ذلك العضو لكنَّه محالُ؛ لأنَّه لو حصلت كانت مقارنة لمحل النفس الناطقة؛ لأنَّ مقارنَ الحالَّ مقارنً للمحلَّ صورة أخرى مما ثلة بصورته؛ لئلا يلرة الحورة أخرى مماثلة بصورته؛ لئلا يلرة إحتماعُ الصورتين المتماثلتين في ماذة وراحدة.

وَاعترض الإمامُ بأوجهٍ:

الأول: إنَّا لا نُسَلَّمُ أَنَّ صورةَ العضوِ إذا لم تكن كافيةً في التعقُّل احتيج إلى صورةَ مماثلة بصورةَ ذلك العضوِ، فإنَّ الصورةَ التَقُولَةُ للشيءِ لا يلزمُ أن تكونَ مساوية له في تمام الماهيَّة، فإنَّ الصُّورةَ المعقولة من المسماءِ ليست مساوية للسماءِ في تمام الماهيَّة، ولو جاز ذلك لجازَ أن يكونَ السوادُ مثل البياضِ في تمام الماهيَّة؛ لأنَّ المناسبةَ ينهما أتمُّ

منها بين المعقولِ من السماءِ والسماءِ الموجودةِ؛ لأنّ السواة والبياض مشتركان في كونهما عَرَضَينِ حالَّينِ في محلَّينِ محسوسَينِ، والصورةُ المعقولةُ من السماءِ عَرَضٌ غيرُ محسوسٍ في محلِّ غيرِ محسوسٍ، والسماءُ الموجودةُ جوهرٌ محسوسٌ محبطٌ بالأرضِ.

الثاني: إنَّا لا نُسَلُمُ أنَّ العاقلةَ إذا تملَّفت محلَها بصورةِ مساويةِ له اجتمع صورتان متماثلتان في محلٍّ واحدٍ؛ لأنَّ إحداهما حالَّة في العاقلِ، والأخرىٰ مَحلُّ لها.

الثالث: إنَّه بلزمُ بعينِ هذا الدليل: أن تكونَ النفسُ عَالِمةً بصفاتِها ولوازمِها أبداً، أو غيرَ عالمةِ بشيءِ منها أصلاً.

الرّابعُ: إنَّ الجسمَ قد يحلُّ فيه أعراضٌ، ولا شكَّ أنَّ وجوداتها الزائدة علىٰ ماهيَّاتِها متماثلة وحالة في الجسم، ويلزم من ذلك اجتماع المثلين.

وَأَجَّابُ المصنِّفُ عنها في شرح الإشاراتِ:

عن الأوّلِ: بأنَّ ماهيَّة الشيء عبارةٌ عما يحصُّلُ في العقلِ منه دونَ لواحِقِهِ الخَارِجَةِ عنه، ولذلك اشتق لفظُ الماهيَّةِ من لفظة (ما هو)، فإنَّ البحوابَ عنها يكونُ بها، ولمَّا كان كذلك كان معنى قولِ القائل: المعقولُ من السماء ليس بمساو للسماء الموجودة في الخارج، هو أنَّ السماء المعقولة المحقولة المحقولة المحسوسة في الخارج، هو أنَّ السماء المعقولة المحسوسة إلى المعقولة المحسوسة وحيشة إن أراد بعدم المساواة التحرّد واللاتجرد كان صادقاً، وإن أراد به أنَّ مفهومَ السماء نفسه ليس بمشترك بين المعجردة والمقارنة كان كاذباً، فإن زاد وقال: المعقول من السماء ليس بمساول المعاردة المعقول عن المعاردة كان عناه أنَّ عنه المعاردة الفاضل، كان معناه أنَّ

المعقولُ من السماء ليس بمساوٍ للسماء في تمامِ المعقولِيَّة أي: ليس بمساوٍ لها حال كونها معقولة، فهذا هذيان كما تسمع، فإنَّ المعقولُ من السماء نفس ماهيَّة السماء الموجودة فضلاً عن المساواةِ.

وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لأنَّه حينئذ لا تجتمع صورتان متماثلتان في معلَّ واحدٍ، فيطلُّ أصل الدليل، وحاصله: إنَّ الصُّورةَ المعقولةَ من السماءِ مساويةٌ للسماء الموجودةِ في تمام الماهيَّة، والاختلافُ في العوارض، وهو لا يُنَافي المساواة في تمام الحقيقةِ.

وأمَّا السَّوادُ والبَيْسَاضُ، فإنَّهما ليسا مُتَساوِيْنُن في تصامِ الماهيَّةِ؟ الامتيازِ كلَّ منهما عن الآخر بِغَصْلِ بعد اشتراكِهما في اللَّونِ، والامتياز الفصلي يمنغ المساواة في تمام المَّاهيَّةِ.

وعن النَّانِي: بما معناه إنَّ الصُّورةَ الحالَّةَ في العاقلةِ، لا بدَّ أن تكونَ حالَّةً في محلَّهَا إن كانت جِسْمانية، فإنَّ كلَّ فاعل جِسْماني إنَّما يفعلُ بمشاركةِ الجسم، فلو لم تَحُلَّ الصورةُ الحالَّةُ في العاقلةِ في مَحَلَّها، لم يكن فعلَّها بمشاركةِ الجسم، فلا يكونُ جسمانياً هذا خُلْفٌ.

وَرُدَّ بِبَقَاءِ الفَرِّقِ بِينِ الصُّورِتِينِ، فـإنَّ إحدَاهما حالَّةٌ فـي المَحلُ فقط، والأخرى فيه، وفي العاقلةِ أيضًا.

وَأَجِيبَ: بْأَنَّ الحالَّ فِيهِما حالَّ فِي المحلُّ لا محالةً، وعاد المحذورُ وهو اجتماعُ صورتين في محلَّ واحدٍ.

وَعَن الثَّالِتِ: بأنَّ من صفاتِ النَّصْرِ ولوازمِها مِا يلزمُها لذاتِها من غيرِ قياسٍ إلىٰ ما يغايرُها، ككونِها مدركة لذاتِها، والنَّفسُ مدركةٌ له دائمًا، ومنها ما يلزمُها بالقياسِ إلىٰ ما يغايرُها ككونِها مُجَرَّدةً عن المادة، وغيرَ موجودةِ في الموضوعِ، والنَّفْسُ لا تدركه إلَّا عندَ المُقايسـةِ؛ لأنَّها شرطُ إدراكها.

وعن الرَّابع: بـأنَّ الوجودَ ليس بِمَرَضِ حالٌ في محلٌ، ووجوداتُ الأعراضِ ليست متماثلةً، بل هي متخالفةُ الحقائق، ومتشاركةٌ في لازمٍ واحدٍ، هو الوجودُ المشتركُ المقولُ عليها وعلىْ غيرها بالتشكيكِ.

الخَامِس: إنَّ النَّهُسَ النَّاطقةَ عارضها مُسْتَغْنِ عن الصادةِ، وكُلُّ ما عارضه مُسْتَغْنِ عنها فهو أيضاً كذلك: أمَّا الصغرى؛ فلأنَّ عارضها هو الصورةُ العقليةُ، وهي مُسْتَغْنِيةٌ عنها، وإلَّا لاختصَّت بِمِقْدَادٍ، وأَيْنٍ، وَوَضْع، وَكَمَّ، وَكَيْفٍ، وليس كذلك كما تقدَّم.

وأمَّا الكبرى، فإنَّه لو لم يَسْتَغْنِ المعروضُ عنها عندَ استغناءِ عارضه لم يستغن عارضه أيضاً؛ لأنَّ احتياجَ المعروضِ إلىٰ شيء يستلزمُ احتياجَ عارضِهِ إليه، وهذا الوجه في المعنىٰ تكرازٌ للأولِ.

السَّادِس: إنَّ النَّصَ الناطقة غيرُ مُنْطِيعَةٍ في جسم، وما هو كذلك ليس ماديَّا، وهو ظاهرٌ مما تقدَّم، وبيان الصغرى بأنَّ القوَّةُ المُنْطِعَةَ في جسم تابعةٌ له في الشَّعفِ والكَلَالِ؛ لأنَّ عملَها مشروطٌ به، واختلالُ الشرطِ يستدعي اختلالَ المشروطِ، والنَّفُسُ النَّاطقةُ ليست تابعةُ للجسمِ في ذلك، فإنَّ أفعالَهَا قد تَقُوَىٰ عندَ ضعفِ الجسم وكلاله، فلا تكونُ قوَّةً منظبعةٌ فيه.

السَّابِع: إنَّ الفوَّة العاقلة ليست بعاديَّة؛ لأنَّ العاقلة لا يكلَّها كثرةً الأفاعيل، وكلُّ قوَّة بدنية فدائماً يكلُّها كثرتُها، فالعاقلةُ ليست ببدنية، وذلك أنَّ تكرارَ الأفاعيلِ لا سيَّما القوية الشاقة تَكلُّ القوى البدنية بأسرها. قال المُصنَّفَ: يشهدُ بذلك التجربة والقياس. أَمَّدا التَّجْرِيةُ فظاهرة، وأمَّا القياسُ، فلأنَّ تلك الأفاعيل لا تصلوُ عن قِرَاها إلَّا مع انفعالِ لموضوعات تلك القوئ، ويعنعه عن العقاومة فَيُوهِنُه، والفِعلُ وإن كان مُقْتَضَى طبيعة القوّة طبائع العناصر التي يتألثُ منها موضوعات تلك القُوئ عنها، فتكونُ تلك الطبائعُ مَقسُورةً عليها مقاومة لتلك القُوَى في أفعالها.

والتنازعُ والتماوَمُ يقتضي الوَهْنَ في القاهرِ والمنفعلِ جميعًا، ورُبَّهَا يبلغُ الكلالَ والوهنَ حدٌّ تعجزُ عنده القوَّة عن فعلها، أو نبطل كالعينِ تضعفُ بعدَ مشاهدةِ النُّورِ الشديدِ عن الإِيْهَارِ أو تَعْمَى، وأفعال القوَّة العاقلة قد يكون كثيراً، بخلاف ما وصف، يعنى: الَّهَا تقوى وتزداد، وهو المعنىُ بقوله: (وَلَحُصُولِ الضَّدَّ).

واعتمرض الإمام بتجويزٍ أن تكونَ العاقلةُ مخالفةُ لسائرِ القوى بالنَّوعِ مع كونِ الجميع بدنياً، وحبئل لا يبعدُ اختصاص بعضِ بالكلال دون بعض.

وَقَالَ المُصَنَّفُ: القياس المذكور بأباه. قال شيخي العلَّامة رحمه اللَّه: اعلم أنَّ هذه السبعة مُقْنِعة للمُسْرِشدين، وإن لم تكن مُسْكِنة للمُسْرِشدين، وإن لم تكن مُسْكِنة للجاحدين، والإقناعِيَّاتُ العلمية تكون هكذا، وفائدة إيرادها وعدم الاكتفاء ببعضِهَا: أنَّ بعض النفوسِ ربَّما تَطْمَنُ إلىٰ بعض منها، ولا تطمينٌ إلىٰ غيرو والبَّمْضُ يخالفوا ليخالفَ الاستعدادات لقبولي اليقيناتِ، فَفُورَدُ الجميعُ لِيَّحَمَّ النَّفَعُ.

### [فَصْلٌ فِي وَحْدَةِ النُّفُوسِ البَشَرِيَّةِ]

قال: (وَدُخُولُهُ تَحْسَ حَدُّ وَاحِدِ يَقَتَضِي وَحْدَتَهَا، وَاخْدِلُهُ العَوَارِضِ لا يَقْتَضِي اخْتِلاَفَهَا، وَهِيَ حَادِثَةً، وَهُوَ ظَاهِرٌ عَلَىٰ قَوْلِنَا، وَعَلَىٰ قَـوْلِ الخَصْمِ لَوْ كَانَتُ أَزَلِيَّةً لَـزِمَ اجْتِمَاعُ الضَّدَّيْنِ، أَوْ بُطْلاَنُ مَا ثَبَتَ، أو نُبُوتُ مَا يَمْنَيْعُ، وَهِيَ مَعَ البَدَنِ عَلَىٰ النَّسَادِي).

اختلفوا في وَحُـدَةِ النفوسي البشريةِ بالنوع، فذهبت طائفةٌ من المتقدِّمينِ إلى الثاني، وذهب أرسطو ومتابعوه إلى الأول، واختاره المصنَّفُ.

وَاحتَجَّ عليه: بأنَّ حَـدًاً واحداً يشملُها، وذلك يقتضِي وَحْدَتَها بالنوع؛ لامتناع أن يجمعَ الحدُّ الواحدُ أموراً مختلفة الحقائق.

وَاعترضَ عليه: بـأنَّ الحـدَّ إِنَّمـا يكـونُ للكليَّـاتِ لا للجزئياتِ، والمعنىٰ الكلئُ المحدَّدُ كما يجوزُ أن يكونَ نوعـًا يجوزُ أن يكونَ جنسـًا.

قىال شيخي العلَّامةُ رحمه اللَّه: ولقائلِ أن يقولَ: الحدُّ الواحدُ مُنطِيقٌ على تمام حقيقةِ النُّفوسِ، وذلك كافي في معرفةِ اتَّحادِها بالنوعِ (١٠٠

وَقِيلَ: لو اتحدت بالنوعِ ما تكَثَّرت؛ لأنَّ الكثرةَ إنَّما تكونُ بسببِ المادةِ، والفرضُ تجرُّدُها، فكانت متخالفةً بالنوعِ، كلَّ نوعٍ منحصر في شخصه.

ینظر: تسدید القواعد: ۲/ ۱۹۹۲.

قوله: (وَالْحَسِلَافُ الْمَوْارِضِ لِا يَشْتَقِي اَخْيَلَاقَهَا) وَدُ وَلِيلِ القائلينَ بالاختسلاف، تقريرُ الدلسِلِ: إنَّها مُتَخَالفةٌ في العوارض كالذَّكاءِ والبلادةِ والبُّخلِ والشَّجَاعةِ والسَّخَاوةِ والجُسنِ والعِنَّةِ والفَّجُورِ، وليس ذلك بسببِ الْمِزَاجِ، فإنَّ الإنسانَ فد يكونُ حَازً المِزَاج وهو بليه، وقد يكون باردَ المزاج وهو ذكئ، وقد يَتَكَلُّ الهزَاجُ، وهذه العوارضُ باقية بحالها، وقد تَتَهَدُّلُ هذه العوارضُ، والعِزاجُ باق بحاله، ولا بأسبابِ خارجةٍ؛ لأنَّها قد نقتضِي خُلَقًا، والحاصلُ ضِلَّه، فكانت من لوازمِ النَّقُوسِ، واختلافُ المُوازم يدلُ على اختلافِ الملزوماتِ.

وتقريرُ الردُّ: إنَّ اختلافَ هذه العوارضِ لا يقتضِي اختلافَهَا بالماهيَّة؛ لأنَّ المَلزومـــاتِ وإن اختلفت باختلافِ اللوازمِ، لكن الملزومات ليست النُّموسَ وحدَما، بل هي النُّعرسُ والعوارضُ المختلفةُ.

ومجموعُ النَّفسِ مع العوارضِ إذا كان مُخْتِلِفَ، لا يقتضي أن يكونَ كلُّ جزءِ كذلك، حتىٰ يلزمَ اختلاف النُّفرسِ، فإنَّه يجوزُ أن يكونَ اختلافُ المجموع بِحَسَبِ اختلافِ الجزءِ الأخو، أعني: العوارضَ.

وَأَجِيبَ: بأنَّ الملزوماتِ في الفرضِ المذكورِ هي التُّفوسُ وحدَها، فإنْ أخذَ اللوازمَ فيها فأين اللوازمُ؟.

وردَّ: بِانَّ المجموع من النُّدوس والعوارضي مُسْتَلَزِمُ للعوارض، فكانست بانفرادها لوازم ومضافة المن النُّوس بلزومات، لكن لم يتدفع بهذا الردَّ كونه على خلاف المفروض، وبلزمُ أن يكون الملزوم الذي هو مبنئ الحجة غير الذي أجيب به فلا يتصل بالمبحث.

وقوله: (وَهِمِيَ حَادِثُمٌّ) ذهب المتكلِّمونَ إلىٰ أنَّ النَّفَسَ الناطقةُ

حادثة الأانَّ قوسًا مِنَّا فهوا إلى حدوثِ البدنِ؛ لِمَا روي في الخبرِ: فانَّ اللَّه تَعَالَىٰ حَلَق الأَرْوَاحَ قَلَل الأَجْسَادَ بِأَلْفَي عَامِ ١٠٠٠. ومنعه آخرون بِقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ثُمَّ أَلْفَالَنَهُ مَلْقًا المَحْرَ ﴾ (الموسود: ١٠٤)، فإنَّه تعالىٰ ذكر تكوينَ البدنِ بقوله: ﴿ وَلَقَلْمَ لَقَلْنَا الْإِسْسَنَ مِن سُلَكَلَة مِن طِيهِ ﴾ (الموسود: ١٦) إلىٰ أن قال: ﴿ ثُمَّ أَنْكَأَنْهُ مَلَقًا المَحَرَ ﴾ (الموسود: ١٤).

وأراد به النَّمَى النَّاطقة ، ولفظة (شم) للتراخي، فدلَّ على إنشائها بعد تكوين البَدّن، وإليه ذهب أرسطو طالبس، وخالف من قبله من المحكساء كأفلاطون ومن تابعه القائلين بِقِدَمِها، وشرط حدوثها بالبدن، واختاره المصنَّف، وقال: وهو على قولِنا ظاهرٌ، يعني: المؤمنين؛ لأنَّ الكالمَ حادثٌ عندهم، والنَّهُنُ من جملته.

وأضًا على قولِ الخصيم، يعنى: أفلاطون وأتباعث ؛ فلاتُها لوكانت أَزلَيْتَهُ لزم أحدُ الأمورِ الثلاثة: وهي اجتماعً الصَّدَّين، أو بُطلانُ ما تَبَتَ، أو نُبوتُ ما يمتنعُ، واللوازمُ بأسرِ هَا باطلةٌ. ويبانُ الملازمةِ: أنَّها لو كانت فليلة، فإن كانت واحدة قبل تَمَلَّيْهَا بالإبدانِ، ولقيت كذلك عند التملُّق بها كان نفسُ زَيْدٍ المتَّصفة بالجودِ والعلم والحلم بعينها نفسَ عمرو المتصفة بأضدادِها، وفي ذلك جمعٌ بين الصَّدين، وهو الأمرُ الأولُ.

وإن تكثّرت فقد انقسمت وكانست واحدةً، فَيَطُلَ ما كان ثابتًا، وهو وحدتُها، وهو الأمرُّ الثاني، وإن كانت كثيرةً لا تكونُ متَّحدةً بالنَّوع، وإلَّا

١) قبال العجلوني: "ضعيف جدًا، فلا يعرَّلُ عليه. وقال الشركاني: «رواه الأزدي عن علي ولا مرفق مرفوعا، وفي إسناده عبد الله بن أيوب بن أبي علاج عن أبيه، وهما كذّابان، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات، ينظر: كشف الخفاء: ١/ ١٩٢٨ والقوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: ١/ ٢٨٣.

لامتنع تَكَلَّقها بالأسورِ المختلفةِ كالموادِ، وامتنع تعلَّقها بها مع تساويها في ذواتِها بلا أولويةِ وتَرَجُّح لِبعضِ علىٰ بعض، لكن لا يمننعُ تعلَّقها بها، فلا تكونُ مُتَّحدةً بالنوع، فيلزمُ ثبوتُ ما يمننعُ، وهــو اختلافها بالماهيَّة، فإنَّ البرهانَ علىٰ امتناع الاختلافِ قائمٌ.

واعترض بأنَّ الاتحادَ بالنوع لمو كان مانعاً عن تعلُّقِهَا بالموادِ، وعكسه قبل الأبدانِ كان بعدَها كذلك بعين ما ذكرتم، واللازمُ باطلٌ بالضَّرورةِ، فالملزومُ مثلُهُ.

وقول»: (وَهِيَ مَعَ البَمَنِ عَلَىٰ التَّمَسَاوِي) معناه: لا يكونُ لبدنِ واحدٍ إِنَّا نفسَ واحدةٌ، ولا تتعلَّق النَّفسُ الواحدةُ إِنَّا ببدنِ واحدٍ.

وهذا حكمٌ ضروريِّ، فإنَّ كلَّ أحدٍ يَجِدُ ذاتَه سَيِئُ واحداً لائيتِن، فلو تَعلَّفَا بِيدنِ، كانت الذاتُ الواحدةُ ذاتين، ولو تعلَّفت بعا فوق بدنٍ واحدٍ، لزم تفتُّعُ أتَحادِ عنهما، واتَّصافُ أحدِهما بعا اتَّصفَ به الأخرُ، ويُطلانُه أيضًا ضروريٌّ.

### [فَصْلٌ فِي أَنَّ النَّفْسَ النَّاطِقَةَ لا تُفْنَىٰ عِنْدَ فَنَاءِ البَّدَنِ]

قال: (وَلا تَفْنَى بِفَنَائِهِ) عدمٌ قَناءِ النَّفسِ النَّاطقةِ عند فناءِ البدنِ مبنيًّ على نجرُّ دها، ولمَّا بُست تجرُّ دها ثبت الله لا تفنى؛ لأنَّ الفناء للمادِّياتِ، وقد استدلَّ على ذلك بانَّها غيرُ قابلةِ للفناء؛ لأنَّها لو كانت قابلة كانت قبله باقية بالفعل، وفاسدة بالقوَّة، وفعلُ البقاءِ غيرُ قرَّةِ الفسادِ، وإلَّ كان كُلُ بقاءِ ممكن الفساد وبالعكس، وليس كذلك، وإذا تغايرا تغايرً محلَهما؛ لأنَّ مَحَلَّ قرَّةِ الفسادِ ما يقبلُ الفساد قبولاً يكونُ بعينهِ موصوفاً بالفسادِ، والباقي بالفِعلِ لا يبقى عند الفسادِ فالا يكونُ بعينهِ موصوفاً بالفسادِ، فيكونُ محلُ قرَّةِ الفسادِ غيرَ المَحَلُ الموصوف بالبقاءِ بالفعل، فيجبُ أن يكونُ معالُ أَوْقِ الفسادِ غيرَ المَحَلُ الموصوف بالبقاءِ بالفعل، فيجبُ أن يكونُ فيها أمران مختلفان:

أحدهما: يكونُ محلَّا للبقاءِ بالفعلِ، وهو الباقي بالفعلِ، وإلَّا محلّ الفساد بالقوَّةِ، ولا بدَّ أن يكونا جوهرينَ؛ لكونهما جزتي الجوهر، فيلزمُ تركيبُ النَّفسِ صن الهَيُوليْ والصُّورةِ، فيلا تكونُ مُجرَّدةً، وهيذا خُلُفٌّ. واعترض عليه بأوجه:

الأوَّل: إنَّ قَوَّةَ الفسادِ إمكانُ العدمِ، وهو غيرُ ثبوتيّ، فلا يستدعي حكَّد.

النَّانِي: إنَّ النَّفَسَ حادثةٌ مسبوقةٌ بإمكانِ الوجودِ، وإمكانُ الوجودِ لسَّا لم يجعلها ماديةً، فإمكان العدم كذلك. الثَّالِث: إنَّ النَّفسَ لِمَ لا يجوز أن تكونَ مركبةً من هَيُولَىٰ وصورةٍ متخالفتين لهَيُوليٰ الأجسام وصورِها، فلا تكونُ ماديةٌ؟.

وَأَجِيبَ عن الأولِ: بِأَنَّ هذا الإمكانَ هو الإمكانُ الاستعداديُّ، وهو عَرَضٌ وجوديُّ، فيستدعي مَحلًا.

قِيلَ: فِيهِ نَظْرُ الأَنَّ الإمكانَ الاستعدادةِ إِنَّما يكونُ في الحوادبِ الزمانيةِ ، والنَّفُسُ ليست منها ، والأولىٰ أن يقالَ: إِنَّ الإمكانَ عند الحكماءِ ثبوتي ، وقد تقدَّم في أولِ الكتابِ في بيانِ الفرق بين الإمكانِ وإمكان لا، وليس بشيء الأنَّ القائلَ بحدوثِ النَّفسِ منهم أرسطو، وحدوثُها عنده مشروطٌ بحدوثِ البدنِ، فالحدوثُ زمانيٌ قطعاً.

وَعَن الثَّانِي: بأنَّ محمَّل إمكانِ الفسادِ علىٰ ذلك التقديرِ النَّفُسُ النَّاطقةُ، ويستلزمُ تركُّبها علىٰ ما ذكرنا، ومحلُّ إمكانِ الوجودِ البدنُ، فلا يلزمُ منه تركُّبُ النَّفس.

وردَّ: بـأنَّ البدنَ علىٰ هيئةٍ مخصوصةٍ موجـودةِ قبل حدوثِ النَّصِ يكــونُ محــلاً لإمكانِ وجودِ النَّفــسِ، فإذا زالَ المحـلُّ زالَ إمكانُها، فزال وجودُها، فزالَ بقاؤها.

وَأَجِيبَ: بِأَنَّ البِدنَ محلٌّ لإمكانِ النفسِ من حيثُ التدبيرُ لا من حيثُ التدبيرُ لا من حيثُ الدنيرُ لا من حيثُ الدنيرُ لا من حيثُ الذبيرُ لا من حيث الدبيرُ لا من حيث الذبيرُ لا من حيث الذاتُ. وَرُدَّ من وجهين:

أَخَدُهُمًا: إِنَّ كلامنا في النَّفسِ النَّاطِقةِ، وهي جوهرٌ مجرَّدٌ يَعلَّقُ بالبدنِ تعلَّق التدبيرِ والتَّصرُّفِ، وعند زوالِ البدنِ هذا المجموع يزول، وبقاء ذات مجردة ليس كلامنا فيه، بل لا نُســلَّمُ أَنَّها النَّفْسُ الناطقةُ، بل إن كان فهو العقلُ.

وعن النَّانِي: إنَّه يلزمُ أن تكونَ حادثة من حيث التدبيرُ لا من حيث الذاتُ، وليس كذلك فتأمل.

وعن النَّالِكِ: بِأَنَّ الهَرُولَى المُخَالفة لَهُرُولَى الأجسام، لا بدَّ وأن تكونَ باقية بعد وقوع الفسادِ بالفِعُلِ؛ لما مرَّ، فإن كانت ذات وَضْع يلزمُ أن تكونَ جسما، وأن تكونَ ذات الوضع جزء لما لا وضع له، وذلك محالٌ، وإن لم يكن ذات وضع، فإن قامت بأفرادِها كانت عاقلة بذاتِها، فكانت هي النَّهُسُ، وقد فَرَضْنَاها جزءً منها، هذا خُلفٌ، ومع ذلك فالمطلوبُ حاصلٌ، وهو بقاءً جوهرٍ مُجرَّدٍ عاقلِ بعدَ فناءِ البدنِ، وإن لم يقم بانفرادها، فإن كان للبدنِ تأثيرٌ في إقامتِها احتاجت في وجودِها إلىٰ البدن، فلم تكن ذات فعل بانفرادِها وقد بان بطلائه، وإن لم يكن له فيها تأثيرٌ كانت بقيمتِها وإن لم يوجد البدن، وهو المطلوبُ.

واعترض: بأنَّ هذا الترديدَ إنَّما يَصِحُّ أن لو كانت الهَيُوليُ والصورة المفروضتان موافقتين لهَيُوليُ الأجسام وصورتها، والمفروضُ خلافهُ.

# [فَصْلٌ فِي بُطْلانِ التَّنَاسُخِ]

قــال: (وَلا تَصِيرُ مَبْدَاً صُورَةِ لِآخَرَ، وَإِلاَ بَطُلَ مَا أَضَلْنَاهُ مِنَ النَّمَاهُلِ. وَمَغْيَــلُ بِذَاتِهَــا، وَتُدْرِكُ بِالآلاتِ لِلامْنِيَـازِ بَيْنَ المُخْتَلِقَيْنِ وَضْمَا مِنْ ظَيْرٍ إشنَادٍ).

القائِلونَ بحدوثِ النَّفسِ اتفقوا على بُطلانِ التناسُخِ، وهو أن تصيرَ النَّفسَ التي كانت مبدأ لصورةِ مبدأ صورةِ لآخر، بأن تصير نفسُ زيدِ مثلاً بعد الانتقالِ منه نفسَ عمرهِ.

وقوله: (وَإِلَا) أي: وإن لم يكن كذلك (بَطْلُ مَا أَصَّلْنَاهُ مِنَ الشَّائِلِ)، وهو أن يكونَ لبدنِ واحدِ نفسٌ واحدةٌ، ولا يجوزُ بطلانه لما ذكرنا أنَّ كلَّ واحدِ بحدِّ ذاتِهِ واحدٌ إِلَّا النين.

وبيانُ الملازمةِ: بأنَّ النَّفَسُ حادثةٌ لما بَيَّنَا، وحدوثُها عن المبداِ القديم موقوفٌ على حصولِ شرطٍ، وإلَّا لم يتوقّت بوقتٍ دون فيرو، وهو حدوثُ البدنِ، فالبدنُ الحادثُ الذي تتعلَّق به نفسٌ على سبيلِ التناسخِ، لا بدَّ وأن يكون مُسْتعِداً لقبولِ نفسٍ أخرىٰ ابتداءً، فيجتمعُ النفسانِ في بدنِ واحدٍ ويبطلُ التعادلُ.

وَاعتـرض: بِـأنَّ النُّموسَ الإنسـانيةَ وإن اتحـدت بالنـوعِ، لكنَّهـا اختلفت بالهُوِيَّةِ، فلا يلزمُ من استعدادِ بدنٍ مخصـوصِ لنفسِ موصوفةٍ بخصوصيةِ استعدادِها لغيرها.

وَأَجِيبَ: بِأَنَّ احْتِلافَها فِيها إِنَّما يحصُّلُ بالبدنِ، فإن استعدَّ للنَّفس

المُسْتَشْسَخَةِ والحادثةِ تَعَلَّقَتَا به وهو باطلٌ، وإن لم يستعدّ لهما مع َ بَطَلَ التناسخُ.

وَفِيهِ نَظُرٌ؛ لأنَّ القِسمة العقليَّة تقتضِي أربعة أقسام، وهو أن يستعدَّ لهما، وأن لا يستعدُّ لهما، وأن يستعدُّ للحادثةِ دون المُّستَّنَ خَةِ وبالعكسِ، والأولُ يوجبُ التناسخَ دونَ الثاني، والرابعُ يوجبُهُ دونَ الثالثِ، فلا يستقيمُ قوله: وإن لم يستعدُّ لهما معا بَطَلَ التناسخُ.

قولـه: (وَتَشْقِلُ بِفَاتِهَا) التعقُّلُ: هــو إدراكُ الكَلَيَّاتِ، فالإدراكُ أعمُّ، والمصنَّفُ خَصَّ الإدراكُ بالجزئقِ الشاملِ للإحساسِ والتخيَّلِ والتوهِّم، ولا مشاحة في الاصطلاح.

فمعنى قوله: النَّفُسُ تَمقِلُ بِدَاتِها أنَّ الصُّورةَ المعقولةَ تَرْتَيسمُ في النَّفسِ لا في القوَّةِ الجسمانيَّةِ، التي هي آلتُها.

ومعنى قوله: إنَّهَا تدركُ بآلاتِها، أنَّ الصورةَ المحسوسةَ والمُخَيَّلةَ والمَوهُومةَ تَرْتيسمُ في آلاتِها، والنفسُ تدركها بواسطةِ ارتسامِها في الآلات.

والدليلُ على الأوَّلِ أنَّ الصُّورَ العقليَّةَ لـو ارتسمت في الآلاتِ لاختصَّت بمقدارٍ، وأينٍ، وَكَيْفٍ، وَوَضْعٍ مُعيَّنٍ؛ لكون الآلات كذلك، وليست كذلك، وإلَّا لم يلائم ما لـم يكن علىٰ هذه الأوصافِ، فلا تكونُ كليَّةً هذا خلفٌ.

وَاعترض: بأنَّ كُلِّتَةَ الصورِ انطباقُهَا على كلِّ من الأشخاص المتَّحدة في الماهية المجرَّدةِ عن اللَّواحق الخَارِجيَّة، وتجرُّدها عراؤها عنها، ولا يقدم في شيء من ذلك ما عرض بسبب المحلَّ، وإلَّا اشتراك الإلىزامُ، بأن يقــولَ: الإدراكُ الكليُّ أيضًا حالٌّ في نفــسٍ جزئيَّة، ولا بلزمُ من جزئيَّة المحلُّ جزئيَّة الحالُ.

وعن الثاني: أنّا إذا تَخَيَّلْنَا مُرْبَعًا مُجَنَّحًا بمربَعين، وَمَيَّرَنَا بين المُحتافين في الماهيَّة، فليس ذلك المجتاحين المُحتافين في الماهيَّة، فليس ذلك الامتيارُ في الحجارج؛ إذ الفرضُ أنّه ليس فيه، فهو في اللَّهن، فلا بدًّ وأن يُرْتيم أحدُهما في محلَّ، والآخرُ في غيره، وإلّا لامتنعَ الامتيارُ؛ لأنّ تمايزهما لا يكونُ بالماهيَّة؛ لا تفاقهما فيها، ولا بلوازمها؛ لاشتراكِ الأفرادِ فيها، فلا بدَّ وأن يُرْتَيمَ في جسمٍ أو جسماني تحصيلاً للامتيارُ بحصب بتَمايز "محلَيهما، فكان إدراكُ النَّفي للجزيئاتِ بالآلاتِ.

李泰泰

في بعض الشروح: (تغاير).

### [فَصْلٌ فِي قُوَىٰ النَّفْسِ النَّاطِقَةِ]

قال: (وَلِلنَّفْسِ قُوَىٰ تُشَارِكُ بَهَا غَيْرَهَا، هِيَ: الغَاذِيَةُ، وَالنَّامِيَّةُ، وَالمُوَلِّدَةُ، وَأُخْرَىٰ أَخَصُّ، بِهَا يَحْصُلُ الإِذْرَاكُ، إِمَّا لِلجُزْئِعَ أَوْ لِلْكُلِّيِّ).

لمّا فَرَغَ من بيانِ النَّسِ النَّاطَةِ شَرَعَ في بيانِ قوَاها، ولها قُوئ يشتركُ فيها الإنسانُ وسائرُ الحيواناتِ والنباتاتِ، وأصولُها ثلاثةٌ: قُوتان لا يُعلِ النسخصِ، وهما النَّانِيَةُ والنَّاميةُ، وقُوَّةٌ لاجلِ النوع وهي المُولِّلةُ، وقُوَّةٌ لاجلِ النوع وهي المُولِّلةُ، وهَوَّى يُستركُ فيها الإنسانُ وسائرُ الحيوانات دونَ النباتِ، وهي الحواسُّ الخمسُ الظاهرةُ، والقوى الباطئةُ الخمسُ، ويحصلُ بها إدراكُ الجزئي، ولها قوى تختصُّ بالإنسانِ، وهي التي يَها إدراكُ الجزئي، ولها قوى تختصُّ بالإنسانِ، وهي التي يها إدراكُ الكليّ: فأمَّا الغَافِيَةُ، فهي التي تُحِيلُ الغذاء إلى مشابهةِ المُنهندِي لإخلافِ لِيَدَلِ ما يَتَحَلَّلُ بفعلِهَا إحالته إليها، ومحلُّ فعلها الغذاء، وغائِمُة الإخلاف.

وأمَّا النَّامِيَةُ: فعا يوجبُ زيادةً في نشـوءِ المُمُتَذِي، علىٰ تَنَامُسبِ طبيعيٍّ، محفوظٍ في أجزاءِ المُعتذِي، في الأقطارِ الثلاثةِ لِيَتمَّ بها النُّسُوءُ.

فقوله: علىٰ تَناسُبِ طَبِيعيُ؛ لإخراجِ الوَرَمِ. وقوله: محفوظٍ في أجزاءِ المُمْتَذِي في الأقطارِ الثلاثةِ، خرج به الزُّياداتُ الصَّنَاعيةُ، فإنَّ الصانحَ إذا زاد في الطول تَقَصَ من العَرِّضِ أو المُمْتِي أو بالعكس، كذا قال.

وأورد بأنَّـه خَرَجَ بقوله: علىٰ تناسـبِ طبيعيٍّ؛ إذ الصُّناعِيُّ لا يدخلُ في الطبيعيُّ.

وقوله: لِيَتَمَّ بِها النَّشُوءُ؛ لإخراج السُّمَنُ، ثم إنَّ فعلهما واحد، وهو تحصيل الغذاء والصاقه وتشبيهُ، فإن كانت هذه الأفعال بمقدارٍ ما يَتَحَلَّلُ، فهو الاغتذاءُ، وإن زادت عليه فهو النُّمُوُّ.

وأمَّا المُولِّدةُ: فهي قـوَّةٌ تَفْصِلُ أجزاءً من الغذاءِ بعد الهضمِ التَّامِ، وتُعِدُّ مادةً ومبدأ لشخص آخر.

وهبي نوعان: مُوَلَّدةٌ، وفعلُها ما ذكرنا، ومُصَوَّرةٌ: وهي التي نفيدُ بعدَ استحالةِ الغذاءِ الصورَ والقُوئ والأغْرَاصَ الحاصلةَ للنوعِ، الذي انفَصَلَ عنه البزرُ<sup>(۱)</sup>، كذا قالوا.

وَفِيو تَظَرُّ اللَّه كما ترئ تقسيم الشيء إلى نفسو وإلى غيره، وسبب الاحتياج إلى نفسو وإلى غيره، وسبب الاحتياج إلى هذه القوَّة فيضان النَّس من مبدأها على الأبدان إنَّما هو يحسّب قُرْبِ أَمْز جتها من الاعتبدال ويُعفِها عنه، ولا بدَّ في الأمز جوَّ من أَجْزاء حارة بالطبع، وتنبعتُ من كلَّ نفسي كيفيَّةٌ فاعلةٌ مناسبةٌ للحياة تكونُ آلَة لها في أفعالها و خادمة لقوامها، وهي الحرارةُ الغريزيَّة، فالحرارتان تَقْتَضِيانِ تحلُّلُ الرُّطوية المَوجودة في البدن المُركَّب، وتُعِينُهُمَا على ذلك الحرارةُ الغريبةُ من خارج.

فإذن: لولا شميءٌ يصيرُ بَدَلاً لِما لا يَتحَلَّلُ منه لَفَسَدَ المِزَاج بسرعةٍ، ويَطَلَ اسـتعدادُ المُركَّـبِ لتعلَّقِ النَّفـيِ به، فحكمةُ الصانع تعالىٰ تقتضي

 <sup>(</sup>١) البرزر: كلُّ حَبُّ ينثرُ على الأرض للنَّبات. ينظر: العين للفراهيدي: ٣٦٣/٧.

إحداثَ قوَّةٍ تَتَعِدُ ما يشابه بدتَ بالقوَّةِ، وتُحِيلُهُ إلىٰ أن يُشْبِهَهُ بالفعلِ، فَتُضِيفَهُ إليه، صَدَّا لَيُدَلِ ما يَتَحلَّل.

ولمَّا كانت العناصرُ مُتنازِعة إلى الانفكاكِ، ولم يكن للقوئ الجسمانية إجبارُهَا على الالتشام دائماً، وكانت العناية الإلهية اقتضت المستقاء الأنواع زماناً شاء الله بقاءها فيه، ولم يمكن استبقاء شخص أبداً، فَقَدَّر بقاءها بتعاقبِ الأخضاص: إمَّا على سبيلِ التولُّد فيما يَسْهُلُ اجتماع أجزائِهِ وللمُعيوم من الاعتدالِ، وَلِسَمةَ عَرْضِ مِزَاجه، وإمَّا على سبيلِ التوالدِ فيما تعذّر من الاعتدالِ وَلِسَمةَ عَرْض مِزَاجه، وإمَّا على سبيلِ التوالدِ فيما تعذّر فض مزاجه.

فَجُولَت النَّسُ ذاتَ قَوَّهَ تَفْصِلُ من العادةِ التي تُحَصَّلُها الغاذية ما تُبِدُّه مادةَ لشخص آخر، ولها كانت المادةُ المنفصلةُ أقلَّ من المفقدارِ الواجبِ لشخص كامل، جُعِلت النَّفسُ ذاتَ قوَّةٍ تُضِيفُ من العادةِ التي تُحَصَّلُها الغاذيةُ شبئاً قشيئاً إلى العادةِ، فيزيدُ بها مِقدارُها في الأفطارِ، على تناسبِ بليقُ بأشخاصِ ذلك النوع، إلى أن يتمَّ الشخص.

فإذن: النَّفُسُ النباتيةُ الناميةُ ( ) إنَّما تكونُ ذاتَ قوَىٰ ثلاثِ: تَحْفَظُ بها الشخص إذا كان كاملاً، وتُكَمَّلُه إذا كان نَاقصاً، وتَسْتَبَقِي النوعَ بتوليدِ مِنْهِ.

000

<sup>(</sup>١) في بعض الشروح: (التامة).

### [فَصْلٌ فِي القُوَىٰ الغَاذِيَةِ]

قىال: (وَلِلْغَاذِيَةِ: الجَاذِيَّةُ، وَالعَاسِكَةُ، وَالهَاضِمَةُ، وَالدَّانِهُ، وَلَهُ يَتَضَاعَفُ هَذِهِ لِيَمْضِ الأَعْضَاءِ، وَالنَّمُوُّ مُغَايِرٌ لِلسَّمَنِ، وَالمُصَوَّرَةُ عِنْدِي بَاطِلَةٌ؛ لِاسْتِحَالَةِ صُدُورِ هَذِهِ الأَفْعَالِ المُحْكَمَةِ المُرَكَّةِ عَنْ فُوَّةٍ بَسِيطَةٍ، لَيْسَ لَهَا شُعُورٌ أَصْلاً).

الغَاذِيَّةُ تَخْدِمُها قُوىٰ أَرْبَعٌ:

١-الجاذبة: وهي قوة تَجْذِبُ الغذاء، وهي موجودةً في جميع الأعضاء، أمّا في المهية وليست الأعضاء، أمّا في المهية وليست حركة إرادية؛ لأنّه غيرُ حيوان، ولا طبيعية؛ لأنّه يُردَرَدُ عندَ الانتكاس، فتكونُ قَسْرية، إمّا بِدُفع دافع من فَوْق، أو بِجَذْبِ جاذبِ من المَعِدَة، وليسس بالأول؛ لأنّه ينجذبُ إليها، وإن لم يكن ثمة دافع فتعين الثاني، ولهذا نجد المري، والمعدة يجذبان الغذاء من الفم عند شدة الحاجة من غير إرادة المُعتذي؛ ولأنَّ المَعِدَة تَجْذِبُ الللهاد ألى قَفْرِها، ولهذا يَحْرُجُ الله للها بالقيء، وإن تناوله المُعتذِي أولاً.

وأشًا في الرَّحِم؛ فلأنَّها إذا خلت عن الفصول، وقرب عهدها بانقطاع الطَّمْثِ عنها، يُحِسُّ الإنسانُ وقتَ الجِمَاعِ أنَّ إخْلِلَهُ يُنْجَذِبُ إلى الدَّاحل.

وأمًّا في سبائر الأعضاء؛ فلأنَّ الصفراءَ والدمّ والبلغمّ والسوداء

مُخْتَلِطةٌ في الكبدِ، وَيَتَمَيَّزُ كُلُّ واحدٍ منها، وَيَنْصَبُّ إلىٰ عُضْوِ مُعبَّن، فلو لـم يكن وجودُها في كلُّ عُضْوٍ لما اختصَّ بِخَلْطِ خاصٌ.

وَفِيهِ نَظَرٌ الجوازِ أَن يكونَ ذلك لدفع الطَّبيعةِ أو النَّفسِ المدبرةِ ا الإصلاح البدنِ. وأجيب: بأنَّ الطبيعةَ واحدةٌ لا يختلف مقتضاها، وتدبيرُ النَّفس إنَّما هو بالآلاتُ والجاذبةُ جملتها.

٢- والمايسكة ، وهي قوة تُمسِك المقلاء المجذوب، إلى أن تفضيمة الهاضمة ، وفعلها في المودوة : الاحتدواء على الغذاء من جميع الجوانب، بحي لا يكون بين سطح باطن المهددة ، وبيس الغذاء فرجة ، وليس ذلك لا يكون بين سطح باطن المهددة ، وبيس الغذاء فرجة ، ولي عين لا متلائها، فإنّه موجود وإن كان الغذاء قليلاً ولهذا يجوزُ الهضم حينتك وأمّا في الرَّحِم، فإنَّ فعلها الاحتواء على المنيع، بحيث تُمتَع النزول، ولو لم تكن هناك ماسكة النزّل بطبع؛ إيشله، وكذا قياسُ سائر الأعضاء.

٣. والهّاضمةُ: وهي قـوّةٌ تُغَيِّرُ الغذاءَ فتصلِحُهُ؛ لأنْ تُربيلَهُ الغاذية، فَهَعْلُها إلىٰ حيثُ يصلحُ أن يصير جزءاً من المغتذي، وفِعْلُ الغاذيةِ إحالتُه إلىٰ ما يكونُ جزءاً من المُغتذِي بالفعل.

## [فَصْلٌ فِي مَرَاتِبِ الهَضْمِ]

وللهَضْمِ أُربْعُ مَرَاتبَ:

الأولى: مبدوُها في الفَم عندَ المَضْغِ؛ ولهذا ينضجُ القمعُ الممضوغُ الدَّمَامِيلَ فوق ما يُنْضِجُها المطبوخُ، وتمامُها في المَعِدَةِ، وهو أن يَمِيرَ الغذاء كَيْلُوسَا، وهو جوهر شبيه بماء الكَشْكِ<sup>(١)</sup> الثغين.

الثانيةُ: في الكَبِدِ، وهــو صيرورتُهُ بعــد الانحدارِ من المَعِــدَةِ إليه، بحيثُ تَحْصُلُ منه الأخلاطُ الأربعةُ.

الثالثة: في العُرُوقِ.

الرابعة: في الأعضاء، وهو صيرورتُهُ بحيثُ يَصْلُحُ أَن يكونَ جزءاً من العضو.

٤. والمدافعةُ: وهي قوةٌ تدفعُ الثَّقَلَ، والدليل على وجودِهَا أنَّا نَجِدُ الأمعاءَ عند التَبَرُّزِ كالنازعةِ لدفع ما فيها إلى أسفلَ.

ثُـمَّ إِنَّ هـذه القُوئ قـد تتضاعفُ في بعـضِ الأعضاءِ كمـا للمَوِدَةِ، فـإنَّ فيها الجَاذِبةَ والمَاسِحةَ والهَاضِمةَ والدَّايِعَةَ بالنَّسبةِ إلى غذاءِ جميع البدنِ، وهي فيها أيضاً بالنَّسبةِ إلىٰ ما تَعَنَذِي به خاصَّةً.

قوله: (وَالنُّمُوُّ مُغَايِرٌ لِلسِّمَنِ) إشارةٌ إلى التمييزِ بينهما، فإنَّهما

 <sup>(</sup>١) الكشك: مدقوق الحنطة أو الشعير، فارسي معرب، ومنه: الكشكية من المرق. ينظر: المغرب: ١/ ٩٠ ٤.

مشتركان في أمرٍ، وهو الازديادُ الطبيعيُّ للبَدَنِ بانضيافِ مادَّةِ الغذاءِ إليه، لكن النمو هو الازديادُ في الأقطارِ بِحَسَبِ التناسبُ طلبًا لغايةِ ما، وهو تمامُ النَّشُوءِ بخلافِ الشَمْنِ، وقد ينفكُ أحدُّهما عن الآخرِ كما في الصبيُّ المهزولِ فيه النُّمُو دونَ الشَّمنِ وبالعكسِ في بعضِ الشيوخِ، وإنَّما احتاجَ إلىٰ هذا لِمَدَّم تعريفه النَّامية.

أمَّا من عرَّفَها فلا يحتـاجُ إليه؛ لأنَّه أخذ في تعريفهِ ليتمَّ به النشــوهُ؛ لإخراجِ السّـمنِ، والذُّبُولُ بقابلِ النُّمُوَّ، والهُزالُ السَّمنَ.

وقوله: (وَالمُصْوَّرةُ عِلْدِي بَاطِلَةٌ) مخالفٌ لما عليه غيرُهُ، وسبب مخالفتِهِ ما قبل: إنَّ هذهِ الاَسكال والصور والاعراض أفعالُ مُحْكَمَةٌ مُوكِّهٌ عستحيلُ صدُورها عن قوَّة بسيطةٍ غيرِ شاعرةٍ بما يَصْدُرُ عنها، بل يَجِبُ استنادُها إلىٰ مُدبَّرٍ حكيمٍ.

وردًّ؛ لجوازِ أن تكونَ المصوِّرةُ مركَّبةٌ، وعلىٰ تقدير بساطتها يجوز صدورها عنها بحسب استعداد السادَّة، وعلىٰ تقديرِ أن لا تكونَ فاعلةً لا يلزمُ بطلائها؛ لجوازِ استنادِهَا من جهةِ القبولِ والأعدادِ لا من جهةِ الفعل.

## [فَصْلٌ فِي القُوَىٰ الحَيْوَانِيَّةِ المُدْرِكَةِ لِلجُزئِيِّ]

قال: (وَآَمَا قُوهُ الإِذْرَاكِ لِلجُرْنِيُّ، فَيِنْهُ اللَّمْسُ، وَمِي فَوَّةٌ مُنْتَةٌ فِي السَّدَنِ كُلَّهِ، وَفِي تَصَدُّوهِ فَظَرٌ، وَمِنْهُ الشَّوْهُ، وَيَفْتَقِرُ إِلَى تَوْسُطِ الرُّطُوبَةِ اللَّمَائِيَّةِ فِي السَّفَعِ المَعْلِيَةِ عَن المِثْلِ وَالضَّلَّ، وَمِنْهُ الشَّمْ، وَيَفْتَقِرُ إِلَى وَصُولِ الهَوَاءِ المُنْفَيلِ مِنْ ذِي الرَّائِحَةِ إلى الخَيْشُوم، وَمِنْهُ الشَّمْءُ وَيَكَتَّفُ عَلَى وُصُولِ الهَوَاءِ المُنْفَيلِ مِنْ ذِي الرَّائِحَةِ إلى الضَّمَاخ، وَمِنْهُ البَصْرُ، وَيَتَمَلَّقُ بِالشَّلْبِ الطَّمَاخ، وَمِنْهُ البَصْرُ، وَيَتَمَلَّقُ بِالشَّلْفِ وَاللَّمْونِ الفَّوْمِ وَاللَّمْ وَعَلَيْهُ مَعْ مَن الطَّمَاخ، وَمِنْهُ البَصْرُ، وَيَتِمَلَّقُ بِالشَّلْمِ وَاللَّمْ وَعَلَيْ المُعْرَفِي المُعْدَى وَالمَعْمَدِ إِلَى المُدْوِلِ أَبْصَرَ وَجْهَهُ، وَإِنْ عَرَضَ تَعَلَّدُ اللَّهُ مَنْ وَالمَعْمَى وَالْمُولِي المُدْوِلِ أَبْصَرَ وَجْهَهُ، وَإِنْ عَرَضَ تَعَلَّدُ الشَهْمَيْنِ تَعَلَّدَ المَرْبِيُّ ؟

لمَّا فَرَغَ من بيانِ القُوئ النباتية بيَّنَ القُوئ الحيوانية المُذْرِكة للجزئيّ، وهي الحواسُّ الخمسُ الظاهرةُ والخمسُ الباطنةُ، فبدأ بالظاهرة؛ لظهورها:

1. فمنها اللَّمْسُ: وهو قوةً منت قفي جميع جلدِ البدنِ بدركُ بها المملموسات، كالحرارةِ والبرودةِ والرُّطويةِ والبُوسةِ، والمُلاسَةِ والمُشدونةِ والخُسونةِ والنُقل والصَّلابة والكُسنونةِ والخُشونةِ والخُشونة والنُقل والصَّلابة واللَّين، وهي قوَّةُ واحدةً تلركُ جميعها، ويجوزُ أن تكونَ مُتَعددة، كلَّ منها تُدُركُ من هذه الكيفياتِ ضدين، ولا ينتمُ فعلها إلَّا بالمماسقِ، ولا يشعر بما كيفيته مشابهة لكيفية العضو الذي فيه هذه القوة، فإنَّ هذا الإدراكُ لا يقع إلَّا عن انفصالِ، ولا انفصالَ عن الشبهِ.

٢- وَمِنهَا اللَّوْقُ: وهو قوةً مُنْبَقةٌ في المَصَبِ المفروشِ على جِرْمِ السَّانِ، وهي في المَصَبِ المفروشِ على جِرْمِ اللسانِ، وهي في الاحتياجِ إلى المماسةِ كاللمسِ، وفعلها لا يتمُّ إلَّا بتوسُّطِ الرُّطوبة اللَّتابِية المُنبِينة من الآلةِ المسماة بالملعبة، وأن يكونَ جِرْم اللسان عادم الطعم في نفس ليخالط ما يرد عليه من المطعومات، ويؤدي طعمه فيحصل الإحساس.

٣- وَمِنهَا النَّسَمُ: وهو فوَّةٌ مودعةٌ في الزائدتينِ النَّابِتيْنِ من مُقلَّمِ الدَّماغِ الشَّبية يَيْنِ بِحَلَمَتَي الشَدْي، وتَفْتَقِرُ في فعلِها إلى وصولِ الهواءِ المنعل من ذي الرَّاتحة بكيفية ذي الرائحة إلى الخَيْشُوم.

وَقِيلَ: إحساسُ الرائحةِ إنَّما يكونُ بسبب تحلُّلِ أجزاء ذي الرائحةِ والخَيْشُومِ الرائحة، واختلاطها بالهواءِ الواقع بين ذي الرائحةِ والخَيْشُومِ ووصولها إليه، وهو بعيدٌ، فإنَّ المِشْكُ البسيرَ يستحبل أن يَتَحَلَّلُ منه أجزاء تحصُلُ منه رائحةُ منتشرةُ انتشاراً، يمكنُ أن ينتشِرَ منه في مواضع كثيرةِ روائعُ، كلُّ واحدةِ منها مِثلُ التي أُحِسَّ بها أو لا وَرُفِعَ الاستبعادُ، ويجوزُ كونُ الاجزاءِ في غايةِ اللَّطافةِ، فلا يحتُّ بنقصانها. ولَكَمرِي إنَّه فاسدٌ، فإنَّ الحصاة الصخر إذا جاوزت ذا رائحةِ ملَّةً يَفوعُ منها الرائحةُ زمانا، وإن غسلت مرة وأكثر.

٤- وَيِنهَا السَّعْعُ: وهي قوقاً مُودَعةٌ في العَصَبِ المفروشِ في مُعَجَّرِ الصَّمَاخِ، يُدرَكُ بها ما يُؤدَّئ إليه بتموَّج الهواء المُنْفَضَغِطِ بين قارع ومَقْرُوع مِقاوم له؛ والسببُ الاكتريُّ هو القلعُ العنيفُ، أو القرعُ العنيفُ، وشرط الإدراكِ بها وصولُ ذلك الهواء إلى الصَّماخ.

ومنها البَصَرُ: وهو قوَّةٌ مُودَعةٌ في العَصَبتين المُبَحَوَّ فتين تتقاطعان
 وتنادَيَّان إلى العينين بعد تقاطيهما، تُددَّلُ بها الأضواءُ والألوالُ أولاً

وبالـذاتِ، وبتوسُّطِهما سائرُ المُبْصَرَات كالشَّكلِ والعِقدارِ والحركةِ والحُسنِ والقبح.

قوله: (وَهُو)، أي: الإبصارُ (رَاجِعٌ فِينَا إِلَى تَأْثَوِ المَحَدَقَةِ)، وإنَّما وقيلَة بقوله: (فِينَا)؛ لأنَّه إذا نَسبَت رؤيةُ اللَّه كما هو مذهبُ أهلِ الشُّنَةِ لا يكونُ بتأثير الحدقة، فإذا حصلت النسرانطُ السبعةُ (االتي هي المُمَنابلةُ المخصوصةُ، وعدمُ القُرْرِ والبُعْدِ المفرطين، وعدمُ الصَّغَرِ المُمُوطِ، وعدمُ الحَجَابِ، ووقوعُ الضوءِ على المَسرَّء: إمَّا من ذاته، أو من غيره، وكرثُهُ مُلوَّتَا وحجبت الرؤية، وإلَّا لجازَ أن يكون بِحَضْرَتِنَا جبالٌ لا نها وهو سَفْسَطةً.

وقوله: (بِعُخُرُوجِ الشَّعَاعِ) مُتَعَلَقٌ بقولِهِ: (حُصُولُهُ) يعني: حصولَهُ يكـونُ بخـروج الشَّعاعِ من العيـنِ علىٰ هيشةِ مَخْرُوطِ رأشُه عنـدَ مركزِ البصرِ، وقاعدتُهُ عندَ صَـطْحِ المُبصرِ، وهو قولُ الرياضيين ثم اختلفوا:

١. فمنهم من قال: ذلك المخروطُ مصمت.

٧. ومنهم من قال: إنّه خطوطٌ مستقيمةٌ شماعيةٌ أطراقها مجتمعةٌ عند مركزِ البصرِ، وتمتدُّ متفرَّ قة إلىٰ العبصرِ، فما انطبق عليه أطراف هذه الخطوط المبصر أدركه البصر، وما يقع بين أطرافها لا يدركُ؛ ولذلك قد يخفئ على البصرِ بعض أجزاء العبصر، ولا بدَّ من مخروطِ متوهم عند رأسهِ زاويةٌ يحصُلُ بها الإبصارُ، فكلَّما كان المُبصرُ أقرب تكونُ تلك

 <sup>(</sup>١) جعلها الطوسي عشرة، والزائد منها على ما هنا: أن يكون الضوء غير مفرط، وأن يتعمد الإبصار ذو آلة الإبصار، وأن لا يقارنه ما يوجب الغلط، ينظر: تلخيص المحصل: ص ١٧٥.

الزاوية أوسع فيراه البصر أعظم، وكلَّما كان أبعد منه تكون الزاوية أصغر فيراه البصر أصغر، إلىٰ أن تتقارب الخطوط وتصير عند البصر كخط واحد يتوهم الطباق بعضها على بعضٍ فيراه كنُقطةٍ، وبعد ذلك ينمحي فلا يراه أصلاً.

"دَ وَمِنهُم من قال: يخرجُ خطٌّ واحدٌ مستقيمٌ شعاعيٌّ من البصرِ إلىٰ المبصّرِ، ويتحرَّكُ علىٰ سطحهِ في غايةِ السُّرعةِ طولاً وعرضاً، فيحصل الإدراكُ بسبيهِ.

3- والمحقّقون منهم ذهبوا: إلىٰ أنّه لا يخرجُ من العينِ شعاعٌ، لكن
 الشُّعاع الذي في العين يكيف الهواء المتوسط بينه وبين المَرْثِي بكيفيَّيه،
 فيكونُ سببًا للإبصارِ.

وَقَـالَ أَرسطو وأتباعُـهُ: إنَّ الإبصـارَ بانطبـاعِ صـورةِ المَرْيْسيِّ في الباصرةِ، وَاختَلَفُوا:

فمنهــم من قال: المَرْتِئُ هــو الصورةُ المنطبعةُ فــي الباصرةِ. ومنهم من قال: المَرْتِئُ هـو الشــيءُ الخارجُ، وانطباع صورته شرطٌ لرؤيته.

واختيار المصنّفُ قولَ الرياضيّين، وقال بخروجِ الشُّعاع، وليس المرادُب، الخروجَ الحقيقيّ، بل هو مشلٌ ما يقيال: يخرج الضوءُ من الشمس مجازاً، فيندفعُ به ما قيل: القول بخروجِ الشُّعاعِ باطل؛ لأنَّه إن كان جسماً استحال أن يخرجَ من العينِ على صغرها جسمٌ متَّصِلٌ إلىٰ فَلَكِ الثوابِّ، ولأنَّ الخروج حركة ليست إراديةُ؛ لأنَّ العينَ ليست بحيوان، ولا طبيعيَّة؛ لوقوعها على جهاتٍ مُختَلَفةٍ، ولا قَسْرِيَّة؛ إذْ لا قَسْرَ حيثُ لا طَبْعَ، وإن كان عَرَضاً يمتنعُ عليه الانتقال، ثم الشُّعاعُ إذا انعكسَ من المَرْثِي الصقيل إلىٰ الرَّائِي أَبْصَرَ وَجْهَةً.

وقولمه: (وَإِنْ عَرَضَ) بِينَ السَّبِ في إِيصارِ المَرْبِيِّ الواحدِ المُتَعدَّدِ، أو هو أنَّ النُّورَ الممتنَّ من العينين إلى هينةِ المَخُوُوطينِ قُوَّتُه في سَهُم المَخْرُوطينِ، فإذا وَقَعَ سَهْمَا المَخْرُوطينِ عند الرَّاني دفعةً واحدةً، أَيْصَرَ المَينانِ المَرْبِيِّ شيئاً واحداً، وذلك بأن يَلْتُفُّ السهمان عند الرَّاني، وإن عَرَضَ تَقَرُّقُ السهمين عندَ وصولِهَا إلى الرَّانِي أَبْصَرَ العَينانِ المَرْبِيَ مُتَعَدَّدًاً.



## [فَصْلٌ فِي الحَوَاسِّ البَاطِنَةِ]

قال: (وَمِنْ مَلِهِ القُوى: بِنِطَاسِيّا، الحَاكِمَةُ بَينَ المَحْسُوسَاتِ؛ لِرُوْيَةِ الفَطْرَةِ خَطَّا، وَالشُّعْلَةِ دَائِرَةٌ، وَالمُمْرَسَمِ مَا لا تَحَقَّقُ لَهُ، وَالخَيَالُ؛ لِوُجُوبِ المُغْلِرَةِ بَينَ القَابِلِ وَالحَافِظِ، وَالوَهُمُ المُدْدِكُ لِلمَعَانِي الجُزْئِيَّةِ، وَالمَعْانِي الجُزْئِيَّةِ، وَالمَعْانِي المُعْرَفِقَةَ، وَالمُمَّانِي المُعْرَفِقَةَ مَعَ مَعْضٍ).

لمَّا فَرَغَ من بيانِ الحَواسُ الظَّاهرةِ بيَّسَ الباطنةَ، وهي أيضاً خمسٌ لاَنَّها: إمَّا مُدْرِكةٌ أو مُعِينةٌ على الإدراكِ.

والأولى: إمَّا مُنْرِكةٌ للصُّورِ، وهي ما يُمْكِنُ أَنْ يُسُدُرَكَ بالحواسِ الظاهرةِ، وإمّا مُنْرِكةٌ للمعاني، وهي ما يكونُ كذلك.

والثانية: إمَّا مُعِينَةٌ بالحِفظِ، وإمَّا بالتصرفِ، والمُعِينَةُ بالحفظِ، إمَّا أنْ تكونَ لَمُدْرِكةِ الصُّورِ أو المعاني، فهذه خمس قوىي:

الأولى: وهي المُدْرِكَةُ للصَّورِ تسمَّىٰ بِنْطَاسِيَا() والحسُّ المشتركُ؛ لاَنَّها تُدْرِكُ خيالاتِ المحسوساتِ الظاهرةِ بالتأدية إليها، واستدلَّ على وجودِها بوجوه:

الأوَّلُ: ما أشارَ إليه بقوله: (الحَاكِمَةُ بَيْنَ المَحْسُوسَاتِ)، وتقريرُهُ:

بنطاسيا: وهو الحسُّ المشترك، وهي قوَّة مُرتَّبةٌ في التجويف الأول من مقدِّم الدماغ تقبل بذاتها جميع الصور المنطبعة في الحواس الخمس متأدِّية إليه. ينظر: الملل والنحل للشهرستاني: ٣/ ١٤٤.

إِنَّا نَحْكُمُ أَنَّ هـذا اللونَ غيرُ هذا الطعم، وأنَّ لصاحبِ هـذا اللَّرِنِ هذا الطعم، والحاكمُ بهذينِ الشيئينِ يحناجُ إلى خُضُورِهما معـاً عنده، ليَحْكمَ بينهما بِجَمْعٍ أو تُفْرِيقِ، وليس حضورُ هذين الأمرين في النَّسِ؛ لاَنَّها مجَّردةٌ لا تَرْتَسِمُ فيها الصُّورُ المحسوسةُ، ولا فِي الحِسَّ الظاهرِ؛ لأَنَّه لا يُذْرَكُ به غيرُ نوع واحدِ من المحسوساتِ.

ف إذن: لا بدَّ للنَّسِ النَّاطقةِ من فَوَّةٍ يُلْزَكُ بِها اللَّوْنُ الجزئي والطعمُ الجزئيُّ معاً، ولا محالةَ تكونُ نسبةُ جميعِ المحسوساتِ إلىٰ تلك القرَّةِ نسبةَ واحدةً، واستنادُ الحُكسمِ إليها مجازيٌّ؛ لأنَّ الحكمَ فعلُ النَّفسِ، وأسندَ إلىٰ آلتهِ مجازاً.

النَّانِي: ما أشدار إليه بقوله: (لرُوقِيَةِ القَطْرَةِ خَطَّ)، والشَّعْلَةِ دَائِرةً) وظاهرُ عبارتِهِ أَنَّه دليلٌ واحدٌ، ولكنَّ تقديرَ كلابِهِ: ومن هذه القوئ وظاهرُ عبارتِهِ أَنَّه دليلٌ واحدٌ، ولكنَّ تقديرَ كلابِهِ: ومن هذه القوئ والنَّد عُلمَّ الله المَّقَلَةِ النَّالُ وَعَلَى سبيلِ تخيُّلُ والنَّد عُلمَ الله المُقاملةِ، لا على سبيلِ تخيُّلُ أَو تذكُّرٍ، والبَّمَسُرُ إلَّما يَرْتَسِمُ فيه صورة المُقَابلِ النازلِ، أو الجَوَّال كالنُقطةِ لا المُورُ المحسوسة، فلا بدَّ كانتُ على المؤورُ المحسوسة، فلا بدَّ من قرَّةٍ أخرى ترتسمُ فيها هيئةً تلك النُقطةِ، وتبقى قليلاً واتَّصَلُ بها هيئةً الإبسارِ الحاضرِ، وتَبقى فيها أيضاً قليلاً، على وجه يتَّصِلُ الارتساماتُ المتنالية فيه بَعَرٌ، وفيها بعضُها بعضي، فيرى النُقطة عَطَا او دائرةً.

وإنَّما يكونُ ذلك علىٰ سبيلِ المُشَاهَلَةِ لا علىٰ سبيلِ الأمورِ التي

يَتَخَيَّلُهَا الإنسانُ في عامَّةِ أوقاتِها؛ لقوَّةِ الإدراكِ، وما يُدركُهُ (() على سبيلِ التخيُّل بسببِ ضعفِ الإدراكِ.

النَّالِثُ: ما أشار إليه بقوله: (وَالمُبَرِسَمِ " مَا لا تَحَقُّ قَ لَهُ) أي: ولِرُوْلِةِ المُبْرَسَمِ ما لا تَحَقُّق لَهُ في الخارج على سبيل المُسَّاهدة، مع تَعَطُّل حواسد، ولا يُرْتيسمُ ذلك في النَّهس، فلا يدَّ من قَوَّةِ أخرى يَرْتيسمُ فيها ما يُشَاهِدُهُ المُبْرَسَم.

الثانية: وقوله: (وَالحَيْسَالُ) أي: ومن هذه القوى الخيال: وهي المُثينة للحسِّ المُشْتَرَكِ بالحفظ، فهي خِزَاتَتُهُ الآنَّه تجتمعُ فيه مُثُلُ جميع المُصوب المُشتركِ بالحفظ، فهي خِزَاتَتُهُ الآنَّه تجتمعُ فيه مُثُلُ جميع المحصوساتِ بعد عَيْبَيَهَا عن الحواسِ الظاهرة، والدليل على وجوده ما أشار إليه بقوله: (لِوُجُوبِ المُعَايَرَةِ بَيِّنَ القَابِل والحَافِظِ).

ويبائهُ: أنَّ النَّفسَ النَّاطِقة كما لا تَقْدِرُ علىٰ الحُكسِ بأنَّ هذا اللَّونَ لصاحبِ هذا الطَّعم إلَّ بقوة تُمدُّرِكُ بِهَا جَمِيعاً، كذلك لا تَقْدِرُ على ذلك إلاَّ بقرة وَلمَّذلك الله الله المحامة عند الالتفاتِ إلى الآخرِ وإدراكِه، وهذه القرقةُ مغايرةٌ للجِسَّ المُشْتَرَكِ؛ لانَّ القَبولَ بقرَّة غيرِ الحَفظَة؛ لانفكاكِ أحيهما عن الآخرِ، فلو كانا بقوَّة واحدةِ ما افْتَرَقَا

الثالثة: وقول: (وَالْوَهُمُ) أي: ومن هذه القوئ الوَهمُ: وهو قوَّةٌ تَحْكُمُ بِها النَّفُسُ النَّاطِقةُ أحكامًا جزئيَّة، وتُدُولُ بِها في المحسوساتِ

<sup>(</sup>١) في بعض الشروح: (يدركُ).

<sup>(</sup>٦) المير مَسمّ: بفتح السين اسم مفعول، وهو لفظ معرب من البرسام (بكسر الباء)، المصاب بمرض البرسام وهو التهاب يعرض للحجاب الذي بين الكبد والقلب، ويعرف أيضا بالجرسام، وقد يصاب الميرسم بارتفاع الحرارة فيهذي ويذهب عقل الإنسان بها. ينظر: معجم لغة الفقهاء: ١/ ٤٠٠.

الجزئية معانِ جزئية غيرَ محسوسة، مِثلُ: إدراكِ الإنسانِ في الحَيَّ معنَىٰ غيرَ محسوسِ هو العداوةُ، وإدراكِ الكَبْشِ في التَّعْجَةِ معنَىٰ غيرَ محسوسٍ إدراكا جزئيا، يَحْكُمُ به كما يَحكُمُ الجِشِّ بما يُسَافِدُهُ، وهذه المعاني لا تُدْرَكُ بالحِسِّ الظاهرِ، فلا بدَّ من قرَّةٍ أُعرِئ هذا شَانْهَا.

الرَّابِعةُ: وقوله: (وَالحَافِظَةُ) أي: ومنها الحافظةُ: وهي قوَّةٌ لِعِفْظِ هـذه المعاني بعدَ حُكْمِ الحاكمِ، وهي مُغايرةٌ للوهمِ، ولم يَتَعرَّض لذلك، لمـا تقدَّمَ أنَّ قوَّةَ الحفظِ غيرُ قوَّةِ القبولِ، والفرقُ بِينهما وبين الخيالِ إنَّها تحفظُ المعاني، والخيالُ يحفظُ الصُّورَ.

الخامسةُ: وقوله: (وَالمُتَخَيِّلَةُ) هِي آخرُ القوَّةِ على ما ذكروا.

قوله: (المُرَكِّبَةُ) إشارةً إلىٰ أنَّها مُعيَّنَةٌ بِالتَّصَرُّفِ لِالحِفْظِ: وَهِي فَوَّةٌ تُرَكِّبُ الصُّورَ والمعاني بعضَها مع بعضٍ، وتَفْصِلُهَا، فَتارةَ تُرَكِّبُ الصُّورةَ بالصُّورةِ وسَارةَ تُرَكِّبُ المعنىٰ بالمعنىٰ، وتارةَ تُرُكِّبُ الصُّورةَ بالمعنىٰ، وكذلك تَفْصِلُ الصُّورةَ عن الصُّورة، والمعنىٰ عن المعنىٰ، والصُّورةَ عن المعنىٰ.

والمرادُ بالصَّورِ الصَّورُ الماَحوذةُ من البحِسُ المشتركِ، وبالمعاني المعاني المدركةُ بالوَهُ مِ، وذلك مثلُ ما يتصوَّرُ حيوانا ذا رأسين، أو حيواناً بلا رأسٍ، وكما يتصرَّرُ سَخَاوَةَ زيلِ مع عداوتهِ أو تفصلهما، وهذه القوَّةُ المُتَصرَفةُ تسمَّى مُتَفَكَّرةً إن استأمرها العقلُ، ومُتَخَيَّلةً إن استأمرها الوَهُ مُ دون تصرُّف عقليٍّ، ويَدُلُّ على مغايرتِها لسَائِرِ القُوَىٰ أنَّ التركيبَ والتحليلَ بقوَّةٍ غيرُ قوَّةِ القَبُولِ والحفظِ للافتراق.

شم إنَّ لكلِّ من هـذه القُوَىٰ مَحَلًّا من الدُّمَاغ وآلةً، ومَحَلُّ الحِسُّ

المُشترلة مُقدَّمُ الدُّمَّاعِ، وآلتُهُ الرُّوحُ المَصْبُوبُ في مُعْدَّمِهِ، ومَحَلُّ الخيالِ مؤخَّرُ البطن الأولِ منه، لا مؤخَّرُ البطن الأولِ منه، ومَحَلُّ البطن الأعيرِ، وآلتُهُ الرُّوحُ المَصْبُوبُ في البطن المُقلَّمِ منه، لا يسيّمَا في البطن الأخيرِ، وآلتُهُ اللَّماعُ كُلُّهُ لكنَّ الأخيرِ، وآلتُهُ اللَّماعُ والتَّجويفُ الأوسطُ، ومحلُّ المَتَخَيِّلَةِ مؤخَّرُ البطن الآخير، وآلتُها الرُّوحُ المَصْبُوبُ فيه، ومحلُّ المُتَخَيِّلَةِ اللَّودةُ التي ومعلَّ المُتَخَيِّلَةِ اللهونة المناعِ، وآلتُها الرُّوحُ المَصْبُوبُ فيه، والدليلُ على الخصاص هذه القُوى بهذه المحالُّ والآلاتِ اختلالُ فِلْها يُخلُّلُ هذه المواضع، فإنَّ الفَسَادَ إذا وقع في موضع منها أورثَ آفَةُ في فِعْلِ القوَّةِ المُختَصَّةِ به، وهذه القُوى تُسمَّى مُذركة باطنة، وإن كانت المدركة منها الشين فقط؛ لأنَّ الإدراكاتِ الباطنة لا تتمُّ إلاً بجميعِها.



الجزء الأول

## فهرس الموضوعات

| 1,         | -1                                   |
|------------|--------------------------------------|
| رقم الصفحة | الموضوع                              |
| o          | مقلمة                                |
| ٩          | المطلب الأول                         |
| ٩          | ترجمة صاحب المتن (نصير الدين الطوسي) |
| ٩          | أولاً ـ اسمه ومولده:                 |
| ٩          | ثانياً ـ حياته العلمية:              |
| 11         | ثالثاً_شيوخه:                        |
| ٠٢         | رابعك تلاميذه:                       |
| 17         | خامساً_مؤلفاته:                      |
| ١٤         | سادساً _ ثناء العلماء عليه:          |
| 17         | سابعاً _ وفاته:                      |
| ١٧         | المطلب الثاني                        |
| \Y         | ترجمة الشَّارح (أكمل الدين البابرتي) |
| \Y         | أولاً _اسمه وكنيه ولقبه:             |
| ١٨         | ثانياً ـ مولده وحياته:               |
| 19         | ثالثاً۔شيوخه:                        |
| 19         | رابعاً_تلاميذه:                      |
| ٧.         | عاداً معافاته:                       |

| رقم الصفحة | الموضوع                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| ٣٢         | سادساً ـ ثناء العلماء عليه:                                  |
| ٢٣         | سابعاً و فاته:                                               |
| 70         | المطلب الثالث                                                |
|            | الشروح والحواشي علئ كتاب التجريد                             |
| rr         | المطلب الرابع                                                |
| rr         | المنهج المتبع في التحقيق                                     |
| ro         | المطلب الخامس المطلب الخامس                                  |
| го         | وصف النسخة المعتمدة في التحقيق                               |
| rv         | المطلب السادس                                                |
| rv         | نماذج من المخطوط                                             |
|            | القسم الثاني القسم الثاني                                    |
| ٤١         | النصُّ المحمَّقُ                                             |
| ٤٣         | [مُقَدَّمَةِ الشَّارِحِ]                                     |
|            | [مُقَدِّمَة المُصَـِّقُ ]                                    |
|            | [المَقصِدُ الأوَّلُ: فِي الأُمُورِ العَامَّةِ]               |
| ٤٩         |                                                              |
|            | [فَصْلٌ فِي بُطْلانِ أُولَّةِ بَدَاهَةِ تَصَوُّرِ الوُجُودِ] |
| ολ         |                                                              |
| 18         | [فَضُلُّ فِي أَنَّ الوُجُودَ زائدٌ عَلَىٰ المَاهيَّةِ]       |
| ·          |                                                              |
| /Y         |                                                              |

| رقم الصفحة  | الموضوع                                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| φ           | [فَصْلٌ فِي أَنَّ الوُّجُودَ ليس زَائِدًا عَلَىٰ الحُصُولِ]                                                     |
| VA          | [ فَصْلٌ فِي أَنَّ الوُّ جُودَ خَيرٌ وَالمَدَمَ شَرًّ]                                                          |
| A1          | [فَصْلُ فِي تَلَازُم الشَّبِيَّةِ وَالْوُجُودِ]                                                                 |
| ٨٥          | [فَصْلٌ فِي إِبْطَالِ حُجَّةِ الفَائِلِينَ بِشَيئِيَّةِ المَعْدُومِ]                                            |
|             | [فَصْلُ فِي نَفِي الحَالِ]                                                                                      |
| 41          | [فَصْلُ فِي إِبْطَالِ مُثْبِيقِ الحَالِ]                                                                        |
| 98          | [فَصْلُ فِي بَيَانِ مَا احْنَلَرَ بِهِ مُثْبِئُو الحَالِي]                                                      |
| 97          | [قَصلٌ فِي بُطلانِ مَا يَتَفَرَّعُ حَلَىٰ الفَوْلِ بِالحَالِيا                                                  |
| 1.7         | [فَصْلُ فِي انْقِسَام الوُّجُودِ إِلَىٰ مُطْلَقِ وَمُقَيِّدٍ]                                                   |
| 1.1         | [قَصْلُ فِي أَنَّ الوُّجُودَ يَنكَثَّرُ بِنكَثِّرِ العَوضُوعَاتِ]                                               |
| 1.4         | [ فَصْلٌ فِي أَنَّ الشَّيثِيَّةَ مِنَ المَعْقُولَاتِ الثَّانِيةِ ]                                              |
| 1 • 9       | [فَصْلٌ فِي تَمَاثِرِ الأَعْدَامِ]                                                                              |
|             | [فَصلٌ فِي غُرُوضِ العَدَمَ لِتَفْسِهِ]                                                                         |
|             | [فَصْلٌ فِي أَنَّ حَدَمَ الأَخَصُّ أَعَمُّ مِنْ عَدَم الأَعَمُ]                                                 |
|             | [فَضلٌ فِي الوُّجُوبِ وَالإِمكَانِ وَالامتِنَاعُ]                                                               |
|             | [ فصلٌ فِي أَنَّ الوُّجُوبَ والامتِنَاعَ لا يُمكِّنُ تَعرِيفُهَا]                                               |
|             | [قَصْلُ فِي اغْتِبَارَاتِ الوُجُوبِ وَالانتِنَاعِ وَالإِنْكَانِ]                                                |
|             | [فَضُلٌ فِي أَقْسَام الضَّرُورَةِ]                                                                              |
| 110         | المراكب |
| 374         |                                                                                                                 |
| 171         | [فَصْلُ فِي انَّ كُلُّ مُمكِنِ الْمُرُوضِ ذَاتِيًّا                                                             |
| فيهزء الأول |                                                                                                                 |

| رقم الصفحة | الموضوع                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 170        | [فَصْلٌ فِي عِلَّةِ افْتِقَادِ المُنكِنِ إِلَىٰ المُؤَثِّرِ]            |
| 177A       | [فَصْلٌ فِي وُجُوبٍ وُجُودِ المُنكِنِ]                                  |
| 1 & •      | [فَصْلُ فِي أَنَّ الإمْكَانَ لَازِمٌ لِمَاهِيَّةِ المُمْكِنِ]           |
| 1 £ 7      | [فَصْلٌ فِي أَنَّ الوُجُودَ قَدِيمٌ وَحَادِثٌ]                          |
| ١٤٣        | [فَصْلٌ فِي أَفْسَام السَّبْقِ]                                         |
| ۱ ٤ ٥      | [فَصْلُ فِي أَنَّ السَّبْقَ مَقُولٌ عَلَىٰ أَفْسَامِهِ]                 |
| ١٤٧        | [فَضْلُ فِي التَّقَدُّم بِعَادِضِ]                                      |
| ١٥٠        | [فَصْلُ فِي أَنَّ القِدَمَ وَالحُدُوثَ اعْتِبَارَانِ]                   |
| ١٥٣        | [فَصْلٌ فِي خَوَاصٌ الوُجُوبِ الذَّاتِيِّ]                              |
| 107        | [فَصْلٌ فِي دَلِيلِ أَنَّ وُجُودَهُ لَيْسَ بِزَائِدٍ]                   |
| 171        | [فَصْلٌ فِي جَوابِ اعْتِراضِ أنَّ وجُودَ الوَاجِبِ عَيْنُ مَاهِيَّتِهِ] |
| 170        | [فَصْلٌ فِي أَنَّ الوُّجُودَ مِنَ المَحْمُولَاتِ العَقْلِيَّةِ]         |
| ٧٢٢        | [فَصْلٌ فِي أَنَّ الوجُودَ مِنَ المَعْقُولَاتِ الثَّانِيَةِ]            |
|            | [فَصْلٌ فِي تَصَوُّرِ العَدَم]                                          |
| ١٧٣        |                                                                         |
| \VA        | [فَصْلٌ فِي أَنَّ الوجودَ يُتَّحْمَلُ عَلَىٰ الغَيْرِ]                  |
| 1A1        | [فَصْلٌ فِي أَنَّ العَلَمَ يَدْخُلُ حَلَىٰ الغَيْرِ]                    |
| ۱۸۳        | [فَصْلٌ فِي أَنَّ الحَمْلَ وَالوَضْعَ من المَعْقُولَاتِ الثَّانِيةِ]    |
| 1.40       |                                                                         |
|            | [فَصْلٌ فِي انْقِسَام المَوْجُودِ إِلَىٰ الوَاجِبِ وَالمُمْكِنِ]        |
| 147        |                                                                         |
|            |                                                                         |

الجزء الأول

| رقم الصفحة | الموضوع                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 194        | [فَصْلٌ فِي أَنَّ الحُكْمَ بِحَاجَةِ المُفْكِنِ]                            |
| ۲۰٥        |                                                                             |
| ۲۰۸        | [فَصْلٌ فِي أَنَّهُ لا قَدِيمَ سِوَىٰ اللَّهَ تَعَالَىٰ]                    |
| ۲۱۱        |                                                                             |
| TTV        | [الفَصْلُ النَّانِي: فِي المَاهِيَّةِ وَلَوَاحِقِهَا]                       |
|            | [فَصْلُ فِي احْتِبَارَاتِ الْمَاهِيَّةِ]                                    |
|            | [فَصْلٌ فِي أَنَّ الكُلِّيَّ أَمْرٌ ذِهْنِيًّ]                              |
| YT4        | [فَصْلٌ فِي انْقِسَامِ الْمَاهِيَّةِ إِلَىٰ الْبَسِيطَةِ وَالمُرَكَّبَةِ]   |
|            | [ نَصْلُ فِي أَجْزَاءِ المَاهِيَّةِ]                                        |
|            | [فَصْلٌ فِي أَجْزَاءِ المَاهِيَّةِ بِاعْتِبَادِ الْعُثُومِ والخُصُوصِ]      |
|            | [فَصْلٌ فِي أَنَّ الجِنْسَ كَالمَادَّةِ وَالفَصْلَ كَالصُّورَةِ]            |
|            | [قَصْلٌ فِي أَنَّهُ لا يُمْكِنُ وُجُوهُ جِنْسَيْنِ فِي مَرْنَيْقِ وَاحِدةٍ] |
|            | [قَصْلُ فِي وُجُوبِ تَنَاهِي الجِنْسَ والْفَصْلِ]                           |
|            | [فَصْلٌ فِي أَقْسَامُ الْحِنْسِ]                                            |
|            | [نَصْلُ فِي التَّشَخُّصَ]                                                   |
|            | [نَصْلُ فِي عِلَّةِ النَّشَخُّصِ]                                           |
|            | [فَصْلٌ فِي أَنَّ النَّشَخُّصَ بُغَايِرُ الوَّحْدَةَ]                       |
|            | [فَصْلٌ فِي ٱقْسَام المَحْدَةِ]                                             |
|            | [قَصْلٌ فِي أَنَّ اللَّهُ مُو عَلَىٰ نَحْوِ الوَحْدَةِ]                     |
|            | [فَضْلٌ فِي أَنَّ الاتَّحَادَ الحَقِيقِيُّ مُحَالً]                         |
|            | [ نَصْلٌ فِي أَنَّ الوَحْدةَ مَبْدَأُ لِلعَدْدِ]                            |
| • ,        | المسل في ان من عدد بيد رحدود السالمان                                       |

| رقم الصفحة | الموضوع                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢٨٩        | [فَصْلٌ فِي أَنْوَاعِ المَدَدِ الاغْتِبَادِيّ]                                     |
| ٠٠٠٠       | [فَصْلٌ فِي عُرُوضِ الوَحْدَةِ]                                                    |
| Y 9 Y      | [فَصْلٌ فِي أَنْوَاعِ التَّقَابُلِ]                                                |
| Y 9 7      | [ نَصْلٌ فِي أَنَّ مُطَلَقَ التَّقَابُلِ بَنْذَرِجُ نَحْتَ التَّصَايفِ]            |
| Y 9 A      | [ فَصْلٌ فِي مَقُولِيَّةِ التَّقَابُلِ ]                                           |
| ٣٠٠        | [فَصْلٌ فِي شُرُوطِ تَحَقِّقُ النَّنَاقُضِ]                                        |
| ۳۰۲        | [فَصْلٌ فِي أَحْكَام تَقَابُلِ العَدَم وَالْمَلَكَةِ]                              |
| ٣٠٣        | [ فَصْلٌ فِي أَحْكَامَ تَقَابُلِ النَّضَادُ]                                       |
| ٣٠٦        | [الفَصْلُ النَّالِثُ: فِي العِلَّةِ وَالمَعْلُولِ]                                 |
| ٣٠٨        | [مَضَلٌ فِي أَنْوَاعِ العِلَلِ]                                                    |
| ۳۱۰        | [فَصْلٌ فِي عدم بَقاءِ الْمَعْلُولِ بَعْدَ عَدَم العِلَّةِ]                        |
| ٣١٢        | [فَصْلُ فِي أَنَّ الْفَاعِلَ مِن جَمِيعِ الرُّجُوِّءِ وَاحدٌ]                      |
| TT1        | [فَصْلٌ فِي أَنَّ العِلَّيَّةُ والمَعْلُولِيَّةً مِنَ المَعْقُولاتِ الثَّانِيةِ]   |
| TYY        | [فَصْلٌ فِي بَيَانِ بُطْلانِ الدَّوْرِ]                                            |
| TYE        | [فَصْلٌ فِي بَيَادِ يُطْلَانِ النَّسَلْسُل]                                        |
| دَوَ]٨٢٣   | [ نَصْلٌ فِي بُطلانِ النَّسَلْسُلِ مِنْ جِهَةِ الأُمُورِ المُمَرَثَبَّةِ المَوجُوا |
| TTT        | [نَصْلٌ فِي بُطُلانِ النَّسَلُسُلَ مِنْ جَانِبِ العِلَّةِ]                         |
| 77V        | [ فَصْلٌ فِي مُطَابَقَةِ المَعْلُولِ لِلْعِلَّةِ فِي الوُجُودِ]                    |
| TT9        | [نَصْلٌ فِي أَنَّ القَابِلَ لا يَكُونُ فَاعِلاً]                                   |
| ۳٤۲        | [فَضْلُ فِي تَبَادئ الأَفْعَالِ الاخْتِيَارِيَّة]                                  |
| TEE        | [ فَصْلٌ فِي القُوَى الحِسْمَانِيَّةِ الَّتِي ثُوَّتُرُ بِمُشَارَكَةِ الوَضْعِ ]   |

| خْكَامِ العِلَّةِ المَاذَّتِيةِ والصُّورِيَّةِ والغَائِيَّةِ] | الَفْالُةُ أَ      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                               | د سن عي            |
| يَانِ الْمِلَّةِ الصُّورِيَّةِ والغَائِيَّةِ]                 | [فَصْلٌ فِي بَ     |
| ثْبَاتِ الحَرَكَاتِ الطَّبِيعِيَّةِ وَالأَثْفَاقِيَّةِ]       | [فَصْلٌ فِي إ      |
| قْسَام العِلَّةِ]                                             | [فَصْلٌ فِي أ      |
| مُضِي مُتَعَلِّقَاتِ العِلَلِ]                                | [فصُلٌ فِي بَ      |
| لجَوَاهِرِ وَالأَغْرَاضِ]                                     | [فَصْلٌ فِي ا      |
| قُسَام الجَوْهَرِ ]                                           | [فَصْلٌ فِي أَ     |
| نَّ الجَوْهرَ والعَرَضَ لئِسَا جِنْسَا لِمَا تَحْتَهُمَا]     | [فَصْلٌ فِي أَ     |
| خُكَام الجَوْهَرِ والعَرَضِ]                                  | [فَصْلٌ فِي أَ     |
| نَّ انقِسَامَ المَحَلِّ لا يَسْتَلُّومُ انْقِسَامَ الحَالِّ]  | [فَصْلٌ فِي ا      |
| نِيَام العَرَضِ بِالعَرَضِ ]                                  | [فَصْلٌ فِي إ      |
| بَجَزُّي الأَجْسَام]                                          | [فَصْلٌ فِي تَ     |
| طْلانٍ أَوِلَّةِ المَذَّهَبِ الأَوَّلِ]                       | [فَصْلٌ فِي أُ     |
| طُلانِ المَذْهَبِ النَّانِي]طلانِ المَذْهَبِ النَّانِي]       | [فَصْلٌ فِي بُ     |
| نَّ الأَجْسَامَ المُشَاهَدَةَ لَيْسَتْ بِبَسَائِط]            | [فَصْلٌ فِي أَ     |
| لَهَيُولَيْ]                                                  | [فَصُلٌ فِي ا      |
| ثْبَاتِ المَكَانِ لِكُلِّ جِسْم]                              | [فَصْلٌ فِي إ      |
| رُجُودِيَّةِ المَكَانِ]                                       | [فَصْلٌ فِي        |
| مْنِنَاع الخُلُقُ مِنْ شَاغِلِ]                               | [فَصْلٌ فِي ا      |
|                                                               | -<br>[فَصْلٌ فِي ا |
| اني: فِي الأَجْسَامِ]                                         | [الفَصْلُ الثَّ    |

| رقم الصفحة | الموضوع                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣١        | [فَصْلٌ فِي أَنَّ الأفلاكَ كُلَّهَا بَسَائِطُ]                                 |
| ٤٣٣        |                                                                                |
| ٤٢٥        | [فَصْلٌ فِي أَحْوَالِ العَنَاصِرِ البِّسِيطَةِ]                                |
| £ Y A      | [فَصْلٌ فِي طَبِيعَةِ النَّارِ]                                                |
| £77        | [فَصْلٌ فِي طَبَقَاتِ الأَرْضِ]                                                |
| ٤٣٤        | [فَصْلٌ فِي العَنَاصِرِ المُرَكَّبَةِ]                                         |
| £٣A        |                                                                                |
| ££1        | [الفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي مَبَاحِثِ الأَجْسَامِ وَأَقْسَامِهَا]                |
| £ £ ₹      | [فَضلٌ فِي أَنَّ الأَجْسَامَ مُتَمَاثِلَةً]                                    |
| 733        | [فَصْلٌ فِي خُلُوُّ الأَجْسَامِ مِن الكَيْفِيَّاتِ المَذُوقَةِ]                |
| £ £ V      | [فَصْلٌ فِي أَنَّ الأَجْسَامَ كُلُّهَا حَادِئَةٌ]                              |
| £0Y        | [فَصْلٌ فِي الجَوَابِ عَنْ شُبَهِ القَائِلِينَ بِقِدَمِ الأَجْسَامِ]           |
| ٤٥٦        | [الفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي الجَوَاهِرِ المُجَرَّدَةِ]                           |
| £0A        | [فَصْلٌ فِي دَلِيْلِ آخَر عَلَىٰ إِثْبَاتِ العُقُولِ]                          |
| ٤٦٣        | [فَصْلٌ فِي أَنَّ الجِسْمَ لا يَكُونُ عِلَّةً لِجِسْمِ آخَر]                   |
| ٤٦٩        | [فَصْلٌ فِي مَبَاحِثِ النَّقْسِ]                                               |
| ٤٧٥        | [فَصْلٌ فِي أَنَّ النَّفْسَ النَّاطِقَةَ مُجَرَّدَةً]                          |
| £AY        | [فَصْلٌ فِي وَحْدَةِ النُّقُوسِ البَّشَرِيَّةِ]                                |
|            | [فَصْلٌ فِي أَنَّ النَّفْسَ النَّاطِقَةَ لَا تُفْنَىٰ عِنْدَ فَنَاءِ البَدَنِ] |
| ٤٨٩        | [ فَصْلٌ فِي بُطْلانِ التَّنَاسُخِ ]                                           |
| £97        | [فَضْلٌ فِي تُوَىٰ النَّفْسِ النَّاطِقَةِ]                                     |

| رقم الصفحة | وضوع                                                            | الم |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-----|
| £90        | [فَصْلٌ فِي القُوَىٰ الغَاذِيَةِ]                               |     |
| £ 9 v      | 7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-                        |     |
| £99        | [قَصْلٌ فِي القُوَىٰ الحَيْوَانَيَّةِ المُدْرِكَةِ لِلجُزِيْرِ) |     |
| ۵۰ξ        | [قَصْلٌ فِي العَوَاسُّ البَاطِنَةِ]                             |     |
| p • 9      | فه ب الموضوعات                                                  |     |



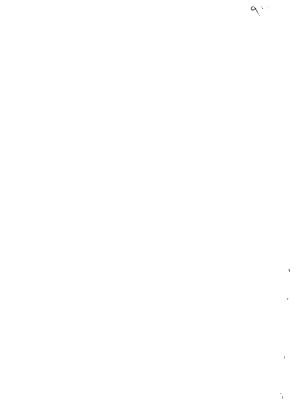